

# 



ڴؙڶؙۯٳڶڟۣڲٵڹٛؿڔٳڮؿڗؙۯڵؿؽێڟۣٳڷڟڮٳ ڸڶۺ۫ڕۊٳڷؾڂڡٙۑٯٙۥۊٳڶڶۏڕ۫ڽۣ

# محتاب هج حوى حرر الله محمود المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحاد المحدد ا

للناشر دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق والتوزيع

المراسلات:

شارع المديرية - أمام محطة بنزين التعاون
ت: ٣٣١٥٨٧ ص.ب : ٤٧٧
الطبعة الأولى
الطبعة - ١٤١٦

### - بِيَنْمُ لِللَّهِ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنَ ا

هقدهة صحيح السيرة النبوية «للعلامة ابن مشام.»

والاتوج على ما يلى ،

### ينف لتألج للجفيف

#### [ تقطير ]

إن الحمد لله..

نحمده ، ونستعينه ، ونستخفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله .

قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينِ آمنوا اتَّقُوا الله حق تقاته ، ولا تموتن إلا وأنتمر مسلمون ﴾ (١)

﴿ يَا أَيِهَا النَّاسِ اتَعُوا رَبِكُمِ الذَى خَلَقْكُمِ مِن نَفْسِ وَاحَدُةٌ وَخَلَقَ مَنْهَا وَجِهَا ، وَبَثْ مِنْهِما رَجَالاً كَثْنِيراً ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ﴿ (٢) .

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. يصلح لكمر أعسمالكم وبغنر لكمر ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوذاً عظيماً (٣)

أما بعد ...

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى نبينا محمد عَلَيْكَ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

(١) سورة آل عمران : ١٠٢ (٢) سورة النساء : ١

(٣) سورة الأحزاب : ٧٠ – ٧١ .

## القارئ المسلم النبوية النبوية

في البدء أقول:

كم كان المرء يتمنى أن يقرأ الصحيح من «السيرة النبوية » خالياً من النصوص الضعيفة والأشعار المطولة ؟!

وكم كان المرء يحزن عندما يرى أعظم ما صنف في سيرة النبي عَلَيْكُم من تصانيف لم يجد بعد العناية والتحقيق العلمي المناسب لهذا الكتاب؟! فالحمد لله أنه أصبح من اليوم كتاب « السيرة النبوية»في صورة تليق به ، وبقدر ما صنف في شأنه الكتاب عَلَيْكُ .

فلما انتهينا من إخراج الكتاب كاملاً محققاً ، رأينا أنه من الجدير بالعناية كذلك إخراج الصحيح منه على انفراده ، ولهذا العمل أهمية عظيمة للقارئ المسلم .

فلقد كان القارئ ،ومن قبله الداعية والواعظ ينقل من كتاب « السيرة النبوية » عشرات الأحداث غير مدرك لما فيها من الضعف ، حيث إن الكتاب أمامه لم يعط حقه من الناحية العلمية بتحقيق أسانيد تلك النصوص، وذكر مواطن عزوها في المصادر العلمية ، مع ذكر درجتها من الناحية الحديثية .

وأما بعد تحقيق الكتاب فقد صار الأمر سهلاًفي الوصول إلى الأحداث النبوية بصحيحها وتجنب ضعيفها .

وبكوننا قد أفردنا «الصحيح من السيرة النبوية»في الإخراج فقد جعلنا القارئ ، والداعية في الأمنية التي يريد ، ألا وهي أن يقرأ ما صح ، وينقل ما صح عن النبي عَلِيَة من سيرة ذاتية. فمن فوائد الصحيح من (السيرة النبوية) بالنسبة للداعية أنه يستطيع أن ينقل، ويعرض على المدعوين، وهو مطمئن إلى صحة ذلك.

ومن أهمية «الصحيح من السيرة النبوية» بالنسبة للواعظ ، أنه يستطيع من اليوم أن يقص على الناس أحداثًا قد صحت نسبتها إلى النبي عَيْلُةً

ومن أهمية «الصحيح من السيرة النبوية»أن كل متفقه يستطيع أن يستنبط من تلك الأحداث الصحيحة من المواقف التربوية ، والأحكام الشرعية ما أراد وهو مطمئن إلى صحة تلك النصوص .

ومن أهمية «الصحيح من السيرة النبوية» أنه في دعوة إلى الجميع إلى محاولة تعلم سيرة النبي عَيْقَةً ، وفيه تحضيض لجمهور القراء على الحرص على الصحيح من النصوص نبوية كانت أو سلفية .

والحمد لله أولاً وآخرًا ظاهراً وباطنًا

(أبو مريم ) مجدي فتحي السيد إبراهيم

### عيد المماء في هذا السديد

هذا الكتاب هو تهذيب للأصل الكامل لكتاب «السيرة النبوية» لابن هشام ، وقد اتبعنا فيه تلك الخطوات عند التهذيب :

۱- أبقينا على النصوص القرآنية برمتها ، وما دار حولها من كلام للمصنف الأصلى ابن إسحاق - يرحمه الله - أو للمعلق عليه ابن هشام - رحمه الله - ، وكذلك سائر كلام ابن إسحاق ، وابن هشام ما لم يكن له تعلق بحديث أو أثر قد ضعف .

٢- تركنا أحداث الكتاب، وفقراته على ما هي عليه في الأصل من
 حيث الترتيب والتسمية.

٣- حذفنا الأحداث التي لم يصح فيها أحاديث أو آثار ، ولم يأت المصنف فيها بآيات قرآنية .

٤ حذفنا الأحاديث ، والآثار التي لم تصح في ثنايا الأحداث ،
 واكتفينا بما صح منها فقط .

ابقينا على ترقيم فقرات الكتاب الأصل حتى يسهل الرجوع إليها لعرفة ما بها من تخريجات وتعليقات .

٣- حذفنا الأشعار الواردة في الكتاب ، واكتفينا فقط بما توقف عليه ارتباط النصوص بعضها ببعض ، وهو جزء ضئيل بالنسبة للأشعار الموجودة في الأصل الكامل .

### والحمد لله رب العالمين

### فإلعة مقدمة المهتاب المهاماء

هذه خلاصة المقدمة التي أعددتها تقدمة بين يدى النسخة الكاملة لكتاب « السيرة النبوية» لابن هشام رحمه الله تعالى.

بعد التقديم تحدثت عن أهمية موضوع السيرة النبوية العطرة ، وأثره في حياة المسلم ، ودوره في تكوينه النفسي والسلوكي والفكري .

ثم بدأت الحديث عن ترجمة المصنف - رحمه الله - صاحب الأصل الأول ، وهو محمد بن إسحاق بن يسار ، أبو بكر المطلبي ، المدنى، نزيل العراق إمام المغازى والسير .

فذكرت نشأته العلمية ، وشيوخه الذين تلقى عنهم العلم ، وما هي مصنفاته التي تركها لنا ، مع توثيق ذلك .

بعد هذا تحدثت عن ثناء العلماء عليه ، ومآخذهم عليه من جانب آخر بعد ذلك ختمت ترجمته بوفاته مع ذكر المصادر والمراجع الموسعة لترجمته ثم ذكرت ترجمة الشارح للأصل الأول ، وهو أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى ، المصرى ، فذكرت نسبه ونشأته العلمية ، وتصانيفه التى تركها لنا ، وثناء العلماء عليه ، وكذا مآخذهم .

وختمت ذلك بذكر دوره في هذا الكتاب ، ثم وفاته سنة ٢١٨ هـ.

ثم ذكرت أهمية كتاب « السيرة النبوية »ومحتوياته ، ثم ذكرت الجمهود السابقة في خدمة الكتاب ، مع وصف نسخ الكتاب المخطوطة وتوثيقها ثم ختمت تلك التقدمة بذكر عملنا في الكتاب .

فهذه تقدمة سريعة فيها خلاصة المقدمة الأصل ، يراد بها التوطئة بين يدى الكتاب ، ومن أراد التفصيل والإيضاح فيمكنه ذلك بالرجوع إلى مقدمة الكتاب الكامل قبل تهذيبه .

### والحمد لله أولاً وآخراً

### वस्त्रे वर्षि

لعل من الملامح المميزة ، والسمات البارزة في هذا الكتاب هو الوقوف على «الصحيح من السيرة النبوية» لابن هشام .

وإذا أتينا على تلك النقطة فيجدر هنا أن أذكر كلمة أخيرة في هذا المقام ، وهي أنني حاولت قدر الطاقة اختيار الصحيح من الضعيف ، ومن الله تعالى التوفيق والسداد .

لذا فهذا جهد المقل، وعمل الضعيف، فإن أصبت الصواب والسداد، فمن الله وحده، بفضله وكرمه، وإن كانت الأخرى فمن نفسى، وإن الدين النصيحة، فمن وجد خيراً، فليدع لى بدوام التوفيق والسداد، ومن وجد غير ذلك، فقد أبى الله تعالى أن يكون الكمال إلا لكتابه، ولكن الأذن لكل ناصح صاغية، والقلب مستمع، والنفس منتصحة، ورحم الله رجلاً أهدى إلى عيوبى، ولكن طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس.

وإنى لأعد القارئ بعمل ضخم في السيرة النبوية يصدر عن دار الصحابة للتراث بطنطا بمشيئة الله تعالى مستقبلاً.

وأخيرًا

أسأل الله العظيم ، رب العرش العظيم ،أن ينفع بسهـذا العـمل سـائر المسلمين ، والمسلمات ، وينفعني به بعد الممات .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

«أبومرير»

مجدى فتحى السيد إبراهيمر



التحاكف بيري فيجي السيّين

ڬؙڵڒٳڵۣڞڲۜٵڹٚؿۘۯڵڬۼٛۯٳێؽڮڟ۪ؽڟؙڬٵ ڵؚڶٮ۫ۺڔۥۅٙٵؿڂڡؚٙۑقؚ؞ۅٙاڵۏڔ۬ڽۼ

### 

## الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين وفي سريد النسيب الزيدي ، من مام على الله عليه والله عليه والله وسلو إلى أجو عليه السلام

(۱) قال أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي: هذا كتاب سيرة رسول الله عبد المطلب: شيبة] بن هشم عبد المطلب: شيبة] بن هشم واسم هاشم : عمرو] بن عبد مناف [ واسم عبد مناف : المغيرة] بن قصى [ واسم قصى زيد] بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة [ واسم مدركة : عامر] بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد [ ويقال : أدد ] بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن [ صلوات الله تعالى عليهم] بسن تارح [ وهو آزر] بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ [ وهو: إدريس النبي عليه فيما يزعمون والله أعلم وكان أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم] بن يرد بن مهليل بن قين بن يانش بن شيث بن آدم علي .

قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، بهذا الذي ذكرت من نسب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم عليه السلام وما فيه من حديث إدريس وغيره

قال ابن هشام: وأنا - إن شاء الله تعالى - مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل [علله] بن إبراهيم [صلوات الله تعالى عليهما] ومن ولد رسول الله علله من ولده وأولادهم لأصلابهم: الأول فالأول من إسماعيل علله إلى رسول الله علله وما يعرض من حديثهم، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله علله ، وترك بعض ماذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله علله ، فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس سببا لشيء من هذا

الكتاب ولا تفسيراً له ولا شاهداً عليه ، لما ذكرت من الاختصار، وأشعاراً ذكرها لم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها ، وأشياء بعضها يشنع الحديث به ، وبعض يسوء بعض الناس ذكره ، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته ، ومستقص - إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به

(٤) قال ابن إسحاق : وكان عمر إسماعيل - فيما يذكرون - مائة سنة وثلاثين سنة ، ثم مات- رحمة الله وبركاته عليه- ودفن في الحجر مع أمه : هاجر ، رحمهم الله تعالى .

قال ابن هشمام: تقول العرب: هاجر وآجر، فيبدلون الألف من الهاء، كمما قالوا: هراق الماء وأراق الماء، وغيره، وهاجر: من أهل مصر.

(٢) قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السلمي حدثه ان رسول الله على قال: ﴿ إِذَا افْتَتَحَتَّم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإن لهم ذمة ورحما ﴾ فقلت محمد بن مسلم الزهري: ما الرحم التي ذكر رسول الله على لهم ؟ فقال: كانت هاجر أم إسماعيل منهم، قال ابن هشام: فالعرب كلها ، من ولد إسماعيل وقحطان وبعض أهل اليمن يقول: قحطان من ولد إسماعيل ويقول: إسماعيل أبو العرب كلها .

(٧) قال ابن إسحاق : عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ، وثمود وجديس ابعا عابر بن إرم بن سام بن نوح ، وطسم وعملاق وأميم : بنولاوذ بن سام بن نوح عرب كلهم .

فولد نابت بن إسماعيل: يشجب بن نابت، فولد يشجب: يعرب ابن يشجب، فولد يعرب تيرج بن يعرب ابن يشجب، فولد يعرب تيرح بن يعرب، فولد تيرح: ناحور بن تيرح، فولد ناحور مقوم، فولد أدد:عدنان بن أدد.

قال ابن هشام : ويقال عدنان بن أد .

 (٨) قال ابن إسحاق: فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام -فولد عدنان رجلين: معد بن عدنان ، وعك بن عدنان . قال ابن هشام: فصارت عك فى دار اليمن، وذلك أن عكا تزوج فى الأشعريين، فأقام فيهم، فصارت الدار واللغة واحدة، والأشعريون: بنو أشعر بن نبت ابن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ ابن يشجب بن يعرب ابن قحطان، ويقال: أشعر بن نبت بن أدد، ويقال: أشعر بن سبأ أشعر بن سبأ الله، [ ومالك: مذحج بن أدد بن زيد بن هميسع] ويقال: أشعر بن سبأ ابن يشجب.

وأنشدني أبو محرز خلف الأحمر وأبو عبيدة لعباس بن مرداس أحد بنى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضربن نزار بن معد بن عدنان يفخر بعك :

### وعك بن عدنان الذين تلقبوا بغسسان حستى طردوا كل مطرد و هذا البيت في قصيدة له .

وغسان: ماء بسد مأرب باليمن كان شرباً لولد مازن بن الأسد ابن الغوث، فسموا به. ويقال: غسان ماء بالمشلل قريب من الجحفة، والذين شربوا منه تحزبوا فسموا به قبائل من ولد مازن بن الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، قال حسان بن ثابت الأنصاري [والأنصار: بنو الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس ابن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث:

## إما سألت فإنا معشر نجب الأسد نسبتنا والماء غسان وهذا البيت في أبيات له.

فقالت اليمن وبعض عك -وهم الذين بخراسان منهم - :عك ابن عدنان بن عبد الله بن الأسد بن الأسد بن الأسد بن الأسد بن الغوث الغوث

(٩) قال ابن إسحاق فولد معد بن عدنان أربعة نفر: نزار بن معد وقضاعة بن معد - وكان قضاعة بكر معد الذي به يكنى فيما يزعمون - وقنص بن معد، وإياد بن معد، فأما قضاعة فتيامنت إلى حمير بن سبأ - وكان اسم سبأ عبد شمس وإنما سمى

سبأ لأنه [كان] أول من سبأ في العرب - ابن يشجب بن يعرب بن قحطان .

قال ابن هشام: فقالت اليمن: وقضاعة: قضاعة بن مالك بن حمير، وقال عسمرو بن مرة الجهني - وجهينة: ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة:

نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر قصاعة بن مالك بن حمير النسب المعروف غير المنكر في الحجر المنقوش تحت المنبر

قال ابن إسحاق : وأما قنص بن معد فهلكت بقيتهم فيما يزعم نساب معد ، وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة .

قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أن النعمان بن المنذر كان من ولد قنص بن معد

[ قال ابن هشام و يقال: قنص]

(١١) قال ابن إسحاق: فأما سائر العرب فيزعمون أنه كان رجلاً من لخم من ولد ربيعة بن نصر ، فالله أعلم أي ذلك كان.

قال ابن هشام: لخم بن عدي بن الحرث بن مرة بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن يشبجب بن زيد بن كهلان بن سبأ.

ويقال: لخم بن عمدي بن عمرو بن سبأ ، ويقال: ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر من اليمن. بن عمرو بن عامر من اليمن.

## عمله هند سميل ماية بين هناء الله يثرب المناه ملك

(١٥) قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصر ، رجع ملك اليمن كله إلى حسان بن تبان أسعد أبى كرب بن زيد حسان بن تبان أسعد أبى كرب بن زيد وزيد هو: تبع الأول ] بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الريش.

قال ابن هشام: ويقال: الرائش.

(١٦) قال ابن إسحاق: ابن عدي بن صيفى بن سبأ الأصغر بن كعب كهف الظلم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن واثل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير ابن أيمن بن الهميسع بن العرنجج، والعرنجج: حمير بن سبأ الأكبر ابن يعرب بن يشجب بن قحطان.

قال ابن هشام: يشجب بن يعرب بن قحطان.

(١٧) قال ابن إسحاق: وتبان أسعد أبو كرب الذي قدم المدينة وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن، وعمر البيت الحرام وكساه، وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر.

قال ابن هشام : هو الذي يقال له :

### ليت حظى من أبى كـــرب أن يسلد خــيــره خبله

(١٨) قال ابن إسحاق: وكان قد جعل طريقه -حين أقبل من المشرق - على المدينة وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج أهلها وخلف بين أظهرهم ابنا له فقتل غيلة، فقدمها وهو مجمع لإخرابها، واستئصال أهلها، وقطع نخلها، فجمع له هذا الحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن طلة، أخو بني النجار، ثم أحد بني عمرو بن مبذول، واسم مبذول: عامر بن مالك بن النجار، واسم النجار: تيم الله ابن ثعلبة بن عمرو بن عامر.

قال ابن هشام :عمرو بن طلة:عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر ابن مالك بن النجار، وطلة:أمه ، وهي:بنت عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عامر بن غضب بن جشم بن الخزرج .

(١٩) قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بنى عدي بن النجار - يقال له أحمر - عدا على رجل من أصحاب تبع حين نزل بهم فقتله، وذلك أنه وجده في عذق له يجده فيضربه بمنجله فقتله، وقال: إنما التمر لمن أبره فزاد ذلك تبعا حنقا عليهم، قال: فاقتتلوا فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك منهم. ويقول: والله إن قومنا لكرام فبينا تبع على ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار يهود بني قريظة: [وقريظة والنضير والنجام وعمرو - وهو هدل - بنو

الخزرج بن الصريح بن التوء مان بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاوى بن خير بن النجام بن تنحوم بن عازر ابن عزري بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوي ابن يعقوب - وهو إسرائيل - ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليهم ] عالمان راسخان في العلم حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له: أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة [فقال لهما: ولم ذلك ؟ فقال: هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان ، تكون داره وقراره فتناهى عن ذلك ورأى أن لهما علماً وأعجبه ما سمع منهما ، فانصرف عن المدينة ، واتبعهما على دينهما فقال خالد بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم ابن مالك بن النجار يفخر بعمرو بن طلة:

(۱۷) أصحا أم قد نهى ذكره أم قصى مسن لذة وطسره أم تذكرت السبباب وما ذكرك الشبباب أو عصره إنها حرب رباعسية مسئلها أتى الفتى عبسره فاسبألا عمران أو أسلا إذ أتست علوا مع النزهره فيللق فيها أبو كرب سببغ أبدانها ذفسره ثم قالوا من نوم بها؟ ابني عوف أم السجره بل بني النجار إن لنا فيهم قتلى وإن تسره فتلقتهم مسايفة مدها كالغبية النشره فيهم عمرو بن طلة ملى الإليه قومه عمره فيده مدرا لا يكن قدره سيبد سام الملوك ومن رام عمراً لا يكن قدره

وهذا الحي من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تبع على هذا الحي من يهود الذين كانوا بين أظهرهم وإنما أراد هلا كهم فمنعوهم منه حتى انصرف عنهم ، ولذلك قال في شعره :

حنقاعلى سبطين حلايشربا أولى لهم بعقاب يوم مفسد

{ ١٦/ صحيح السيرة / صحابة }

وقال ابن هشام : [هذا] الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع ، فذلك الذي منعنا من إثباته .

(١٢) قال ابن إسحاق: وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها ، فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد فقالوا له : أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك ، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة ؟ قال : بلى، قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده، فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين ، فسألهما عن ذلك فقالا له : ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعاً.

قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه ؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله: تطوف به وتعظمه ، وتكرمه وتحلق رأسك عنده ، وتذل له حتى تخرج من عنده. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم وإنه لكما أخبرناك ، ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يهريقون عنده ، وهم نجس أهل شرك، أو كما قالا له .

فعرف نصحهما ، وصدق حديثهما ، فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم ثم مضى حتى قدم مكة فطاف بالبيت ونحر عنده ، وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام -فيما يذكرون- ينحر بها للناس ، ويطعم أهلها ، ويسقيهم العسل وأري في المنام أن يكسو البيت ، فكساه الخصف ، ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافر ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافر ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك ، فكساه الملاء والوصائل وكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت وأوصى به ولاته من جرهم ، وأمرهم بتطهيره، وأن لا يقربوه دمًا ولا ميتة ولا مئلاة وهي المحائض وجعل له باباً ومفتاحاً. فقالت سبيعة بنت يقربوه دمًا ولا ميتة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور الأجب ابن زبينة بن جذبحة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور

ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، وكانت عند عبد مناف بن كعب [بن] سعد ابن تيم بن مرة بن كعب [بن] لؤى ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة لابن لها منه يقال له: خالد تعظم عليه حرمة مكة ، وتنهاه عن البغى فيها وتذكر تبعا وتذلله لها ، وما صنع بها:

أبنى لا تظلمها بد واحفظ محارمها بد أبنى من يظلم بحك أبنى يضرب وجهه أبنى من يظلم بحك البنى مقد جربتها الله آمنها وما وما والله آمن طيسرها والله آمن طيسرها وأذل ربسى ملكه يشى إليها حافيا يعلى المها يسقيها العام أهلها يسقيها العام الما والفيل أهلك في أقصى البلا والمها والمها في أقصى البلا والمها والمها في أقصى البلا

مة لا الصغير ولا الكبير مي ولا يغرنك الصغرور مة يلق أطراف الشرور ويلح بخديه السعير في وحدت ظالمها يسور بنيت بعرصتها قصور والعصم تأمن في تبير فيها فأرفى بالنساؤور فيها فأرفى بالنساؤور بفيائها ألفا يعسير في والرحيض من الشعير في والرحيض من الشعير يرمون فيها بالصخور يرمون فيها بالصخور دوفي الأعاجم والخسزير كيف عاقبة الأمور

قال ابن هشام : يوقف على قوافيها لاتعرب .

ثم خرج متوجها إلى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرين حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه ، فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن .

(۲۲) قال ابن إسحاق: حدثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدث أن تبعا لما دنا من اليمن ، ليدخلها ، حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا: لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه . وقال: إنه خير من دينكم فقالوا: فحاكمنا إلى النار ، قال: نعم ، قال : وكانت باليمن – فيما يزعم أهل اليمن – نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه، تأكل الظالم ولا تضر المظلوم فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديها حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه فخرجت النار إليهم فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوه فذمرهم من حضرهم من فخرجت النار إليهم فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوه فذمرهم من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها ، فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها ، ومن حمل ذلك من رجال حمير ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرق حباههما لم تضرهما، فأصفقت عند ذلك حمير على دينه ، فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن.

(٢٤) قال ابن إسحاق: وكان رئام بيتاً لهم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون منه إذ كانوا على شركهم ، فقال الحبران لتبع: إنما هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه، قال: فشأنكما به فاستخرجا منه - فيما يزعم أهل اليمن - كلباً أسود فذبحاه ، ثم هدما ذلك البيت فبقاياه اليوم - كما ذكر لي - بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه .

فلما ملك ابنه حسان بن تبان أسعد أبي كرب سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق قال ابن هشام: بالبحرين فيما ذكر لى بعض أهل العلم - كرهت حمير وقبائل اليمن المسير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم فكلموا أخًا له يقال له عمرو، وكان معه في جيشه، فقالوا له: اقتل أخاك حسان ونملكك علينا وترجع بئا إلى بلادنا، فأجابهم فاجتمعوا على ذلك، إلا ذا رعين الحميري فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه فقال ذو رعين:

### ألا من يشتري سهراً بنوم سعيد من يبيت قرير عين فإما حمير غدرت وخانت فسمعدرة الإله لدي رعين

ثم كتبهما في رقعة وختم عليها ، ثم أتى بها عمراً فقال له : ضع لي هذا الكتاب عندك ، ففعل ، ثم قتل عمرو أخاه حسان ورجع بمن معه إلى اليمن ، فقال رجل من حمير :

لاه عينا الذي رأى مشل حسسا ن قستيلا في سالف الأحسقاب قسلته مقاول خشية الحب س غداه قسالوا لبساب لباب مستكم خيرنا، وحيكم رب علينا وكسلكم أربابي

قال ابن إسحاق: وقوله «لَبَّابِ لَبَّابِ» لا بأس لا بأس بلغة حمير .

قال ابن هشام : ويروى لبِاَبِ لبِاَبِ .

(٢٥) قال ابن إسحاق: فلما نزل عمرو بن تبان اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر، فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين عما به فقال له قائل منهم: إنه والله ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغياً على مثل ماقتلت أخاك عليه إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر، فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حسان من أشراف اليمن حتى خلص إلى ذى رعين، فقال ذو رعين: إن لي عندك براءة فقال: وما هي؟ قال: الكتاب الذي دفعت إليك فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد نصحه وهلك عمرو فمرج أمر حمير عند ذلك، وتفرقوا فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له لخنيعة ينوف ذو شناتر فقتل خيارهم، عبث ببيوت أهل المملكة منهم فقال قائل من حمير للخنيعة:

تل أبناها وتنفى سراتها وتبني بأيديها لها الذل حمير ر دنياها بطيش حلومها وماضيعت من دينها فهو أكثر وكان لخنيعة امرءًا فاسقا يعمل عمل قوم لوط فكان يرسل إلى الغلام من أبناء

٢٠ ) صحيح السيرة / صحابة }

الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك ، لفلا يملك بعد ذلك ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من جنده قد أخذ مسواكا فجعله في فيه أى : ليعلمهم أنه قد فرغ منه ، حتى بعث إلى زرعة ذى نواس بن تبان أسعد ، أخي حسان وكان صبيا صغيرا حين قتل حسان ثم شب غلاماً جميلاً وسيماً ذا هيئة وعقل فلما أتاه رسوله عرف ما يريد فأخذ سكينًا حديدا لطيفاً فخبأه بين قدمه ونعله ثم أتاه، فلما خلا معه وثب إليه فواثبه ذو نواس، فوجأه حتى قتله ثم حزر أسه فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها، ووضع مسواكه في فيه ثم خرج على الناس فقالوا له : ذا نواس أرطب أم يباس؟ فقال: سل تحماس استرطبان ذو نواس ، استرطبان لاباس .

قال ابن هشمام: هذا كلام حمير، وتحماس: الرأس، فنظروا إلى الكوة فإذا رأس لخنيعة مقطوع، فخرجوا في أثر ذى نواس حتى أدركوه، فقالوا: ما ينبغى أن يملكنا غيرك، إذ أرحتنا من هذا الخبيث.

فملكوه واجتمعت عليه حمير وقبائل اليمن فكان آخر ملوك حمير، وهو صاحب الأخدود وتسمى يوسف فأقام في ملكه زمانا.

وبنجران بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم ،لهم رأس يقال له:عبد الله ابن الثامر، وكان موقع أصل ذلك الدين بنجران وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان، وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها، وذلك أن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين - يقال له فيميون - وقع بين أظهرهم فحملهم عليه فدانوا به .

( ٣٥) قال ابن إسحاق: وكان أول من نسأ الشهور على العرب فأحلت منها ما أحل ، وحرمت منها ما حرم، القلمس[وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي بن عامر ابن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة ابن خزيمة]ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد بن حذيفة، ثم قام بعد عباد قلع بن عباد ثم قام بعد عباد قلع أمية بن قلع ثم قام بعد أمية عوف بن أمية ثم قام بعد عوف أبو ثمامة جنادة عوف وكان آخرهم وعليه قام الإسلام. وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فحرم الأشهر الحرم، الأربعة: رجبا وذا العرب وأحجم والمحرم، فإذا أراد أن يحل منها شيئا أحل المحرم، فأحلوه، وحرم مكانه،

فقال: اللهم إني قد أحللت لهم أحد الصفرين ،الصفر الأول ونسأت الآخر للعام المقبل فقال في ذلك عمير بن قيس جذل الطعان أحد بني فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة يفخر بالنسأة على العرب:

لقد علمت معد أن قومى كسرام الناس أن لهم كراما وأى الناس لم نعلك لجامها شهور الحل نجعسلها حراما

فأى الناس فاتونا بوتر ألسنا الناسئين على معد

قال ابن هشام: أول الأشهر الحرم: المحرم.

قال ابن إسحاق: فخرج الكنائي حتى أتى القليس فقعد فيها.

قال ابن هشام: يعنى أحدث فيها.

(٣٦) قال ابن إسحاق: ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبرهة، فقال: من صنع هذا ؟ فقيل له : صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة ، لما سمع قولك « أصرف إليها حج العرب » غضب فجاء فقعد فيها، أي: أنها ليست لذلك بأهل، فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم أمر الجبشة فتهيأت وتجهزت ، ثم سار وخرج من معه بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم ، حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام، فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم، يقال له ذو نفر، فدعا قومه و من أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمـه وإخرابه ، فأجابه إلى ذلك من أجـابه، ثم عرض له فقاتلـه فهزم ذو نفر وأصحابه ، وأخذ له ذو نفر فأتى به أسيرًا ، فلما أراد قتله قال له ذو نفر : أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي ، فتركه من القتل وحبسه ىندە فىي وثاق، وكمان أبرهة رجلا حليما ،ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما يرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم: شهران وناهـس ومن تبعه من قبائـل العرب، فقاتله فـهز مه أبرهة وأخذ له نفـيل أسيرًا

فأتي به ، فلما هم بقتله ، قال له نفيل : أيها الملك لا تقتلنى فإنى دليلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيلي خثعم : شهران وناهس بالسمع والطاعة فخلى سبيله وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف [ واسم ثقيف : قسي بن النبيت بن منبه بن منصور بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد ابن نزار بن معد بن عدنان] قال أمية بن أبى الصلت الثقفى :

### قـــومي إياد لو أنهم أم أو لو أقاموا فتهزل النعم قوم لهم ساحة العراق إذا ساروا جميعا والقط والقلم

[والقط: الكتاب.

قال ابن إسحاق : هو من قول الله عز وجل ﴿ عجل لنا قطنا ﴾]. وقال أمية بن أبي الصلت أيضا :

فإما تسألي عني لبينى وعن نسبي أخبرك اليقينا فإنا للنبيت أبي قسسى لنصور بن يقدم الأقدمينا

قال ابن هشام: ثقيف: قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضربن نزار بن معد بن عدنان، والبيتان الأولان والآخران في قصيدتين لأمية [ بن الصلت الثقفي ].

(٣٧) قال ابن إسحاق : فقالوا له : أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ، ليس عندنا لك خلاف ، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد - يعنون اللات - إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنهم .

واللات : بيت لهم بالطائف ، كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة.

قال ابن هشام : وأنشدني أبو عبيدة النحوي لضرار بن الخطاب الفهري :

وفرت ثقيف إلى لاتها جمنقلب الخائب الخاسر وهذا البيت في أبيات له. (٣٨) قال ابن إسحاق: فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة ، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك ، فرجمت قبره العرب ، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس .

فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلاً من الحبشة - يقال له الأسود بن مقصود - على خيل له حتى انتهى إلى مكة ، فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم فأصاب فيها ما تتى بعير لعبد المطلب بن هاشم ، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان من أكابر الحرم بقتاله ، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به ، فتركوا ذلك .

وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له :سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها ثم قل له : إن الملك يقول لك إني لم آت لحربكم ، إنما جعت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم ، فإن هو لم يرد حربي فأتنى به ، فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له :عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى فجاءه، فقال له ما أمره به أبرهة ، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام ، أو كما قال ، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمته ، وإن يُخَلِّ بنيه وبينه فو الله ما عندنا دفع عنه، فقال حناطة : فانطلق معى إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك ، فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر - وكان له صديقا -حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له : يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا؟ ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك، فقال: حسبي ، فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له : إن عبد المطلب سيد قريش ، وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل، والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك مائتي بعير فاستأذن له عليه، وانفعه عنده بما استطعت، فقال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عير مكة، وهو يطعم الناس في السهل، والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليك فليكلمك في حاجته؟ قال: فأذن له أبرهة وقال: وكان عبد المطلب أوسم الناس، وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى جنبه ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك، فقال له خاجتك، فقال له خالت الترجمان، فقال: حاجتك، فقال له ذلك الترجمان، فقال: حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لي، فلما قال له ذلك قال له أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك ذلك قال له أبرهة لترجمانه: قل له: عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا جئت لهدمه لاتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك، وتترك بيتاً هو دينك و دين آبائك قد جئت لهدمه لاتكلمني فيمائة الله عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه عنه، قال: ما كان ليمتنع مني، قال: أنت وذاك.

فلما انصرفوا عنه ، انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب تخوفا عليهم من معرة الجيش ثم قمام عبد المطلب فأخد بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده، فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة :

لاهم إن العسبد يم نع رحله فامنع حِلاَلك لا يغلبن صليسبهم ومحالهم غَدُوا محالك إن كنت تاركهم وقسب لمتنا فأمر ما بدا لك قال ابن هشام: هذا ما صح له منها.

قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصى :

لاهم أخز الأسود بن مقصود الآخذ الهجمة فيها التسقليد بين حراء وثبير فالبيد يحبسها وهي أولات التطريد فضسمها إلى طسماطم أخفره يارب وأنت محمود

قال ابن همشام: هذا ما صبح له منها والطماطم: الأعلاج.

( ٤٠) قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها.

فلما أصبح أبرهة تهيأ لد خول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه وكان اسم الفيل محموداً، وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن، فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمى حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه، فقال: ابرك محمود أو ارجع راشداً من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، عوجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، علي عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره، وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن، فقال نفيل [بن حبيب] حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته:

أين المفسر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب عن غير ابن إسحاق .

قال ابن إسحق: وقال نفيل أيضاً:

ألا حسيسيت عنا ياردينا ردينه لو رأيت فسلا تريه إذًا لعذرتني وحمدت أمري حمدت الله إذ أبصرت طيراً وكل القوم يسأل عن نفيل

نعسمناكم مع الإصباح عسينا لدى جنب الخسصب مسا رأينا ولم تأسى على مسا فسات بينا وخفت حجسارة تلقسى علينا كأن على للحبسشان دينا

{ ٢٦/ صحيح السيرة / صحابة }

فخر جوا يتساقطون بكل طريق ، ويهلكون بكل مهلك على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة: كلما سقطت أنملة أتبعتها منه مدة تمثق قيحًا ودما ، حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون .

(٤١) قال ابن إسحاق: حدثنى يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأ رض العرب ذلك العام ، وأنه أول مارؤي بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام .[الخبر صحيح وإسناده ضعيف].

قريش من نعمته عليهم و فضله ما رد عنهم من أمر الجبشة لبقاء أمرهم ومدتهم ، فقال الله تبارك و تسعالى ( ١٠٥ : ١ - ٥ ) : ﴿ أَلَم تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبِكَ بأصحاب الفيل \* الله تبارك و تسعالى ( ١٠٥ : ١ - ٥ ) : ﴿ أَلَم تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبِكَ بأصحاب الفيل \* الله تبارك و تسعالى ( ١٠٥ : ١ - ٥ ) : ﴿ أَلَم تَر كَيْفَ فَعَلَ رَبِكَ بأصحاب الفيل \* الله يجعل كيدهم في تضليل \* وأرسل عليهم طيراً أبابيل \* ترميهم بحجارة من المهم يجعل كيدهم في تضليل \* وأرسل عليهم طيراً أبابيل \* ترميهم بحجارة من سجيل \* فجعلهم كعصف مأكول ﴾ ( وقال ( ١٠٦ : ١ - ٤ ) ﴿ لإيلاف قريش \* إيلافهم رحلة الشتاء والصيف \* فليعبدوا رب هذا البيت \* الذي أطعمهم من جوع إيلافهم من خوف ﴾ أي : لئلا يغير شيئا من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه .

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات، ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه، وأما السجيل فأخبرني يونس النحوى وأبو عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. قال رؤبة بن العجاج:

ومسهم مامس أصحاب الفيل « ترميهم حجارة من سجيل « ولعبت طير بهم أبابيل «

وهذه الأبيات في أرجوزة له .

وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة ، وإنما هو سنج وجل ، يعني بالسنج: الحجر وبالجل: الطين، يعني : الحجارة من هدين الجنسين الحجر والطين ، والعصف : ورق الزرع الذي لم يعصف وواحدته عصفة .

(٤٣) [حدثنا ابن هشمام] قال : [ وأخبرني أبو عبيدة النحوي أنه يقال له العصافة والعصيفة ، وأنشدني لعلقمة بن عبدة أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم :

تسقى مذانب قد مالت عصيفتها جذورها من أتى الماء مطموم وهذ البيت في قصيدة له ، وقال الراجز :

### « فَصُيّرُوا مثل كعصف مأكول »

قال ابن هشام: ولهذا البيت تفسير في النحو [وإيلاف قريش] إلفهم الخروج إلى الشام في تجارتهم، وكانت لهم خرجتان: خرجة في الشتاء، وخرجة في الصيف.

(٤٤) [ أخبرني ابن هشام ] قال : أخبرني أبو زيد الأنصاري أن العرب تقول ألفت الشيء إلفاً وآلفته إيلافا ، في معنى واحد ، وأنشدني لذي الرمة :

من المؤلفات الرَّمْل أدمساء حسرة شعاع المضحى في لونها يتوضح وهذا البيت في قصيدة له، وقال مطرود بن كعب الخزاعي:

المنعممين إذا النجموم تغميسرت والمظماعمين لرحلة الإيسلاف وهذا البيت في أبيات له ، سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى.

والإيلاف أيضاً: أن يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك. يقال: آلف فلان إيلافا،قال الكميت بن زيد أحد بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضربن نزار بن معد

بع المرجل المرابط المؤلف و المعلم المؤلف و المعلم المربط المربط

يسيرون رجالة]. وهذا البيت في قصيدة له ، والإيلاف أيضا :أن يصير القوم ألفا ، يقال : آلف القوم إيلافًا قال الكميت بن زيد :

وآل من يقياء غداة لاقوا بني سعد بن ضبة مؤلفينا وهذا البيت في قصيدة له ، والإيلاف أيضًا أن يؤلف الشيء إلى الشيء فيألفه

{ ٢٨/ صحيح السيرة / صحابة}

ويلزمه يقال: آلفته إياه إيلافاً، والإيلاف أيضاً: أن تصير ما دون الألف ألفا يقال: آلفته إيلافاً.

(٤٥) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس.

(٤٦) قال ابن إسحاق: فلما رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من النقمة أعظمت العرب قريشا وقالوا: هم أهل الله، قاتل الله عنهم، وكفاهم مؤنة عدوهم، فقالوا في ذلك أشعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة، وما رد عن قريش من كيدهم فقال عبد الله بن الزبعرى بن عدى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر:

تنكلوا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريها لم تخلق الشعرى ليالي حرمت إذ لاعزيز من الأنام يرومها سائل أمير الجيش عنها ما رأى ولسوف ينبى الجاهلين عليمها ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها دانت بهاعاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها

(٤٧) قال ابن إسحاق: يعني ابن الزبعرى بقوله ( بعد الإياب سقيمها » أبرهة؟ إذ حملوه معهم حين أصابه ما أصابه حتى مات بصنعاء.

(۱۰) قال ابن إسحاق: فلما هلك أبرهة ، ملك الحبشة ابنه يكسوم بن أبرهة وبه كان يكنى ، فلما هلك يكسوم بن أبرهة ملك اليمن فى الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة ، فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن الحميري ، وكان يكنى بأبي مرة حتى قدم على قيصر ملك الروم ، فشكا إليه ماهم فيه وسأله أن يخرجهم عنه، ويليهم هو ، ويبعث إليهم من شاء من الروم فيكون له ملك اليمن، فلم يشكه فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض

العراق فشكا إليه أمر الجبشة فقال له النعمان: إن لي على كسرى وفادة في كل عام فأقم حتى يكون ذلك، ففعل، ثم خرج معه فأدخله على كسرى، وكان كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه وكان تاجه مثل القنقل العظيم فيما يزعمون يضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب في يضرب فيه الياقوت واللؤلؤ والزبرجد بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه ذلك، وكانت عنقه لا تحمل تاجه إنما يستر عليه بالثياب حتى يجلس في مجلسه خشفت عنه ياشياب فلا يراه رجل لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له، فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن برك.

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن سيفاً لما دخل عليه طأطأ رأسه، فقال الملك: إن هذا الأحمق يدخل على من هذا الباب الطويل ثم يطأطئ رأسه، فقيل ذلك لسيف فقال: إنما فعلت هذا لهمى، لأنه يضيق عنه كل شيء.

(٢٥) قال ابن إسحاق: ثم قال له: أيهاالملك غلبتنا على بلادنا الأغربة، فقال له كسرى: أي الأغربة، الحبشة أم السند؟ فقال: بل الحبشة، فجئتك لتنصرني، ويكون ملك بلادى لك قال: بعدت بلادك مع قلة خيرها، فلم أكن لأورط جيشا من فارس بأرض العرب، لا حاجة لى بذلك، ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف وكساه كسوة حسنة فلما قبض ذلك منه سيف خرح فجعل ينثر تلك الورق للناس فبلغ ذلك الملك فقال: إن لهذا لشأنًا، ثم بعث إليه فقال: عمدت إلى حباء الملك تنثره للناس، فقال: وما أصنع بهذا؟ ما جبال أرضى التي جئت منها إلا ذهب وفضة، يرغبه فيها فقال: وما أصنع بهذا؟ ما جبال أرضى التي جئت منها الرجل وما جاء له؟ فقال فجمع كسرى مرازبته فقال لهم: ماذا ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ فقال قائل: أيها الملك إن في سجونك رجالاً قد حبستهم للقتل، فلو أنك بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم، وإن ظفروا كان ملكاً ازددته فبعث معه كسرى من كان في سجونه وكانوا ثما غائة رجل واستعمل عليهم رجلاً منهم يقال له: وهرز، وكان ذا سن فيهم وأفضلهم حسباً وبيتاً، فخرجوا في ثمان سفائن فغرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن فجمع سيف إلى وهرز من استطاع من سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن فجمع سيف إلى وهرز من استطاع من قومه وقال له: رجلي مع رجلك حتى نموت جميعا أو نظفر جميعاً. قال له وهرز:

أنصفت ، وخرج إليه مسروق بن أيرهة ملك اليمن وجمع إليه جنده فأرسل إليهم وهرز ابناً له ليقاتلهم فيختبر قتالهم فقتل ابن وهزر فزاده ذلك حنقاً عليهم ، فلما تواقف الناس على مصافهم قال وهرز: أرونى ملكهم فقالوا له: أترى رجلا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه بين عينيه يا قوتة حمراء؟ قال: نعم ، قالوا: ذلك ملكهم فقال: اتركوه قال: فوقفوا طويلاً ثم قال: علام هو ؟ قالوا: قد تحول على الفرس قال: اتركوه فوقفوا طويلاً ، ثم قال: علام هو ؟ قالوا: قد تحول على البغلة ، قال وهرز: بنت الحمار ذل وذل ملكه إني سأرميه، فإن رأيتم أصحابه لم يتحركوا فاثبتوا حتى أوذنكم، فإني قد أخطأت الرجل ، وإن رأيتم القوم قد استداروا ، ولا ثوا به ، فقد أصبت الرجل فاحملوا عليهم ، ثم وتر قوسه ، وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيره من شدتها ، وأمر بحاجبيه فعصبا له ، ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه فتغلغلت النشابة في بحاجبيه فعصبا له ، ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه فتغلغلت النشابة في مأسه، حتى خرجت من قفاه ، ونكس عن دابته واستدارت الحبشة ولائت به ، وحملت عليهم الفرس وانهزموا ، فقتلوا وهربوا في كل وجه ، وأقبل وهرز ليدخل صنعاء ، عليهم الفرس وانهزموا ، فقتلوا وهربوا في كل وجه ، وأقبل وهرز ليدخل صنعاء ، ناصباً رايته ، فقال سيف بن ذى يزن الحميري :

يسظن الناس بالملكي ومن يسمع بسلامهما قستلنا القيل مسروقاً وإن القسيل قسيل النا يذوق مشعشعاً حستى

ن أنها التاما في التاما في التاما في الخطب قد فقما وروينا الكثيب دما س وهرز مقسم فسما قسما يفيء السبي والنعما

### ونهي ما انتهي إليه أمر الفرس باليمن

(٥٥) قال ابن إسحاق: فأقام و هُرِز والفرس باليمن فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم ، وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت الحبشة اثنتين وسبعين سنة ، وتوارث ذلك منهم أربعة: أرياط ثم أبرهة، ثم يكسوم بن أبرهة ثم مسروق بن أبرهة .

قال ابن هشام: ثم مات و هرز فأمر كسرى ابنه المرزبان-ابن و هرز -على اليمن ، ثم مات المرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان ابن المرزبان على اليمن ، ثم مات التينجان فأمر كسرى ابن التينجان على اليمن ثم عزله وأمر باذان، فلم يزل باذان عليها حتى بعث الله محمداً على .

### منات ولج نزار بن معد

( ٦١ ) قال ابن إسحاق : فولد نزار بن معـد ثلاثة نفر : مضر بن نزار وربيعة بن نزار وأتمار بن نزار .

قال ابن هشام: وإياد بن نزار ، قال الحارث بن دوس الإيادي ، و يروي لأبي دواد الإيادي واسمه جارية بن الحجاج :

وفتو حسس أوجسهم من إيساد بسن نزار بسن مسمد وهذا البيت في أبيات له

فأم مضر وإياد : سودة بنت عك بن عدنان ، وأم ربيعة وأنمار : شقيقة بنت عك بن عدنان ، ويقال : جمعة بنت عك بن عدنان

(٦٢) قال ابن إسحاق : فأتمار أبو خثعم وبجيلة قال جرير بن عبد الله البجلي وكان سيد بجيلة ، وهو الذي يقول له القائل :

لولا جسرير هلكت بجسيله نعم الفستى وبشست القسبيله وهو ينافر الفرافصة الكلبي إلى الأقرع بن حابس التميمي:

يا أقسرع بن حسابس يا أقسرع إنسك إن يصسرع أنحسوك تصسرع

{ ٣٢/ صحيح السيرة / صحابة}

# ابنى نزار انصرا أخراك ما إن أبرى وجدته أبرا كرما لن يغلب اليوم أخ والاكما

وقد تيامنت فلحقت باليمن.

قال ابن هشام: قالت اليمن: وبجيلة: أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال: إراش بن عمرو بن لحيان بن الغوث، ودار بجيلة وخثعم يمانية

(٦٣ ) قال ابن إسحاق : فولد مضر بن نزار، رجلين : إلياس بن مضر ، وعيلان ابن مضر .

قال ابن هشام : وأمهما جرهمية .

٢٠ قال ابن إسحاق: فولد إلياس بن مضر ثلاثة نفر: مدركة بن إلياس،
 وطابخة بن إلياس، وقمعة بن إلياس، وأمهم خندف امرأة من اليمن.

قال ابن هشام: خندف بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة .

( ٦٥ ) قبال ابن إسحاق: وكان اسم مدركة عامراً واسم طابخة عمرا ، وزعموا أنهما كانا في إبل لهما يرعيانها فاقتنصا صيداً ، فقعدا عليه يطبخانه ، وعدت عادية على إبلهما ، فقال عامر لعمرو: أتدرك الإبل أم تطبخ هذا الصيد ؟ فقال عمرو: بل أطبخ فلحق عامر بالإبل ، فجاء بها فلما راحا على أبيهما حدثاه بشأنهما فقال لعامر: أنت مدركة ، وقبال لعمرو: وأنت طابخة . وأما قمعة فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن لحى بن قمعة بن إلياس .

### قصة غمرو بن الذع ورزيد إصنام المريب

(٦٦) قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فسألته عمن بيني وبينه من الناس فقال: هلكوا».

#### [حديث صحيح وإسناده مرسل]

(٦٧ ) قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، أن أبا صالح السمان حدثه ، أنه سمع أبا هريرة -[رضي الله عنه] قال ابن هشام : واسم أبي

هريرة عبد الله بن عامر ، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن صخر يقول: سمعت رسول الله عليه الله عليه على الله عنه الله ع

فقال أكثم: عسى أن يضر[بي] شبهه يا رسول الله؟ فقال: « لا إنك مؤمن و هو كافر، وإنه كان أول من غير دين إسماعيل، فنصب الأوثان، وبحر البحيرة، وسيب السائبة ووصل الوصيلة، وحمى الحامي » .[إسناده حسن والحديث صحيح].

(٦٨) قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئد العماليق وهم ولد عملاق ويقال: عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح [عليه السلام] - رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتنصرنا، فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنمًا فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.

وقد كانت لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليها قص الله تبارك وتعالى خبرها على وقد كانت لقوم نوح أصنام قد عكفوا عليها فو الله تبارك وتعالى خبرها على ولا على ولا الله على فقال ( ٧١: -٣٧ – ٢٤ ) ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً وقد أضلوا كثيراً ﴾ .

فكان الذين اتخذوا تلك الأصنام من ولد إسماعيل وغير هم وسموا بأسمائهم حين فارقوا دين إسماعيل هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر اتخذوا سواعاً وكان لهم برهاط، وكلب بن وبرة من قضاعة اتخذوا ودا بدومة الجندل.

(٧٤) قال ابن إسحاق : وكانت قريش قد اتخذت صنماً على بشر في جوف الكعبة يقال له: هبل .

قال ابن هشام : سأذكر حديثه إن شاء الله في موضعه .

(٧٥) قال ابن إسحاق : واتخذوا إسافاً وناثلة على موضع زمزم ، ينحرون عندهما وكان إساف وناثلة رجلا وامرأة من جرهم ، هو إساف بن بغي ، وناثلة بنت ديك فوقع إساف على ناثلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين .

(٧٦) قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها - تقول: ما زلنا نسمع أن إسافاً و نائلة كانا رجلا و امرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين والله أعلم.

( ٧٨ ) قال ابن إسحاق : واتخذ أهل كل دار في دارهم صنمًا يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفرًا تمسح به حين يركب ، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره، وإذا قدم من سفره تمسح به ، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله.

فلما بعث الله رسوله محمدا على بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدًا، إن هذا لشيء عجاب، وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة ، لها سدنة وحجاب، وتهدي إليها كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها، وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرف أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده.

وكانت لقريش و بني كنانة العزى بنخلة و كان سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم .

قال ابن هشام : حلفاء بني أبي طالب خاصة ، وسليم : سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان .

(۸۰) قال ابن إستحاق : وكانت اللات لشقيف بالطائف ، وكان سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف .

قال ابن هشام : وسأذكر حديثها إن شاء الله تعالى في موضعه .

(٨١) قال ابن إسحاق : وكانت مناة للأوس والخزرج ، ومن دان بدينهم من أهل يثرب ، على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد .

قال ابن هشام : وقال الكميت بن زيد أحد بني أسد بن خزيمة بن مدركة :

وقد آلت قبائل لاتولي مناة ظهورها متحرفينا وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن هشام: فبعث رسول الله عَلَيْكَ إليها أبا سفيان بن حرب فهدمها ويقال: على بن أبي طالب.

(٨٢) قال ابن إسحاق : وكان ذو الخلصة لدوس وخشعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة .

قال ابن هشام ويقال : ذو الخلصة ، قال رجل من العرب : -

# لو كنت يـا ذا الـخـلـص المــوتورا مــثلي وكــان شــيــخك المقــبـورا لم تنه عن قتل العداة زورا

قال : وكان أبوه قتل ، فأراد الطلب بثأره ، فأتى ذا الخلصة فاستقسم عنده بالأزلام ، فخرج السهم بنهيه عن ذلك ، فقال هذه الأبيات :

ومن الناس من ينحلها امرأ القيس بن حجر الكندي .

فبعث إليه رسول الله عَلَيْهُ جرير بن عبد الله البجلي فهدمه .

(۸۳) قال ابن إسحاق : وكان فلس لطيىء ومن يليها بجبلي طيىء يعني سلمى و أجأ.

(٨٦) قال ابن إسحاق : وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني واثل وإياد بسنداد ، وله يقول الأعشى بن قيس بن ثعلبة :

# بين الخورنق والسدير وبارق والبيت ذي الكعبات من سنداد

قال ابن هشام وهذا البيت للأسود بن يعفر النهشلى، نهشل: ابن دارم بن مالك ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، في قصيدة له ، وأنشدنيه أبو محرز خلف الأحمر :

أهل الخسورنق والسسدير وبارق والبيت ذي الشسرفات من سنداد

# हुणात्रीव अर्गन्तिकीवि अस्मानीव अस्तिनी वि

(٨٧) قال ابن إسحاق : فأما البحيرة فهي بنت السائبة، والسائبة : الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلا يركب ظهرها ، ولا لم يحز وبرها ولا يشرب لبنها إلاضيف .

# { ٣٦/ صحيح السيرة / صحابة}

فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ، ثم خلي سبيلها مع أمها فلا يركب ظهرها ، ولا يجز وبرها ، ولا يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها فهي البحيرة بنت السائبة.

والوصيلة: الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة قالوا: قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم، إلا أن يموت منها فيشتركوا في أكله ذكورهم إناثهم.

قال ابن هشام : ويروى فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم .

(٨٨) قال ابن إسحاق : والحامى : الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره : فلا يركب ظهره ، ولا يجز وبره وخلى في إبله يضرب فيها، لا ينتفع منه بغير ذلك .

قال ابن هشام: وهذا كله عند العرب علي غير هذا ، إلا الحامي فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق .

والبحيرة عندهم:الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهرها ولا يجز وبرها، ولا يشرب لبنها إلا ضيف ، أو يتصدق به ، وتهمل لآلهتهم .

والسائبة: التي ينذر الرجل أن يسيبها إن برئ من مرضه ، أو إن أصاب أمرًا يطلبه فإذا كان ذلك أساب ناقة من إبله، أو جملاً لبعض آلهتهم فسابت فرعت لا ينتفع بها.

والوصيلة: التي تلد أمها اثنين في كل بطن ، فيجعل صاحبها لآلهته الإناث منها ولنفسه الذكور ، فتلدها أمها ومعها ذكر في بطن ، فيقولون: «وصلت أخاها» فيسيب أخوها معها فلا ينتفع به .

قال ابن هشام: حدثني به يونس بن حبيب النحوي وغيره روى بعض مالم يرو بعض .

(۸۹) قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تبارك وتعالى رسوله محمداً على أنزل عليه أزل عليه ( ۱۰۳: ۵) هما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ﴾ وأنزل الله

تعالى (٦: ١٣٩): ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ﴾ وأنزل عليه (١٠: ٩٥): ﴿ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ﴾ وأنزل عليه (٦: ١٤٣ - ١٤٤) ﴿ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأثثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أمًا اشتملت عليه أرحام الأثنين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ثمن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ . قال ابن هشام: قال الشاعر :

حول الوصائل في شُرَيْفِ حُقَّة والحاميات ظهورها والسيّب والحاميات ظهورها والسيّب وقال تميم بن أبي [بن]مقبل أحد بني عامر بن صعصعة: -

فيه من الأخرج المرباع قرقرة هَذْرَ الديافي وَسْطَ الهجر مسةِ البُحُر وهذا البيت في قصيدة له .

وجمع بحيرة بحائر وبحُر، وجمع وصيله وصائل ووُصُل وجمع سائبة الأكثر سوائب وسيب، وجمع حام الأكثر حوام.

(٩١) قال ابن إسحاق: فولد مدركة بن إلياس رجلين: خريمة بن مدركة، وهذيل بن مدركة أربعة نفر: كنانة وهذيل بن مدركة أربعة نفر: كنانة ابن خزيمة، وأسد بن خريمة ، وأسدة بن خزيمة والهون بن خزيمة فأم كنانة عوانة بنت سعد بن زيد قيس بن عيلان بن مضر.

قال ابن هشام : ويقال: الهون بن خزيمة .

(٩٢) قال ابن إسحاق فولد كنانة بن خريمة أربعة نفر: النضر بن كنانة ، ومالك ابن كنانة ، ومالك ابن كنانة ، وعبد مناة بن كنانة ، وملكان بن كنانة ، فأم النضر بَرَّة بنت مُرَّ بن أدَّ بن طابخة بن إلياس بن مُضر ، وسائر بنيه لامرأة أخرى .

قال ابن هشام: أم النضر ومالك وملكان برة بنت مر: وأم عبد مناة هالة بنت سويد بن الغطريف من أزد شنوءة ، وشنوءة :عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك

{ ٣٨/ صحيح السيرة / صحابة }

ابن نضر بن الأسلد بن الغوث، وإنما سموا شنوءة لشنآن كان بينهم، والشنآن : البغض.

(٩٣) قال ابن اسحاق ويقال : إنما سميت قريش قريشًا لتجمعها من بعد تفرقها ، يقال للتجمع : التقرش .

فولد النضر بن كنانة رجلين : مالك بن النضر ويخلد بن النضر فأم مالك عاتكة بنت عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان . ولا أدري أهى أم يخلد أم لا .

(٩٤) قال ابن إسحاق : فولد مالك بن النضر فهر بن مالك ، وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض الجرهمي .

قال ابن هشام : وليس بابن مضاض الأكبر .

### والم المالية

(٩٥) قال ابن إسحاق: فولد فهر بن مالك أربعة نفر: غالب بن فهر، ومحارب بن فهر، والحارث بن فهر، وأسد بن فهر، وأمهم ليلي بنت سعد بن هذيل ابن مدركة.

### يخهج أولايد غالب

(٩٦) قال ابن إسلحاق : فولد غالب بن فهر رجلين:لؤي بن غالب ،وتيم بن غالب ،وتيم بن غالب ،وأمهما :سلمى بنت عمرو الخزاعي ،وتيم بن غالب الذين يقال لهم : بنو الأدرم .

قال ابن هشام : وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الخزاعي وهي أم لؤي وتيم ابني غالب .

#### क्षेत्र मीवां दिनम

( ٩٧) قال ابن إسحاق : فولد لؤى بن غالب أربعة نفر : كعب بن لؤى، وعامر بن لؤي، أمام كعب وعامر وسامة : ماوية بنت كعب بن القين بن جسر ، من قضاعة .

# { ٣٩/ صحيح السيرة / صحابة}

### أمل البساء

والبسل فيما يزعمون [نسيئهم] ثمانية أشهر حرم لهم من كل سنة من بين العرب ، قد عرفت ذلك لهم العرب : لا ينكرونه ولا يدفعونه يسيرون به إلى أى بلاد العرب شاءوا لا يخافون منهم شيئًا ، قال زهير بن أبى سلمى يعنى بنى مرة .

قـال ابن هشام : زهيـر أحد بـني مزينة بن أد بن طابـخة بن إليـاس بن مضـر، ويقال زهير بن أبي سلمى ويقال : حليف في غطفان :

تأمل فان تقدو المروراة منهم وداراتها لا تقدو منهم إذا نخل بلاد بها نادمتهم وألفتهم فإنهم بسل

أي : حرام ، يقول : ساروا في حرمهم

قال ابن هشام : وهذان البيتان في قصيدة له .

قال ابن إسحاق وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة :

أجارتكم بسل علينا محرم وجارتنا حل لكم وحليملها قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له .

#### والم المرابع المحمد

(۱۰۱) قال ابن إسحاق: فولد كعب بن لؤي ثلاثة نفر: مرة بن كعب بن وعدي بن وعدي بن كعب ، وهصيص بن كعب ، وأمهم وحشية بنت شيبان بن محارب بن فهر بن ألفضر ، فولد مرة بن كعب ثلاثة نفر: كلاب بن مرة ، وتيم بن مرة ، ويقظة بن مرة ، فأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهربن مالك أبن النضر] بن كنانة بن خزيمة ، وأم يقظة البارقية امرأة من بارق من الأسد من اليمن ، ويقال هي أم تيم ويقال: تيم لهند بنت سرير [بن ثعلبة] أم كلاب .

قال ابن هشام: بارق بنو عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث وهم في شنوءة ، قال الكميت بن زيد:

سلينا بجم يحسبون لها قرونا أسأتم وما قلدا لبارق أعتبونا

وأزد شــــوءة انــــدرءوا عـــلينـــا فــــمـــا قـلنا لـبــــارق قـــد أســـأتم

{ ٠ ٤/ صحيح السيرة / صحابة }

قال : وهذان البيتان في قصيدة له وإنما سموا ببارق؛ لأنهم تبعوا البرق .

(۱۰۷) قبال ابن إستحاق: فولد كلاب بن مرة رجلين: قبصى بن كلاب، وزهرة بن كلاب، وأمهما: فاطمة بنت سعد بن سيل أحد بنى الجدرة من [خثعمة] الأزد من اليمن حلفاء في بنى الدئل بن بكربن عبد مناة بن كنانة.

(۱۰۸) قال ابن هشام: ويقال جعشمة الأسد وجعشمة الأزد، وهو جعثمة بن يشكر بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الآسد بن الغوث ويقال: جعثمة بن يشكر بن مبشر بن صعب بن نصر بن زهران بن الأسد بن الغوث ، وإنما سموه الجدرة، لأن عامر بن عمرو [ابن خزيمة] بن خشعمة تزوج بنت الحارث ابن مضاض الجرهمي ، وكانت جرهم أصحاب الكعبة فبني للكعبة جداراً فسمي عامر بذلك الجادر فقيل لولده الجدرة ، لذلك .

#### (١٠٩) قال ابن إسحاق ولسعد بن سيل يقول الشاعر:

ما نرى فى الناس شخصا واحدا من علمناه كسعد بن سيل فارسا أضبط فيه عسسرة وإذا ما واقف القرن نول فارسا يستدرج الخيل كما استدرج الحسر القطامي الحسجل قال ابن هشام: قوله: [كما استدرج الحر] عن بعض أهل العلم بالشعر.

قال ابن هشام: ونعم بنت كلاب وهي أم أسعد وسعيد ابنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وأمها: فاطمة بنت سعد بن سيل.

#### والم الملا المسلم

(۱۱۰) قبال ابن إسحاق: فولد قبصى بن كلاب أربعة نفر وامرأتين: عبد مناف بن قصى ، وعبد الدار بن قصى ، وعبد العزى بن قصى ، وعبد قصى بن قصى ، وتخمر بنت قصى ، وبرة بنت قصى ، وأمهم: حبى بنت حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي .

قال ابن هشام: ويقال :حبشية بن سلول .

(۱۱۱) قال ابن هشام فولد عبد مناف بن قصى أربعة نفر: هاشم بن عبد مناف وعبد شمس بن عبد مناف، المطلب بن عبدمناف، وأمهم: عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة، ونوفل بن عبد مناف، وأمه: واقدة بنت عمرو المازنية، مازن: ابن منصور بن عكرمة.

قال ابن هشام: فبهذا النسب الذي خالفهم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب ابن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة.

قال ابن هشام: وأبو عمرو، وتماضر وقلابة وحية، وريطة وأم الأخثم وأم سفيان بنو عبد مناف، فأم أبي عمرو ريطة امرأة من ثقيف وأم سائر النساء: عاتكة بنت مرة بن هلال أم هاشم بن عبد مناف، وأمها صفية بنت حوزة بن عمرو بن سلول بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وأم صفية: بنت[عبد الله]بن سعد العشيرة ابن مذحج.

#### يدي أولايد هاشم

عبد المطلب بن هاشم وأسد بن هاشم وأبا صيفى بن هاشم، ونضلة بن هاشم، والشفاء، وخالدة، وضعيفة ورقية، وحية، فأم عبد المطلب ورقية: سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام [بن حرام ]بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، [واسم النجار: تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر] وأمها: عميرة بنت صخر بن حبيب ابن الحرث بن ثعلبة بن مازن بن النجار وأم عميرة سلمى بنت عبد الاشهل النجارية، وأم أسد: قيلة بنت عامر بن مالك الخزاعي وأم أبي صيفى ،وحية: هند بنت عمرو بن ثعلبة الخزرجية، وأم نضلة والشفاء امرأة من قضاعة، وأم خالدة وضعيفة: واقدة بنت أبى عدي المازنية.

### أولاط عبد المطلب بن هاشم

(۱۱۳) قال ابن هشام: فولد عبد المطلب بن هاشم عشرة نفروست نسوة: العباس والحارث وحمزة وعبد الله وأبا طالب [واسمه عبد مناف » والزبير وحجلا، والمقوم وضراراً، وأبا لهب] واسمه عبد العزى » وصفية وأم حكيم البيضاء، وعاتكة، وأميمة وأروى وبرة.

فأم العباس وضرار: نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر بن سعد بن الخزرج بن تيم اللات بن النمر بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، ويقال: أفصى بن دعمي بن جديلة.

وأم حمزة والمقوم وحجل [ وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره وسعة ماله]و [أم] صفية :هالةبنت وهيب بن عبد مناة بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي .

وأم عبد الله وأبى طالب والزبير وجميع النساء غير صفية: فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وأمها: صخرة بنت عبد بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر.

وأم صخرة: تخمر بنت عبد بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر .

وأم الحارث بن عبد المطلب: سمراء بنت جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكر مة .

وأم أبي لهب: لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر بن حبشية بن سلول ابن كعب [بن سلول ]بن عمرو الخزاعي .

{ ٣٤/ صحيح السيرة / صحابة }

# الله عبد الله بن عبد المطلب وهو مدمد علم

(١١٤) قال ابن هشام: فولد عبد الله بن عبد المطلب [محمداً] رسول الله عبد المطلب، صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله .

وأمه : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة.

وأمها: برة بنت عبد العزي بن عشمان بن عبد الدار بن قصى ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر.

وأم برة : أم حبيب بنت أسـد بن عبد العزى بن قـصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر.

وأم أم حبيب : برة بنت عـوف بن عبيد بن عويـج بن عدي بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر .

قال ابن هشام: فرسول الله مَنْكُ أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسباً من قبل أبيه وأمه ،وشرف وكرم ومجد وعظم مَنْكُ .

#### क्कि मी गिका स्रोक संस्ट

(١٥٥) [-حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحيم ابن عبد الله بن عبد الرحيم] قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال : وكان من حديث [مولد]رسول الله عليه ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: بينما عبد المطلب بن هاشم نائم في الحجر إذ أتي فأمر بحفر زمزم،وهي دفن بين صنمي قريش إساف ونائلة عند منحر قريش، وكانت جرهم دفنتها حين ظعنوا من مكة وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم التي سقاه الله حين ظمئ وهو صغير، فالتمست له أمه ماء فلم تجده فقامت على الصفا تدعو الله [تعالى] وتستغيثه لإسماعيل ، ثم أتت المروة ففعلت مثل ذلك ، وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فهمزله بعقبه في الأرض، ففعلت مثل ذلك ، وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فهمزله بعقبه في الأرض، فظهر لها الماء وسمعت أمه أصوات السباع فخافتها عليه ، [فأقبلت] تشتد نحوه فوجدته يفحص بيده عن الماء من تحت خده ويشرب فجعلته حسيا .

#### أمر بزاهم وطفن زمزم

(۱۱٦) قال ابن هشام: وكان من حديث جرهم ودفنها زمزم وخروجها من مكة ، ومن ولى أمر مكة بعدها إلى أن حفر عبد المطلب زمزم ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق [المطلبي ]قال: لما توفي إسماعيل بن إبراهيم ولى البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل [ما شاء له] أن يليه ، ثم ولي البيت بعده مضاص بن عمرو الجرهمي .

قال ابن هشام : ويقال : مِضاض بن عمرو الجرهمي .

(١١٧) قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو نابت مع جدهم مضاض بن عمرو وأخوالهم من جرهم ، وجرهم وقطوراء يومثذ أهل مكة وهما ابنا عم وكانا ظعنا من اليمن فأقب للا سيارة وعلى جرهم: مضاض بن عمرو، وعلى قطوراء:السميدع رجل منهم ، وكانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم ملك يقيم أمرهم ، فلما نزلا مكة رأيا ، بلداً ذا ماء وشجر فأعجبهما فنزلا به فنزل مضاض بن عمرو ومن معه من جرهم بأعلى مكة بقعيقعان، فما حاز، ونزل السميدع بقطوراء أسفل مكة بأجياد، فما حاز، فكان مضاض يعشر من دخل مكة من أعلاها وكان السميدع يعشر من دخل مكة من أسفلها، وكل في قومه، لا يدخل واحد منهما على صاحبه، ثم إن جرهمًا وقطوراء بغي بعضهم على بعض وتنافسوا الملك بها، ومع مضاض يومئذ بنو إسماعيل وبنونابت وإليه ولاية البيت دون السميدع ، فسار بعضهم إلى بعض ، فخرج مضاض بن عمرو من قعيقعان في كتيبته سائراً إلى السميدع ومع كتيبته عدتها من الرماح والدرق والسيوف والجعاب يقعقع بذلك معه ، فيقال : ما سمى قعيقعان بقعيقعان إلا لذلك ، وخرج السميدع من أجياد ومعه الخيل والرجال ، فيقال : ما سمى أجياد أجيادًا إلا لخروج الجياد من الخيل مع السميدع منه ، فالتقوا بفاضح ، واقتتلوا قتالا شديداً فقتل السميدع وفضحت قطوراء ، فيقال: ما [سميت] فاضح فاضحًا إلا لذلك .

ثم إن القوم تدعوا إلى الصلح فساروا حتى نزلوا المطابخ، شعبًا بأعلى مكة واصطلحوا به ، وأسلموا الأمر إلى مضاض ، فلما جمع إليه أمر مكة فصار ملكها له نحر للناس فأطعمهم ، فأطبخ الناس وأكلوا ، فيقال : ما سميت المطابخ المطابخ إلا لذلك ، وبعض أهل العلم يزعم أنها إنما سميت المطابخ لما كان تبع نحربها وأطعم ، وكانت منزله بمكة ، فكان الذى كان بين مضاض والسميدع أول بغى كان بمكة فيما يزعمون .

ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكة ، وأخوالهم من جرهم ولاة البيت والحكام بمكة لاينازعهم ولد إسماعيل في ذلك ، لخئولتهم وقرابتهم ، وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال ، فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلاد، فلا يناوون إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فوطئوهم .

ثم إن جرهما بغوا بمكة واستحلوا خلالاً من الحرمة فظلموا من دخلها من غير أهلها وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها ، فرق أمرهم ، فلما رأت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وغبشان من خزاعة ذلك أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة فآذنوهم بالحرب، فاقتتلوا ، فغلبتهم بنو بكروغبشان فنفوهم من مكة ، وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلماً ولا بغيا، ولا يبغى فيها أحد إلا أخرجته ، فكانت تسمى الناسة ، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها ، إلا هلك مكانه ، فيقال: إنها ما سميت ببكة إلا أنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئاً .

قال ابن هشام : أخبرني أبو عبيدة أن بكة اسم لبطن مكة لأنهم يتباكون فيها، أي : يزدحمون وأنشدني :

إذا الشوريب أخداته أكده فدخله حديي يدك بكد

أي: فدعه حتى يبك إبله، أي: يخليها إلى الماء فتزدحم عليه وهو موضع البيت والمسجد، وهذان البيتان لعامان بن كعب بن عمرو ابن سعد بن زيد [بن] مناة بن تميم.

### [न्यूमी अधिकार है एक वर्ष निन्मा

(۱۲۰) قال ابن إسحاق: ثم إن غبشان من خزاعةوليت البيت دون بنى بكر بن عبد مناة وكان الذي يليه منهم عمرو بن الحارث الغبشاني وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون في قومهم من بنى كنانة فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرًا عن كابر، حتى كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو [وهو لحى] الحزاعي .

قال ابن هشام: يقال: حبشية بن سلول.

#### اتزويد قصى من دبي بنت دلياءا

(١٢١) قال ابن إسحاق: ثم إن قصى بن كلاب خطب إلى حليل بن حبشية بنته حبى ، فرغب فيه حليل ، فزوجه فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبدًا ، فلما انتشر ولد قصى وكثر ماله ، وعظم شرفه ، هلك حليل فرأى قصى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر، و أن قريشاً قرعة إسماعيل بن إبراهيم، وصريح ولده ، فكلم رجالاً من قريش وبنيي كنانة، ودعاهم إلى إخراج خزاعة ويني بكر من مكة ، فأجابوه ، وكان ربيعة بن حرام من عذرة بن سعد بن زيد قد قدم مكة بعد ٦م٦ هلك كلاب فتزوج فاطمة بنت سعد بن سيل ، وزهرة يومئذ رجل ، وقصى فطيم ، فاحتملها إلى بلاده، فحملت قصيًا معها ، وأقام زهرة ، فولدت لربيعة رزاحًا ، فلما بلغ قبصي وصار رجلاً أتى مكة فأقام بها ، فلما أجابه قومه إلى ما دعاهم إليه كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته والقيام معه، فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته: حن بن ربيعة ومحمود بن ربيعة وجلهمة بن ربيعة، وهم لغير أمه فاطمة، فيمن تبعهم من قضاعة في حاج العرب، وهم مجمعون لنصرة قصى، وخزاعة تزعم أن حُليل بن حبشية أوصى بذلك قبصيًا ، وأمره به حين انتشر له من ابنته من الولد ما انتشر وقال: أنت أولى بالكعبة و بالقيام عليها و بأمر مكة من خزاعة، فعند ذلك طلب قصى ما طلب ، ولم نسمع ذلك من غيرهم ، فالله أعلم أي ذلك کان ۔

#### ما يكان يليه الفورد بن من من الإجازة للناس بالدي

وكان الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة وولده من بعده ، وكان يقال له ولولده: صوفة، وإنما ولى ذلك الغوث بن مر لأن أمه كانت امرأة من جرهم ، وكانت لا تلد فنذرت لله إن هي ولدت رجلاً أن تصدق به على الكعبة عبداً لها يخدمها، ويقوم عليها، فولدت الغوث، فكان يقوم على الكعبة في الدهر الأول مع أخواله من جرهم ، فولي الإجازة بالناس من عرفة ، لمكانه الذي كان به من الكعبة وولده من بعده حتى انقرضوا ، فقال الغوث بن مر بن أد لوفاء نذر أمه :

إني جسعلت رب من بنيسه ربسيطة بمكة العليه فباركن لي بسها إليه واجسعله لي من صالح البريه وكان الغوث بن مر فيما زعموا إذا دفع بالناس قال:

لاههم إنى تسابع تسباعه إن كسان إلهم فعلى قضساعه

(۱۲۲) قال ابن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد، قال: كانت صوفة تدفع بالناس من عرفة، وتجيز بهم إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر أتوا لرمى الجمار، ورجل من صوفة يرمى للناس لا يرمون حتى يرمي فكان ذوو الحاجات المتعجلون يأتونه فيقولون له: قم فارم حتى نرمي معك فيقول: لا والله حتى تميل الشمس، فيظل ذوو الحاجات الذين يحبون [التعجيل] يرمونه بالحجارة، ويستعجلونه بذلك، ويقولون له: ويلك قم فارم، فيأبى عليهم، حتى إذا مالت الشمس قام فرمى ورمى الناس معه.

(۱۲۳) قال ابن إسحاق: فإذا فرغوا من رمي الجمار وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بجانبى العقبة ، فحبسوا الناس ، وقالوا: أجيزى صوفة فلم يجز أحد من الناس حتى يمروا ، فإذا نفرت صوفة ومضت، خلى سبيل الناس ، فانطلقوا بعدهم فكانوا كذلك حتى انقرضوا فورثهم ذلك من بعدهم بالقعدد بنو سعد بن زيد مناة بن

{ ٨٤/ صحيح السيرة / صحابة }

تميم، وكانت من بني سعد في آل صفوان بن الحارث بن شجنة.

قال ابن هشمام: صفوان بن جناب بن شجنة بن عطارد بن عموف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم .

(١٢٤) قال ابن إسحاق : وكان صفوان هو الذي يجيز للناس بالحج من عرفة ، ثم بنوه من بعده ، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام كرب بن صفوان ، وقال أوس بن تميم بن مغراء السعدي :

لا يبرح الناس ما حجوا معرفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا قال ابن هشام: هذا البيت في قصيدة لأوس بن مغراء

[ونوع ما يهان غليه غجه إن من إفاضة المزحلفة]

وأما قول ذي الأصبع العدواني ، واسمه حرثان بن عمرو ، وإنما سمي ذا الأصبع لأنه كان له أصبع فقطعها :

عـذيـر الحـي مـن عـدوا ن كـانـوا حـيــة الأرض بغى بعضهم ظلمـا فلـم يرع علـى بـعـض ومنهم كـانت السـادا ت المـوفــون بالقــرض ومنهم من يجــيــز النا س بـالسنــة الـفــرض ومنهم حكم يـقـضى فــلا ينقض مــا يقـضى

وهذه الأبيات في قصيدة له. فلأن الإفاضة من المزدلفة كانت في عدوان - فيما حدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق - يتوارثون ذلك كابراً عن كابر ، حتى كان آخرهم الذي قام عليه الإسلام أبو سيارة عميلة بن الأعزل، ففيه يقول شاعر من العرب:

نحن دفعنا عن أبي سيارة وعن ماواليه بني فازاده حدي أجاز سالماً حماره مستقبل القبلة يد جاره

قال : وكان أبو سيارة يدفع بالناس على أتان له فلذلك يـقول [سالماً حماره ].

#### [جريك زير يماد يمأ]

(٩٢٥) قال ابن إسحاق: وقوله: ﴿ حكم يقضي ﴾ يعني عامر بن ظرب بن عمرو

ابن عياذ بن يشكر بن عدوان العدواني ، وكانت العرب لا تكون بينها ناثرة والاعضلة في قضاء إلا أسندوا ذلك إليه، ثم رضوا بما قضى فيه ، فاختصم إليه في بعض ما كانوا يختلفون فيه في رجل خنثي : له ما للرجل ، وله ما للمرأة ،فقالوا : أتجعله رجلاً أو امرأة؟ ولم يأتوه بأمر كان أعضل منه، فقال :حتى أنظر في أمركم فوالله ما نزل بي مثل هذه منكم يا معشر العرب ، فاستـأخروا عنه ، فبات ليلته ساهرًا يقلب أمره ، وينظر في شأنه لا يتوجه له منه وجه ، وكانت له جارية يقال لها : سخيلة ترعى عليه غنمه ، وكان يعاتبها إذا سرحت فيقول: صبحت والله ياسخيل، وإذا راحت عليه قال: مسيت والله ياسخيل، وذلك أنها كانت تؤخر السرح حتى يسبقها بعض الناس، وتؤخر الإراحة حتى يسبقها بعض الناس، فلما رأت سهره وقلقه وقبلة قراره على فراشمه قالت : مالك لا أبا لك !! ما عراك في ليلتك هذه ؟ قال : ويلك دعيني ، أمر ليس من شأنك ، ثم عادت له بمثل قولها ، فقال في نفسه :عسى أن تأتى مما أنا فيه بفرج ، فقال : ويحك!! اختصم إلى في ميراث خنثي أأجعله رجلاً أو امرأة ؟ فوالله ما أدرى ما أصنع ، وما يتوجه لي فيه وجه ، فقالت: سبحان الله : لا أبالك ! اأتبع القضاء المبال ،أقعده ، فإن بال من حيث يبول الرجل فهـو رجل ، و إن بال من حيث تبول المرأه فهي امرأة قال : مسى سخيل بعدها أو صبحي ، فرجتها والله ، ثم خرج على الناس حين أصبح فقضى بالذي أشارت عليه به .

# ام قريش ،ومعونه قضاعه أمر معيه . أمر قريش ،ومعونه قضاعه أمر

(١٢٦) قال ابن إسحاق: فلما كان ذلك العام فعلت صوفة كما كانت تفعل وقد عرفت ذلك لها العرب، وهو دين في أنفسهم، في عهد جرهم وخزاعة وولايتهم، فأتاهم قصى بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة، فقال: لنحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه فاقتتل الناس قتالاً شديداً ثم انهزمت صوفة وغلبهم قصى على ما كان بأيديهم من ذلك.

( ٥٠ / صحيح السيرة / صحابة }

وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي ، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة ، وأنه سيحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة فلما انحازوا عنه بادأهم وأجمع لحربهم ، وخرجت له خزاعة وبنو بكر فالتقوا ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعاً ثم إنهم تداعوا إلى الصلح ، وإلى أن يحكموا بينهم رجلاً من العرب ، فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر ابن عبد مناة ابن كنانة ، فقضى بينهم بأن قصياً أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة ، وأن كل دم أصابه قصى من خزاعة وبنى بكر موضوع ، يشدخه تحت قدميه ، وأن [كل دم] أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة ، وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة و مكة فسمي يعمر بن عوف يومئذ الشدال للشدخ من الدماء وضع منها .

قال ابن هشام : ويقال : الشُّدَّاخ .

إلى مكة ، وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه ، إلا أنه قد أقر للعرب ما كانوا عليه ، وذلك أنه كان يراه دينًا في نفسه لا ينبغى تغييره ، فأقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه ، حتى جاء الإسلام ، فهدم الله به ذلك كله ، فكان قصى أول بنى كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه ، فكانت إليه الحجابة. والسقاية والرفادة الندوة اللواء فحاز شرف مكة كله ، وقطع مكة رباعًا بين قومه ، فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها ، ويزعم الناس أن قريشا هابوا قطع شجر الحرم في منازلهم ، فقطعها قصى بيده وأعوانه ، فسمته قريش مجمعًا لما جمع من أمرهم ، وتيمنت بأمره في منازلهم ، فقطعها قصى بيده وأعوانه ، فسمته قريش مجمعًا يتشاورون في أمر نزل بهم، ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم ، إلا في داره: يعقده لهم بعض ولده ، وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره : يشق عليها فيها درعها ثم تدرعه ، ثم ينطلق بها إلى أهلها ، فكان أمره في قومه من قريش في حياته ومن بعد موته كالدين المتبع لا يعمل بغيره واتخذ لنفسه دار الندوة ، وجعل في حياته ومن بعد موته كالدين المتبع لا يعمل بغيره واتخذ لنفسه دار الندوة ، وجعل بها إلى أهلها إلى مسجد الكعبة ، ففيها كانت قريش تقضى أمورها .

قال ابن هشام: وقال الشاعر:

قصى لعمرى كان يدعى معجمعا به جمع الله القبائل من فسهر.

أنا ابن العاصمين بني لؤي بحكة منزلي وبها ربيت إلى البطحاء قد علمت معد ومروتها رضيت بها رضيت فلست لفالب إن لم تأثل بها أولاد قيذر والنبيت رزاح ناصري وبه أسامي فلست أخاف ضيما ما حييت

فلما استقر رزاح بن ربيعة في بلاده نشره الله ونشرحنا ، فهما قبيلا عذرة اليوم، وقد كان بين رزاح بن ربيعة - حين قدم بلاده - وبين نهدبن زيد وحوتكة بن أسلم - وهما بطنان من قضاعة ، شيء فأخافهم حتى لحقوا باليمن وأجلوا من بلاد قضاعة ، فهم اليوم باليمن ، فقال قصى بن كلاب وكان يحب قضاعة ونماءها واجتماعها ببلادها لما بينه وبين رزاح من الرحم ، ولبلائهم عنده إذ أجابوه إذ دعاهم إلى نصرته وكره ما صنع بهم رزاح:

ألا من مسلسخ عسنى رزاحًا فسإني قسد لحسيسك فى اثنتسين للمن مسلسخ عسنى رزاحًا كسما فرقت بسينسهم وبيسني وحسوتكة بن أسلم إن قوما عسنوهم بالمساءة قسد عنونسي

قال ابن هشام : وتروى هذه الأبيات لزهير بن جناب الكلبي .

قال ابن إسحاق: فلما كبر قصي ورق عظمه ، وكان عبد الدار بكره وكان عبد مناف قد شرف في زمان أبيه ، وذهب كل مذهب وعبد العزى وعبد قال قصى لعبد الدار: أما والله يا بنى لألحقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك ، لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له ، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت إبيديك] ولا يشرب أحد بمكة إلا من سقايتك ، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا إلا من طعامك ، ولا تقطع قريش أمراً من أمورها إلا في دارك ، فأعطاه داره دار الندوة التي لا تقضى قريش أمراً من أمورها إلا في ها ، وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة .

وكانت الرفادة خرجاً تخرجه قريش في كل موسم من أموالها إلى قصى بن كلاب ، فيصنع به طعامًا للحاج ، فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد ، وذلك أن قصياً فرضه على قريش ، فقال لهم حين أمرهم به : يا معشر قريش إنكم جيران الله ، وأهل بيته وأهل الحرم ، وإن الحجاج ضيف الله وأهله وزوار بيته ، وهم أحق الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهم طعاما وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم ، ففعلوا ، فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجا ، فيدفعونه إليه فيصنعه طعامًا للناس أيام منى ، فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا ، فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى ينقضى الحج .

(۱۳۰) قال ابن إسحاق: حدثنى بهذا من أمر قصي بن كلاب وما قال لعبد الدار فيما دفع إليه مما كان بيده [حدثنى] أبو إسحاق بن يسار عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال: سمعته يقول ذلك لرجل من بني عبد الدار، يقال له: نبيه بن وهب بن عامر بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ، قال الحسن: فجعل إليه قصى كل ما كان بيده من أمر قومه، وكان قصى لا يخالف، ولايرد عليه شيء صنعه.

# و من الأتلاف قريس بعد المطيبين بعد المطيبين بعد

(۱۳۱) قال ابن إسحاق: ثم إن قصى بن كلاب هلك فأقام أمره في قومه وفي غيرهم بنوه من بعده ، فاختطوا مكة رباعًا ،بعد الذي كان قطع لقومه بها ، فكانوا يقطعونها في قومهم وفي غيرهم من حلفائهم ، ويبيعونها فأقامت على ذلك قريش معهم ،ليس بينهم اختلاف ولا تنازع ثم إن بني عبد مناف بن قصى عبد شمس وهاشمًا والمطلب ونوفلاً أجمعوا على أن يأخذوا ما بأيدى بنى عبد الدار بن قصى مماكان قصى جعل إلى عبد الدار من الحجابة واللواء والسقاية والرفادة ، ورأوا أنهم

أولى بذلك منهم ، لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم فتفرقت عند ذلك قريش، فكانت طائفة مع بنى عبد مناف على رأيهم ، يرون أنهم أحق به من بنى عبد الدار ، لكانهم في قومهم ، وكانت طائفة مع بنى عبد الدار ، يرون أن لا ينزع منهم ما كان قصى جعل إليهم ، فكان صاحب أمر بني عبد مناف عبد شمس بن عبد مناف وذلك أنه كان أسن بنى عبد مناف ، وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وكان بنو أسد بن عبد العزى بن قصى وبنو زهرة بن كلاب، وبنو تيم بن مرة بن كعب ، وبنو الحارث بن فهر بن مالك بن النضر مع بنى عبد مناف ، وكان بنو مخزوم بن يقظة بن مرة وبنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب وبنو جمح ابن عمرو بن هصيص بن كعب وبنو حمح ابن عمرو بن هصيص بن كعب وبنو عدي بن كعب مع بنى عبد الدار ، و خرجت ابن عمرو بن هصيص بن كعب وبنو عدي بن كعب مع بنى عبد الدار ، و خرجت

فعقد كل قوم على أمرهم حلفًا مؤكداً ، على أن لا يتخاذلوا ، ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة .

فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً ، فيزعمون أن بعض نساء بني عبد مناف أخرج بنو عبد مناف أخرجتها لهم ، فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة ، ثم غمس القوم أيديهم فيها ، فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم فسموا المطيبين .

وتعاقد بنوعبد الدار ، وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة حلفامؤكداً على أن لا يتخاذلوا ، ولا يسلم بعضهم بعضًا فسموا الأحلاف .

رثم سوندِ بين القبائل ، [ ولزم] بعضها ببعض ، فعبيت بنو عبد مناف لبنى سهم ، وعبيت بنو أسد لبنى عبد الدار ، وعبيت بنو زهرة لبنى جمح ، وعبيت بنو تيم لبنى مخزوم، وعبيت بنو الحارث بن فهر لبنى عدي بن كعب ، ثم قالوا : لتغر كل قبيلة على من أسند إليها .

(۱۳۲) فبينا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا إلى الصلح ، علي أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة ، وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبنى عبد الدار كما كانت ، ففعلوا ، ورضى كل واحد من الفريقين بذلك ، وتحاجز الناس عن الحرب ، وثبت كل قوم مع من حالفوا ، فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله تعالى بالإسلام ، فقال رسول الله على ٥ ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ».

### حلف الفضواء

(۱۳۳) قال ابن هشام: وأما حلف الفضول فحدثنى زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده، بنو هاشم، وبنو المطلب، وأسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول.

(١٣٤) قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهرى يقول: قال رسول الله عليه : « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت».

(١٣٥) قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثى، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى حدثه أنه كان بين الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما وبين الوليد ابن عتبة بن أبى سفيان – والوليد يومئذ أمير على المدينة أمره عليها عمه معاوية بن أبي سفيان – منازعة في مال كان بينهما بذي المروة ، فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانه، فقال له حسين : أحلف بالله لتنصفنني من حقى أو لآخذن سيفى ثم لأقومن في مسجد رسول الله عليه ثم

لأدعون بحلف الفضول ، قال : فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال حسين ما قال : وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعًا ، قال : وبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري، فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي ، فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذاك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي . [إسناده حسن]

(١٣٦) قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهادي الليثى ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، قال: قدم محمد بن جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف ، وكان محمد بن جبير أعلم قريش ، فدخل على عبد الملك بن مروان ابن الحكم -حين قتل ابن الزبير واجتمع الناس على عبد الملك - فلما دخل عليه قال له: يا أبا سعيد ألم نكن نحن وأنتم - يعني بني عبد شمس بن عبد مناف ، وبني نوفل بن عبد مناف - في حلف الفضول ؟ قال: أنت أعلم ، قال عبد الملك: لتخبرني يا أبا سعيد بالحق من ذلك فقال: لا والله لقد أعلم ، قال عبد الملك: صدقت .

وكان هاشم فيما يزعمون ، أول من سن الرحلتين لقريش ، رحلة ، وأول من أطعم الثريد للحجاج بمكة ، وإنما كان اسمه عمرواً ، فما بهشمه الخبز بمكة لقومه ، فقال شاعر من قريش أو من بعض العرب :

هشم الشريد لقومه قسوم بحكة مستسين عجاف الرحلتان كلاهما سنفر الشتاء ورحلة إلايلاف

، ابن هشام : أنشدني بعض أهل العلم بالشعر من أهل الحجاز قوله:

\* قوم بمكة مسنتين عجاف \*

[يناقطاع نامطلب الرفاحة والسقاية]

(۱۳۹) قال ابن إسحاق: ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجراً ، فولى السقاية والرفادة من بعده المطلب بن عبد مناف ، وكان أصغر من عبد شمس وهاشم ، وكان ذا شرف في قومه وفضل ، وكانت قريش إنما تسميه الفيض،

{ ٥٦ / صحيح السيرة / صحابة }

لسماحته وقضله ، وكان هاشم بن عبد مناف قدم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو أحد بنى عدي بن النجار وكانت قبله عند أحيحة بن الجلاح بن الحريش [ قال ابن هشام : ويقال الحريس ] بن جحجبى بن كلفة ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، فولدت له عمرو بن أحيحة ، وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها ، حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها : إذا كرهت رجلاً فارقته، فولدت لهاشم عبد المطلب ، فسمته شيبة، فتركه هاشم عندها حتى كان وصيفاً أو فوق ذلك ، ثم خرج إليه عمه المطلب ليقبضه فيلحقه ببلده وقومه ، فقالت له سلمى : لست بمرسلته معك ، فقال لها المطلب : إني غير منصرف حتى أخرج به معى ، إن ابن أخى قد بلغ وهو غريب في غير قومه ، ونحن أهل بيت شرف في قومنا ، نلي كثيراً من أمرهم ، وقومه وبلده وعشيرته خيرله من الإقامة في غيرهم ، أو كما قال ، وقال شيبة لعمه المطلب فيما يزعمون : لست بمفارقها إلا أن تأذن لى ، فأذنت له ، ودفعته إليه ، فاحتمله ، فدخل به مكة مردفه معه على بعيره ، فقالت قريش : عبد المطلب ،ابتاعه ، فبها سمي شيبة عبد المطلب ،فقال المطلب ويحكم إنما هو ابن أخى هاشم قدمت به فبها سمي شيبة عبد المطلب بردمان من أرض اليمن ، فقال رجل من العرب يبكيه :

# قد ظمئ الحجيج بعد المطلب بعد الجفان والشراب المنشعب . ليت قريشا بعده على نصب

وكان اسم عبد مناف المغيرة ، وكان أول بنى عبد مناف هلكاً هاشم بغزة من أرض الشمام ، ثم عبد شمس بمكة ، ثم المطلب بردمان من ناحية أرض اليمن ، ثم نوفل بسلمان من ناحية العراق .

قال : ثم ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرفادة بعد عمه المطلب ، فأقامها للناس ، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم ، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه، وعظم خطره فيهم .

## मंभी दर्श विश्व

ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر إذ أتي فأمر بحفر زمزم .

(١٤٠) قال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتدئ به عبد المطلب من حفرها ، كما حدثني يزيد بن أبى حبيب المصري ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن عبد الله ابن زُرير الغافقي ، أنه سمع علي بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها ، قال : قال عبد المطلب : إنى لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال : احفر طيبة قال : قلت : وما طيبة ؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال : احفر برة ، قال : فقلت : وما برة ؟ قال : ثم ذهب عني ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال : احفر زمزم ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال : احفر المضنونة ؟ قال : ثم ذهب عني ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال : احفر زمزم ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال : احفر زمزم ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي ، فنمت فيه ، فجاءني ، فقال : احفر زمزم ، قال: فقلت : وما زمزم ؟ قال لا تنزف أبدا و لا تذم ، تسقي الحجيج الأعظم ، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل .

# [إسناده جيد والخبر صحيح]

صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره فحفر صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، ليس له يومئذ ولد غيره فحفر فيها، فلها بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه فقالوا يا عبد المطلب انها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقًا، فأشركنا معك فيها، قال: ما أنا بفاعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم، وأعطيته من بينكم، فقالوا له : فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها قال: فاجعلوا بيني فقالوا له : فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها قال : فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه، قالوا : كاهنة بني سعد هذيم قال : نعم قال : وينكم من شئتم أحاكمكم إليه ، قالوا : كاهنة بني سعد هذيم قال : نعم قال : مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، قال: والأرض إذ ذاك مفاوز، مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، قال: والأرض إذ ذاك مفاوز، قال: فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل

قريش فأبوا عليهم فقالوا: إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم ، فلما رأى عبيد المطلب ماصنع القوم وما يتبخو ف على نفسه وأصحابه قبال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت، قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخير كم رجلاً واحداً ،فيضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا، قالوا:نعم ما أمرت به فقام كل واحد منهم فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشًا، ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز ، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد ، ارتحلوا فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ماهم فاعلون تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ، ثم نزل فشرب ، وشرب أصحابه واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم ثم دعا القبائل من قريش، فقال: هلم إلى الماء فقد سقانا الله فاشربوا واستقوا ، فجاءوا فشربوا واستقوا ثم قالوا : قد والله قضى لك علينا يا عبد المطلب والله لانخاصمك في زمزم أبدا ، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا ، فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها . [إسناده جيد والخبر صحيح]

#### [मेरिक्स हिंगी क्रमीय क्षेत्रण अन्द्रभ]

(١٤٢) قال ابن إستحاق : فهذا الذي بلغني من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه في زمزم .

قال ابن هشام: وكانت قريش- قبل حفر زمزم - قد احتفرت بثاراً بمكة فيما [حدثني]زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق قال: حفر عبد شمس بن عبد مناف الطوي وهي البئر التي بأعلى مكة عند البيضاء دار محمد بن يوسف.

وحفر هاشم بن عبد مناف بذر وهي البئر التي عند المستنذر خطم الخندمة على فم شعب أبي طالب. [إسناده جيد والخبر صحيح ]

(١٤٥) قال ابن إسحاق: وحفر سجلة وهي بئر المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف التي يسقون عليها اليوم ، ويزعم بنو نوفل أن المطعم ابتاعها من أسد بن هاشم ويزعم بنو هاشم أنه وهبها له حين ظهرت له زمزم فاستغنوا بها عن تلك الآبار . وحفر أمية بن عبد شمس الحفر لنفسه، وحفرت بنو أسد بن عبد العزى سقية وهي بئر بني أسد ، وحفرت بنو عبد الدار أم أحراد.

وحفرت بنو جمح السنبلة وهي بئر خلف بن وهب ، وحفرت بنوسهم الغمر ، وهي بئر بنى سهم ، وكانت آبار حفا ثر خارجا من مكة قديمة : من عهد مرة بن كعب وكلاب بن مرة وكبراء قريش الأوائل منها يشربون وهي:رم ، ورم بئر مرة بن كعب بن لؤى ، وخم ، وخم بئر بنى كلاب بن مرة ، والحفر، قال حذيفة بن غانم أخو بنى عدي ابن كعب بن لؤى: [قال ابن هشام : وهوأبو أبى جهم بن حذيفة]:

وقدما غنينا قبل ذلك حقبة ولا نستقي إلا بخم أو الحفر قال ابن هشام: وهذ البيت في قصيدة له سأذكرها - إن شاء الله - في موضعها.

الحاج، وانصرف الناس إليها لمكانها من المسجد الحرام ولفضلها على ماسواها من المياه ولأنها بشر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وافتخرت بها بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر العرب، فقال مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهو يفخر على قريش بما ولوا عليهم من السقاية والرفادة وما أقاموا للناس من ذلك وبزمزم حين ظهرت لهم، وإنما كان بنو عبد مناف أهل بيت واحد، شرف بعضهم لبعض شرف، وفضل بعضهم لبعض فضل":

سا ثنا فنسمى بنا صعدا بج وند حسر الدلافة الرُّفُدا يف ال منايا شسُددا رُفُسدا للك ومن ذا خسالد[خلدا] سننا ونفقاً عين من حسدا

ورثنا الجدمن آبسا ألم نسق الحجيج وند ونلفى عند تصريف ال فإن نهلك فلم نملك وزميزم في أرومينا

{ ٦٠ / صحيح السيرة / صحابة }

قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له .

قال ابن إسحاق: وقال حذيفة بن غانم أخو بني عدى بن كعب بن لؤي:

وساقى الحجيج ثم [للخبز] هاشم وعبد مناف ذلك السيد الفهرى طوى زمز ما عند المقام فأصبحت سقايته فخرا على كل ذي فخر

قال ابن هشام : يعني عبد المطلب بن هاشم ، وهذان البيتان في قصيدة لحذيفة عبر ابن غانم ساذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

(١٥٣) ويزعمون - فيما يتحدث الناس والله أعلم - أن آمنة ابنة وهب أم رسول الله على كانت تحدث أنها أتيت - حين حملت برسول الله على - فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شركل حاسد، ثم سميه محمداً، ورأت - حين حملت به - أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام، ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله على أن هلك وأم رسول الله على حامل به. [حديث صحيح].

## मुक्क या। चिना प्रमीव

(٤ ٥ ١) [قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي] قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ولد رسول الله عليه يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل.

(١٥٥) قال ابن إسحاق: وحدثنى المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده [قيس بن مخرمة] قال: ولدت أنا ورسول الله علمه عام الفيل فنحن لدتان.

(۱۵۷) قال محمد بن إسحاق: فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت فقلت : ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله عليه المدينة ؟ فقال : ابن

ستين ، وقدمها رسول الله عَيْثُة - وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ، فسمع حسان ما سمع وهو ابن سنيع سنين .

( ١٥٨) قال ابن إسحاق: فلما وضعته أمه على أرسلت إلى جده عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام ابن إسحاق: فلما وضعته أمه على أرات حين حملت به، أنه قد ولد لك غلام الفريقية فانظر إليه ، فأن تسميه، فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة، فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها والتمس لرسول الله على الرضعاء.

# [गिलव यीष्ट या। शुन्न यदान्ते]

قال ابن هشام: المراضع وفي كتاب الله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام ( ١٢: ٢٨ ) ﴿ وحرمنا عليهِ المراضعَ ﴾ .

(٩ ٥ ١) قال ابن إسحاق: فاسترضع له امرأة من [بنى] سعد بن بكر يقال لها: حليمة ابنة أبي ذؤيب وأبو ذؤيب: عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام ابن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان واسم أبيه الذي أرضعه على الحارث بن عبد العزي بن رفاعة بن ملان ابن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن .

قال ابن هشام : ويقال : هلال بن ناصرة .

# [अदोन्गी एक वार्का]

(١٦٠) قال ابن إسحاق: وإخوته من الرضاعة عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وخذامة بنت الحارث وهي الشياعة غلب ذلك على اسمها فلا تعرف في قومها إلا به، وهم لحليمة بنت أبي ذؤيب [وأبو ذؤيب] عبد الله بن الحارث - أم رسول الله منافحة ويذكرون أن الشيماء كانت تحضنه مع [أمها] إذ كان عندهم.

العلم -ولا الله أخبرنا عن خالد بن معدان الكلاعي -أن نفراً من أصحاب رسول الله علم الله علم الله علم الله علم الله الحبيا رسول الله الحبرنا عن نفسك. قال : « نعم أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى أخى عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام واسترضعت في بنى سعد بن بكر فبينا أنا مع أخ لى خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجاً ، فأخذانى فشقا بطني واستخرجا قلبى فشقاه قاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه » قال : « ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته فوزننى بهم فوزنتهم ، ثم قال : زنه بمائة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ، ثم قال : زنه بألف من أمته فوزننى بهم فوزنته بأمته لوزنها ».

#### [حديث صحيح وإسناده مرسل]

(١٦٣) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على يقول: «ما من نبي إلا وقد رعى الغنم» قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا». [حديث صحيح]

(١٦٧) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتًا حسنًا، لما يريد به من كرامته، فلما بلغ رسول الله على ست سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب.

قال ابن هشنام:أم عبد المطلب بن هاشم سلمي بنت عمرو النجارية فهاله المؤولة التي ذكر[ها]بن إسحاق لرسول الله الله الله عليه المالم

(١٦٩) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على مع جده عبد المطلب بن هاشم وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلا لا له، قال: فكان رسول الله عليه يأتى وهو غلام جفر حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابنى، فوالله إن له لشأناً ثم يجلسه معه[على الفراش]، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع.

# وفالا عبد المطلب وما رثي به من السمر

فلما بلغ رسول الله عَلَيْكَ ثماني سنين هلك عبد المطلب بن هاشم وذلك بعد الفيل بثماني سنين .

(١٧٥) فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي زمزم والسقاية عليها بعده العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ من أحدث إخوته سنًا فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وهي بيده فأقرها رسول الله على له على ما مضى من ولايته فهى إلى آل العباس بولاية العباس إياها إلى هذا اليوم وكان رسول الله على عبد عبد المطلب مع عمه أبي طالب وكان عبد المطلب من عمد أبا طالب وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله عبد عمد أبا طالب وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله عبد عمرو بن عائذ بن عبد رسول الله عمران بن مخزوم.

قال ابن هشام : عائذ بن عمران بن مخزوم .

# म्कीमी क्षेत्रमं मन्बर्

(۱۷۷) قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير صب به رسول الله على فيما يزعمون فرق له آبو طالب وقال: والله لأخرجن به معي، ولا يفارقني ولا أفارقه أبداً أو كما قال، فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له: بحيرى في صومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون يتوارثونه كابراً عن كابر، فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى وكانوا كثيراً ما يحرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم، ذلك العام ببحيرى وكانوا كثيراً ما يحرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولا يعرض لهم، حتى كان ذلك العام، فلما نزلوا به قريباً من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك فيما يزعمون أنه رأى رسول الله عليه فيما يزعمون —عن شيء رآه وهوفي صومعته يزعمون أنه رأى رسول الله عليه فيما يزعمون —عن شيء رآه وهوفي صومعته يزعمون أنه رأى رسول الله عليه وهوفي صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تنظله من بين القوم ، قال: ثم أقبلوا

فنزلوا في ظل شجرة قريباً منه ، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة، وتهصرت أغصان الشبجرة على رسول الله على حتى استظل تحتها فلما رأى ذلك بحيري نزل من صومعته « وقد أمر بذلك الطعام فصنع » ثم أرسل إليهم فقال : إني قد صنعت لكم طعامًا يا معشر قريش فأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم قال له رجل منهم : والله يا بحيـري إن لك لشأناً اليوم ،ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنـا نمر بك كثيـرًا !! فما شـأنك اليوم ؟ قـال له بحيرى:صـدقت قدكـان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعامًا فتأكلوا منه كلكم فاجتمعوا إليه ، وتخلف رسول الله ﷺ من بين القوم - لحداثة سنه - في رحال القوم تحت الشجرة ، فلما نظر بحيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده، قال : يا معشر قريش ، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي قالوا له : يا بحيري ما تخلف عنك أحمد ينبغي له أن يأتيك إلا غلاما وهو أحدث القوم سنًا، فتخلف في رحالهم، فقال: لا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم، قال: فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزى إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبـد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم فلما رآه بحيرى جعل يلحظه لحظًا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده وقد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا، قام إليه بحيري فقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه ، وإنما قال له بحيري ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا أن رسول الله عليه قال: ﴿ لا تسألني باللات والعزى شيئا فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما ، فقال بحيرى : فبالله إلا ما أخبرتني عم أسألك عنه فقال له : سلني عما بدا لك ، فجعل يسأله عن أشياء من حاله: من نومه وهيئته وأموره ، فبجعل رسول الله عليه يخبره ، فيوافق ذلك ما عند بحيري من صفته ، ثم نظر إلى ظهره فرأى خماتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده .

وقال ابن هشام : وكان مثل أثر المحجم .

هذا الغلام منك ؟ قال ابن إسحاق: فلما فرغ أقبل على عمه أبى طألب فقال له: ما هذا الغلام منك ؟ قال: ابني، قال له بحيرى: ما هو بابنك، وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا ، قال: فإنه ابن أخى ، قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به، قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود ، فوالله لئن رأوه وعرفو ا منه ما عرفت ليبغنه شراً، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع به إلى بلاده ، فخرج به عمه أبو طالب سريعًا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشمام ، فزعموا فيما روى الناس أن زريرًا وتماما ودريسا - وهم نفر من أهل الكتاب - قد كانوا رأوا من رسول الله عليه مثل ما رآه بحيرى في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبى طالب ، فأرادوه فردهم عنه بحيرى ، وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال، فتركوه وانصرفوا عنه .

(۱۷۹) فشب رسول الله عَلَيْتُ والله تعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية ، لما يريد به من كرامته ورسالته حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبًا وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة ، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرمًا حتى ما اسمه في قومه إلا ( الأمين ) لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة .

(۱۸۲) قال ابن إسحاق : هاجت حرب الفجار ورسول الله على ابن عشرين سنة ، وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم ، وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس وكان الظُفر في أول النهار لقيس على كنانة حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس .

قال ابن هشام: وحديث الفجار أطول مما ذكرت ، وإنما منعني من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله عليه .

# किष्ट पी। छन्। स्त्रेंन्यू क्क्ट्रं पी। चीक्नो द्वाविध ज्येन्य

(۱۸۳) قال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله عَلَمَّة خمسًا وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم عن أبي عمرو المدنى.

(١٨٤) قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ،ذات شرف ومال ،تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم ، وكانت قسريش قوما تجاراً ،فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها من صدق حديثه [وعظيم]أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة ، فقبله رسول الله على من وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام.

فنزل رسول الله عَلَيْكُ في ظل شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له : من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من أهل الحرم ، فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي .

ثم باع رسول الله علقة التي خرج بها، واشتري ما أراد أن يشتري ثم أقبل قافلا إلى مكة ، ومعه ميسرة فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا كانت الهاجرة واشتد الحريرى ملكين يظلانه من الشمس ، وهو يسير على بعيره ، فلما قدم مكة على خديجة بمالها، باعت ما جاء به فأضعف أو قريبًا ،وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياه ، وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامته . فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله على فقالت له - فيما يزعمون - : يا ابن عم ، إنى قد رغبت فيك لقرابتك ، وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك ، وصدق حديثك ، ثم

عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبًا ، وأعظمهن شرفاً ، وأكثرهن مالاً ،كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه .

وهي : خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر .

وأمها : فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حَجَر بن عبد ابن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر: وأم فاطمة : هالة: بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وأم هالة: قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر .

فلما قالت ذلك لرسول الله ﷺ ذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب [يرحمه الله]حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها [منه ، فأجابه] فتزوجها .

(١٨٥) قال ابن هشام : وأصدقها رسول الله ﷺ عشرين بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها رسول الله عنها .

# [الولاحه الله

(١٨٦) قبال ابن إستحاق: فولدت لرسول الله عَلَيْكُ ولده كلهم إلا إبراهميم [وهم]: القاسم وبمه كان يكنى عَلَيْكُ والطاهر، والطيب، وزينب ورقية وأم كلشوم وفاطمة عليهم السلام.

قال ابن هشام : أكبر بنيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة .

(١٨٧) قال ابن إسحاق: فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته فكلمهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه عليه .

قال ابن هشام : وأما إبراهيم فأمه مارية [القبطية ].

# نتن فرتس وي وضع ارتن محموم استاع الله عيي بعضه بنتاع العجمنه

اجتمعت قريش لبنيان الكعبة ، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها ، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها،وذلك أن نفراً سرقوا كنزا [من] كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها،وذلك أن نفراً سرقوا كنزا [من] الكعبة ، وإنما كان يكون في بشر في جوف الكعبة ، وكان الذي وجد عنده الكنز دويكا مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة،قال ابن هشام : فقطعت قريش يده ، وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها،وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها،وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتنشرق على جدار الكعبة وكانت عمنع ما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفت حت فاها،وكانوا يهابونها فبينا هي ذات يوم تنشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طاثراً فاختطفها فذهب بها فقالت قريش : إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا،عندنا عامل رفيق ، وعندنا خشب ، وقد كفانا الله الحية.

فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو ابن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم [ قال ابن هشام :عائذ: بن عمران بن مخزوم] فتناول من الكعبة حجراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال : يا معشر قريش ، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ، ولا مظلمة أحد من الناس ، والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

(١٩٧) قال ابن إسمحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن ، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى ،حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال،فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دمًا،ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤى على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم، فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً ثم إنهم اجتمعوا في المسجد ، وتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان عامئذ أسن قريش كلها قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم - فيما تخستلفون فيه-أول من يدخل من باب هذا المستجد يقضى بينكم فيه، ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله على فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا ، هذا محمد ، فلما انتمهى إليهم أخبروه الخبر فقال عَلَيْهُ: (هــلم إلى ثوبا) فأتــي به فأخذ الركن فوضعه فــيه بيده ثم قال: التاخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً ، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بني عليه وكانت قريش تسمى رسول الله عَيْلُة قبل أن ينزل عليه الوحي [الأمين]، فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها [ستيراً بقوله ]:

> عبجبت لما تصوبت العقاب وقد كانت يكون لها كشيش إذا قسمنا إلى التأسيس شدت فلما أن خشينا الرجز جاءت فضمتها إليها ثم خلت فقمنا حاشدين إلى بناء غداة نرفع التأسيس منه أعسز به المليك بني لوي وقد حشدت هناك بنو عدي فسبوأنا المليك بذاك بذاك عزاً

إلى الشعبان وهي لها اضطراب وأحيانا يكون لها وثاب تهيبنا البناء وقد تهاب عقاب تتلئب لها انصباب لنا البنيان ليس له حجاب لنا البنيان ليس له حجاب لنا منه القواعد والتراب ليا منه القواعد والتراب فليس على مسسوينا لياب فليس لأصله منهم ذهاب ومرة قد تقدمها كيلاب

قال ابن هشام: ويروى (وليس على مساوينا ثياب).

وكانت الكعبة على عهد رسول الله على ثماني عشرة ذراعاً وكانت تكسى القباطي ثم كسيت [بعد] البرود وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف.

[حديث صحيح]

#### क्षिया ज्यान्य

(۱۹۸) قال ابن إسحاق وقد كانت قريش - لا أدرى أقبل الفيل أم بعده - ابتدعت [أمر] الحمس رأيا رأوه [وأرادوه] فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة، [وولاة البيت]، وقطان مكة وساكنها فليس لأحد من العرب مثل حقنا، ولا مثل منزلتنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم، وقالوا: قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم، فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها، وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم على عرفة والإفاضة منها، وهم أن يقفوا عليها وأن يفيضوا من المشاعر والحج ودين إبراهيم على الحرم فليس ينبغى لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم من المحرمة ولا نعظم من الحراء المورب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا عيرها، كما نعظمها نحن الحمش والحمس أهل الحرم ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم ، بولادتهم إياهم يحل لهم ما يحل لهم ، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم ، وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك.

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة النحوي أن بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن دخلوا معهم في ذلك وأنشدني لعمرو بن معد يكرب:

أعباس لوكانت شياراً جيادنا بتثليث ما ناصيت بعدي الأحامسا

قال ابن هشام: تثليث: موضع من بلادهم والشيار الحسان يعني بالأحامس بني عامر بن صعصعة [وبعباس] عباس بن مرداس السلمي وكان أغار على بني زبيد بتثليث و هذا البيت في قصيدة لعمرو وأنشدني للقيط بن زرارة الدارمي في يوم جبلة:

أجزم إليك إنها بنو عبس المعشر الجلة في القوم الحمس لأن بني عبس كانوا يوم جبلة حلفاء في بني عامر بن صعصعة.

ويوم جبلة يوم كمان بين بني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وبين بني عمامر

{ ٧١/ صحيح السيرة / صحابة}

ابن صعصعة فكان الظفر فيه لبنى عامر بن صعصعة على بني حنظلة، وقتل يومثذ لقيط ابن زرارة بن عدس، وأسر حاجب بن زرارة بن عدس، وانهزم عمروبن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة ففيه يقول جرير للفرزدق:

كأنك لم تشهد لقيطا وحاجباً وعمرو بن عمرو إذ دعوا يالدارم

وهذا البيت في قصيدة له ثم التقوا يوم ذي نجب فكان الظفر لحنظلة على بني عامر، وقتل يومئذ حسان بن معاوية الكندي وهو أبو كبشة وأسر يزيد بن الصعق الكلابي ، وانهزم الطفيل بن مالك بن جعفر ابن كلاب أبو عامر بن الطفيل ، ففيه يقول الفرزدق هذين البيتين :

ومنهن إذ نجى طفىسيل بن مسالك

على قسرزل رَجْلاً ركسوض الهسزائم ونحن ضسربنا هامسة ابن خسويلد

[نزيد] على أم الفسسراخ الجسوائم

وهذان البيتان في قصيدة له فقال جرير :

ولحن خضبنا لابن كسسشة تاجمه

# ولاقي امرأ في ضبجة الخيل مصقعا

وهذا البيت في قصيدة له ، وحديث يوم جبلة ويوم ذى نجب أطول مما ذكرنا ، وإنما منعنى من استقصائه ما ذكرت في حديث يوم الفجار . [خبر صحيح]

(١٩٩) قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن لهم حتى قالوا: لا ينبغى للحمس أن يأتقطوا الأقط ولا يسلئوا السمن وهم حرم، ولا يدخلوا بيتاً من شعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدّم ما كانوا حرماً، ثم رفعوا في ذلك فقالوا: لا ينبغى لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجاً أو عماراً ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب الحمس فطاف[بثيابه] التي جاء بها من [أهل] الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها ولم يمسها هو ولا أحد غيره أبداً وكانت العرب تسمي تلك الثياب

اللقى ، ف حملوا على ذلك العرب فدانت به، ووقفوا على عرفات، وأفاضوا منها، وطافوا بالبيت عراة، أما الرجال فيطوفون عراة وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعا مفرجا عليها، ثم تطوف فيه، فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف بالبيت: اليسوم يبدو بعضده أو كله وسا بدا مند فسلا أحسله

ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء فيها من الحل ألقاها فلم ينتفع بها هو ولا غيره فقال قائل من العرب يذكر شيئا تركه من ثيابه فلا يقربه وهو يحبه: -

كفى حزنًا كرى عليها كأنها لَقَى بسين أيدي الطائفين حريم يقول: لا تمس.

فكانوا كذلك حتى بعث الله تعالى محمداً عليه ، فأنزل عليه حين أحكم له دينه وشرع له سنن حسجه (٢: ١٩٩١) ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ﴾ يعنى قريشاً، والناس: العرب، فرفعهم في سنة الحج إلى عرفات والوقوف عليها والإفاضة منها.

وأنزل الله عليه فيما كانوا حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت حين طافوا عراة، وحرموا ما جاء وا به من الحل من الطعام ( ٢ : ٣١ – ٣٢ ) : ﴿ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ فوضع الله تعالى أمر الحمس ، وما كانت قريش ابتدعت منه عن الناس بالإسلام حين بعث الله به رسوله علي صحيح]

( ، ، ) [قال : حدثنا عبد الرحيم ابن هشام عن زناد بن عبد الله قال] : قال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم ، قال : لقد رأيت رسول الله على قبل أن ينزل عليه الوحي ، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه حتى يدفع معهم منها توفيقاً من الله له صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيراً .

# المنار المنهاي من النصابي ابيمتته عَلِيَّة ]

(۲۰۱) قال ابن إسحاق: وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصاري والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله عَلَيْ قبل مبعشه لما تقارب من زمانه ، أما الأحبار من يهود ، والرهبان من النصاري فعما وجمدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه ، وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه ، وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع إذ كانت، وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف من النجوم ، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره ، لا تلقى العرب لذلك فيه بالأ -حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون ، فعرفوها فلما تقارب أمر رسول الله عليه وحضر مبعثه ، حجبت الشياطين عن السمع وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها ، فرموا بالنجوم ، فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد، يقول الله تبـارك وتعالى لنبيه محمد عَلِيُّكُ -حين بعشه - وهو يقص عليه خبر الجن إذ حجبوا عن السمع، فعرفوا ما عرفوا، وما أنكروا من ذلك حين رأوا ما رأوا ( ٧٢: ١ - ١٠) : ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَى أَنْهُ استمع نَفْر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجباً ، يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لـن تقــول الإنس والجن على الـله كــذباً وأنه كــان رجـــال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا ﴾ − إلى قوله : ﴿ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداً وأنا لا ندرى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ﴾ فلما سمعت الجن القرآن ، عرفت أنها إنما منعت من السمع قبل ذلك لئلا يشكل الوحى بشيء من خبر السماء فيلتبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله فيه لوقوع الحجة وقطع الشبهة فآمنوا وصدقوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين (٢٠:٤٦) ﴿ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ﴾ - الآية وكان قول الجن : ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ﴾ أنه كان الرجل من العرب من

قريش وغيرهم إذا سافر فنزل بطن واد من الأر ض ليبيت فيه قال : إني أعوذ بعزيز هذا الوادي من الجن الليلة من شر ما فيه .

قال ابن هشام: الرهق: الطغيان والسفه، قال رؤبة بن العجاج \*إذتستبي الهيامة المرهقا\*

وهذا البيت في أرجوزة له ، والرهق : أيضا طلبك الشيء حتى تدنو منه فتأخذه أولا تأخذه ، قال رؤبة بن العجاج يصف حمير وحش :

#### \* بصبصن واقشعر رن من خوف الرهق \*

وهذا البيت في أرجوزة له ، والرهق أيضًا : مصدر لقول الرجل للرجل رهقت الإثم أو العسر الذي أرهقتني رهقًا شديداً ، أي حملت الإثم أو العسر الذي حملتني حملاً شديداً وفي كتاب الله تعالى ( ١٨ : ١٨ ) ﴿ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ﴾ وقوله ( ١٨ - ٧٣ ) : ﴿ ولا ترهقني من أمرى عسراً ﴾ .

(٢٠٣) قال ابن إسحاق: فذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن على ابن الحسين بن على بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس عن نفر من الأنصار ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال لهم: « ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمي به » ؟ قالوا: يا نبي الله كنا نقول حين رأيناها يرمي بها: مات ملك ، ملك ، ولد مولود ، مات مولود، فقال رسول الله عَلَيْهُ: « ليس ذلك كذلك ، ولكن الله تبارك وتعالى كان إذا قضى في خلقه أمرًا سمعه حملة العرش ، فسبحوا فسبح من تحتهم ، فسبح لتسبيحهم من تحت ذلك ، فلا يزال التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيسبحوا، ثم يقول بعضهم لبعض: مم سبحتم ؟ فيقولون: سبح من فوقنا فسبحنا لتسبيحهم ، فيقولون : ألا تسألون من فوقكم مم سبحوا فيقولون : مثل ذلك حتى ينتهوا إلى حملة العرش فيقال لهم: مم سبحتم ؟فيقولون: قضى الله في خلقه كذا وكذا للأمر الذي كان، فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهى إلى السماء الدنيا ، فيتحدثوا به ، فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاف، ثم يأتوا به الكهان من أهل الأرض فيحدثوهم به ، فيخطئون ويصيبون، فيتحدث به الكهان فيصيبون بعضًا ويخطئون بعضًا ، ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين بهذه النجوم التي يقذقون بها ، فا نقطعت الكهانة اليوم، فلا كهانة ١١. [حديث صحيح]

وحدثنى من لا أتهم ، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان ، أنه حدث ، أن عمر بن الخطاب بينا هو جالس فى الناس فى مسجد رسول الله عليه اله عليه المرجل من العرب داخلا المسجد يريد عمر بن الخطاب ، فلما نظر إليه عمر - رضى الله عنه - قال : إن هذا الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد ، ولقد كان كاهناً فى الجاهلية، فسلم عليه الرجل ثم جلس ، فقال له عمر رضى الله عنه : هل أسلمت ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين ، قال له : فهل كنت كاهناً فى الجاهلية ؟ فقال الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين ؟!! لقد خلت في واستقبلتنى بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك منذ وليت ما وليت، فسقال عمر : اللهم غفراً ، قد كنا فى الجاهلية ، على شر من هذا : نعب الأصنام و نعتن الأوثان ، حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام قال : نعم والله يا أمير المؤمنين ، لقد كنت كاهناً فى الجاهلية ، قال : فأخبرنى ما جاءك به صاحبك ، قال : جاءني قبل الإسلام بشهر أوشيعه فقال: ألم تر إلى الجن ما جاءك به صاحبك ، قال : جاءني قبل الإسلام بشهر أوشيعه فقال: ألم تر إلى الجن وإبلاسها وإياسها من دينها ، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها .

قال ابن هشام : هذا الكلام سجع وليس بشعر .

قال عبد الله بن كعب: فقال عمر بن الخطاب عند ذلك يحدث الناس: والله إنى لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلاً، فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه إذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط أنفذ منه، وذلك قبيل الإسلام بشهر أوشيعه، يقول يا ذريح، أمر نجيح، رجل يصيح، يقول لا إله إلا الله.

قال ابن هشام: ويقال: رجل يصيح بلسان فصيح، يقول: لا إله إلا الله. وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر: -

عسجبت للبجسن وإبسلاسها وشسدها العيس بأحسلاسها تهسوي إلى مكة تبسغى الهدى ما مومنو الجن كأنجساسها قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن الكهان من العرب.

[خبر صحيح وإسناده منقطع]

#### انجار يعوم برسول الله عنية

(٢٠٩) قال ابن إسحاق : وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخى بني عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش ((وكان سلمة من أصحاب بدر ، قال : كان لناجار من يهود في بني عبد الأشهل ، قال: فخرج علينا يوماً من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومنذ أحدث من فيه سناً على بردة لي، مضطجع فيها بفناء أهلى ، فذكر القيامة والبعث والحسباب والميزان والجنة والنار ، قال : فقال ذلك لقوم أهل شمرك أصحاب أوثان، لا يرون أن بعثًا كائن بعد الموت ، فقالوا له: ويحك يـا فلان !!! أو ترى هذا كائناً أن الناس يسعثون بعمد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ؟ قال: نعم والـذي يحلف به ، ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار ، يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه ، بأن ينجو من تلك النار غدا ، فقالوا له : ويحك يا فلان !!! فما آية ذلك ؟ قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى مكة واليمن ، فقالوا: ومتى تراه ؟ قال: فنظر إلى وأنا من أحدثهم سناً فقال: إن يستنف هذا الغلام عصره يدركه، قال سلمة : فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمداً رسوله عَلَيْكُ وهوحي بين أظهرنا ، فآمنا به ، وكفر به بغياً وحسداً ، قـال : فقلنـا له : ويحك يا فلان!!! ألـست الذي قلت لنا فيه مـا قلـت؟! قـال: بـلي ولكن ليس [فيه]. [ الخبر صحيح وإسناده جيد].

#### عجيد إسلام سلمان [الفارسي] رضي الله عنه .

(۱۱) قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ، عن محمود بن لبيد ، عن عبد الله بن عباس ، قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجلاً فارسيًا من أهل أصبهان ، من أهل قرية يقال لها جي ، وكان أبي دهقان قريته ، وكنت أحب خلق الله إليه ، لم يزل به حبه إياى حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية ، واجتهدت في الجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها ، لا يتركها تخبو ساعة [واحدة]، قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، قال: فشغل في بنيان له يومًا ، فقال لى : يا بنى ، إنى قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتى ،

فاذهب إليها فاطلعها ، وأمرني فيها ببعض ما يريد ، ثم قال لي : ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني ، كنت أهم إلى من ضيعتي ، وشغلتني عن كل شيء من أمرى ، قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها ، فمررت بكنيسة من كنائس النصاري ، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون ، وكنت لا أدرى ما أمر الناس [صائر إليه] لحبس أبي إياى في بيته ، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ، ورغبت في أمرهم ، وقلت : هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه ، فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس ، وتركت ضيعة أبي فلم آتها ،ثم قلت لهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا: بالشام ، فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي ، وشغلته عن عمله كله ، فلما جئته قال: أي بني ، أيـن كنت ؟ أولم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قال: قلت : يا أبت ، مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم ، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس ، قال : أي بني ، ليس في ذلك الدين خير ، دينك ودين آبائك خير منه، قال : قلت له : كلا ، والله إنه لخير من ديننا ، قال : فخافني فجعل في رجلي قيداً ، ثم حبسني في بيته، قال: وبعثت إلى النصاري فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم، قال : فقدم عليهم ركب من الشأم تجار من النصاري، فأخبروني بهم ، فقلت لهم: إذا قبضوا حواثجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم ، قال : فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي ، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشأم ، فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين علمًا ؟ قالوا : الأسقف في الكنيسة ، قال : فجئته ، فقلت له : إني قد رغبت في هذا الدين ، فأحببت أن أكون معك ، وأخدمك في كنيستك،فأتعلم منك ، وأصلي معك ، قال : ادخل ، فدخلت معه ، قال : وكان رجل سوء : يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ، فإذا جمعوا إليه شيئاً منها اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين ،حتى جمع [إليه] سبع قلال من ذهب وورق قال: فأبغضته بغضًا شديدًا لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت إليه النصاري ليدفنوه، فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيمها فإذا جثتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئأ قال: فقالوالى: وما علمك بذلك؟ قال: قلت لهم: أنا أدلكم على كنزه، قالوا: فدلنا عليه، قال: فأريتهم موضعه، فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهبًا وورقًا، قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدًا، قال: فصلبوه ورجموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مكانه، قال: يقول سلمان: فما رأيت رجلاً لا يصلي الخمس أرى أنه كان أفضل منه، وأزهد في الدنيا، ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلاً ولا نهاراً منه، قال: فأحببته حبًا لم أحبه شيئًا قبله مثله، قال: فأقمت معه زمانًا، ثم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان، إني قد كنت معك، وأحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: أي بنى والله ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت عليه، فقد هلك الناس وبدلوا، وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلاً بالموصل، وهو فلان، وهو على ما كنت عليه، فالحق به.

فلما مات وغيب لحقت بصاحب الموصل ، فقلت له: يا فلان ، إن فلاناً أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره ، قال: فقال لى : أقم عندى ، فأقمت عنده ، فوجدته خير رجل على أمر صاحبه ، فلم يلبث أن مات ، فلما حضرته الوفاة قلت له : يا فلان ، إن فلاناً أوصى بي إليك ، وأمرني باللحوق بك ، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي ؟ وجم تأمرنى ؟ قال : يا بنى ، والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلاً بنصيبين ، وهو فلان ، فالحق به .

فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين ، فأخبرته خبري ، وما أمرنى به صاحبى ، فقال : أقم عندي ، فأقمت عنده ، فوجدته على أمر صاحبيه ، فأقمت مع خير رجل ، فوالله ما لبث أن نزل به الموت ، فلما حضر قلت له : يا فلان ، إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ، ثم أوصى بي فلان إليك ، فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : يا بنى والله ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه ، إلا رجلاً بعمورية من أرض الروم ، فإنه على مثل ما نحن عليه ، فإن أحببت فأته فإنه على أمرنا.

فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، فأخبرته خبرى ، فقال: أقم عندي،

فأقمت عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم ، قال : واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة ، قال : ثم نزل به أمر الله ، فلما حُضِر قلت له : يا فلان ، إني كنت مع فلان فأوصى بى إلى فلان ، ثم أوصى بى فلان إلى فلان ، [ ثم أوصى بى فلان إلى فلان ]، ثم أوصى بي وفلان إليك فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : فلان إلى فلان ]، ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : أى بنى ، والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه ، ولكنه قد أظل زمان نبي ، وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام ، يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل ، به علامات لا تخفي : يأكل الهدية ، ولا يأكل الصدقة ، وبين كتفيه خاتم النبوة ، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل .

قال: ثم مات وغيب، ومكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مربي نفر من كلب تجار، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه، قالوا: نعم، فأعطيتهموها، وحملوني معهم، حتى إذا بلغوا وادى القرى ظلموني فباعوني من رجل يهودي عبدا إفمكثت عنده، ورأيت النخل، فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق في نفسي، فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث رسول الله عليه فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر، مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل له فيه بعض العمل، وسيدي جالس تحتى، إذ أقبل ابن عم له، حتى وقف عليه، فقال: يافلان، قاتل الله بني قبلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون أنه نبى.

قال ابن هشام: قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن سلم بن إلحاف بن قضاعة، أم الأوس والخزرج، قال النعمان بن بشير الأنصاري يمدح الأوس والخزرج:

عليهم خليط في مخالطة عسبا يرون عليهم فعل آبائهم نحبا [خبر صحيح وإسناده جيد] بهاليل من أولاد قيلة لم يجد مساميح أبطال يواحون للندى وهذان البيتان في قصيدة له.

{ ٨٠/ صحيح السيرة / صحابة }

(٢١٢) قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس ، قال : قال سلمان : فلما سمعتها أخذتني العُرُواء ٥ قال ابن هشام: العرواء الرعدة من البرد والانتفاض، فإن كان مع ذلك عرق فمهي الرحضاء وكلاهما ممدود ، حتى ظننت أني [ساقط] على سيدي فنزلت عن النخلة فبجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول ؟ فغضب سيدي ، فلكمني لكمة شديدة ثم قال : مالك ولهذا ؟ أقبل على عملك ، قال: قلت: لاشيء إنما أردت أن أستثبته عما قال ، [قال]: وقد كان عندي شيء قد جمعته ، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله على وهو بقباء ، فدخلت عليه ، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة ، وهذا شيء قـد كـان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم ، قال:فقربته إليه فقال رسول الله عليه لأصحابه: «كلوا » وأمسك يده فلم يأكل، قال : فقلت في نفسي هذه واحدة قال: ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً، وتحول رسول الله ﷺ إلى المدينة ، ثم جئته به فقلت له: إنى قد رأيتك لا تأكل الصدقة فهذه هدية أكرمتك بها ، قال: فأكل رسول الله عليه منها وأمر أصحابه فأكلوا معه، [قال]: قلت في نفسي: هاتان ثنتان، قال: ثم جثت رسول الله عَلَيْهُ وهو ببقيع الغرقد قبد تبع جنازة رجل من أصحابه ،على شملتان لي ، وهو جالس في أصحابه ، فسلمت عليه ، ثم استدرت أنظر إلى ظهره ، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي ، فلما رآني رسول الله ﷺ استدبرته عرف أني استثبت في شيء وصف لي ، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت عليه أقبله وأبكي ، فقال لي رسول الله عَلَيْهُ : « تحول » فتحولت ، فجلست بين يديه ، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس ، فأعجب رسول الله عَلَيْكُ أَن يسمع ذلك أصحابه ، ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله عَلَيْكُ بدروأحمد ، قال سلمان : ثم قال لي رسول الله على: « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أوقية؛ فقال رسول الله عَيُّكُمُّ لأصحابه: ﴿ أُعينوا أَخاكم ﴾ فأعانوني بالنخل: الرجل بثلاثين ودية والرجل بعشرين

ودية ، والرجل بخمس عشرة ودية والرجل بعشر، يعين الرجل بقدر ما عنده ،حتى المتمعت لى ثلاثمائة ودية ، فقال لي رسول الله عليه: ( اذهب يا سلمان ففقر لها ، فإذا فرغت فأتنى أكن أنا أضعها بيدي » قال : ففقرت وأعانني أصحابى ، حتى إذا فرغت جئته فأخبرته، فخرج رسول الله عليه معي إليها ، فجعلنا نقرب إليه الودي ويضعه رسول الله عليه بيده ،حتى فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده، ما ماتت منها ودية واحدة، فأديت النخل ، وبقي على المال قاتي رسول الله عليه بمثل بيضة اللجاجة من ذهب من بعض المعادن فقال : ( ما فعل الفارسي المكاتب»؟ قال : فلاعيت له ؛ فقال: ( خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان » قال : قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي ؟ فقال: (خذها فإن الله سيؤدي بها عنك » قال : فأخدتها ، فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده ، أربعين أوقية ، فأوفيتهم حقهم منها ، فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده ، أربعين أوقية ، فأوفيتهم حقهم منها ، وعتق سلمان، فشهدت مع رسول الله على المنادة حيداً ، شم لم يفتني معه مشهد.

# 

( ۲۱۰ ) قال ابن إسحاق: واجتمعت قريش يوماً في عيد لهم عند صنم من أصنامهم ، كانوا يعظمونه ، وينحرون له ، ويعكفون عنده ، ويديرون به ، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوماً ، فخلص منهم أربعة نفر نجيا ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض ، قالوا: أجل ، وهم: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ،وعبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خريمة ، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب ، وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح قصى ، وزيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ، فقال بعضهم لبعض : تَعَلَّمُوا والله ما قومكم على

شىء ، لقد أخطئوا دين أبيهم إبراهيم ، ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع !!! يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم والله ما أنتم على شىء ، فتفرقوا فى البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم ، فأما ورقة بن نوفل فاستحكم في النصرانية، واتبع الكتب من أهلها ، حتى علم علماً من أهل الكتاب .

وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم ، ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة ، فلما قدمها تنصر وفارق الإسلام حتى هلك هنالك نصرانياً .

قال ابن إسحاق : وخلف رسول الله ﷺ بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب .

#### [र्माण ति विषद ति न्यों मित्र]

(۲۱۸) قال ابن إسحاق: وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فى يهودية ولا نصرانية ، وفارق دين قومه ، فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التى تذبح على الأوثان . ونهى عن قتل الموءودة ، وقال : أعبد رب إبراهيم ، وبادى قومه بعيب ما هم عليه .

(٢١٩) قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه ، عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قال : لقد رأيت زيد ابن عمرو بن نفيل شيخًا كبيراً مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول : يا معشر قريش ، والذي نفس زيد بن عمرو بيده ، ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ، ثم يقول : اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبد تك به ، ولكنى لا أعلمه ثم يسجد على راحته .

#### [خبر صحيح وإسناده جيد]

وعمر بن الخطاب – وهو ابن عمه – قالا لرسول الله على :أنستغفر لزيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب – وهو ابن عمه – قالا لرسول الله على :أنستغفر لزيد بن عمرو ؟ قال : ( نعم ، فإنه يبعث أمة وحده ».

### { ٨٣/ صحيح السيرة / صحابة }

ذلك:

أديسسن إذا تُقُسمت الأمور كذلك يفعل الجلد الصبور ولا صنمى بنى عمرو أزور لنا في الدهر إذ حلمي يسير وفي الأيام يعرفها البصير كثيراً كان شأنهم الفجور فيربل منهم الطفل الصغير كما يتروح الغصن المطير كما يتروح الغصن المطير متى ما تحفظوها لا تبوروا وللكفار حامية سعير يلاقوا ما تضيق به الصدور

أرباً واحسداً أم ألف رب عزلت اللات والعزى جميعاً فلا عزى أدين ولا ابنستيها ولا [هبلا]أدين وكان ربا عجبت وفي الليالي معجبات بأن الله قد أفنى رجالاً وأبقى أخسرين ببسر قسوم وبينا المرء يعشر ثاب يوماً ولكن أعبد الرحمن ربسي فتقوى الله ربكم احفظوها ترى الأبرار دارهم جنان وخزي في الحياة وإن يموتوا

(٢٢٢) وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضاً [قال ابن هشام: هي لأمية بن أبي الصلت في قصيدة له ، إلا البيتين الأولين ، والبيت الخامس وآخرها بيتاً ، وعجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق ]:

وقولاً رصيناً لا يني الدهر باقيا اله ولا رب يكون مسدانيسا فإنك لا تخفي من الله خافيا فإن سبيل الرشد أصبح باديا رجاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائيا أدين إلها غيرك الله ثانيا

إلى الله أهدي مدحتي وأسنائيا إلى الملك الأعلى الذى ليس فوقه ألا أيها الإنسان إياك والردى وإياك لا تجعل مع الله غيره حسنانيك إن الجن كسانت رضيت بك اللهم ربا فلن أرى وأنت الذي من فضل مَنَّ ورحمة

فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا فرب العباد، ألق سيبًا ورحمة

إلى الله فرعون الذي كان طاغييا وقــولا له آأنت سويت هــذه بلا وتــد حتى اطمأنت كما هيا؟! وقسولاله آأنت رَفَّعْتَ هده بالاعمد أرفق إذا بك بانيسا وقولا له آأنت سويت وسطها مسيرا إذا ما جنه الليل هاديا وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مسست من الأرض ضاحيا وقولا له من ينبت الحب في الشرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخسرج منه حب في رءوسه وفي ذاك آيسات لمن كمان واعسيا وأنت بفيضل منك نجيت يونسا وقيد بات في أضعاف حوت لياليا وإنى لو سبحت باسمك ربنا لأكثر إلا ما غفرت خطائيا على وبسارك في بني ومساليسسا

وقال زيد بن عمرو يعاتب امرأته صفية بنت الحضرمي[قال ابن هشام: واسم الحضرمي:عبد الله بن عباد [ بن أكبر أحد الصدف، واسم الصدف :عمرو بن مالك أحمد السكون بن أشرس بن كندي ، ويقال : كندة : ابن ثور بن مرتع بن عفير بن عمدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن مهسع بن عمرو بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ، ويقال: مرتع: ابن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ ] .

(٢٢٣) قال ابن إسحاق : وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة ليضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم عَنْكُ ، فكانت صفية بنت الحضر مي كلما رأته قد تهيأ للخروج وأراده آذنت به الخطاب بن نفيل، وكان الخطاب بن نفيل عمه وأخاه لأمه، وكان يعاتبه على فراق دين قومه ، وكان الخطاب قد وكل صفية به ، وقال: إذا رأيته قد هم بأمر فآذنيني به، فقال زيد:

لا تحسينى في الهوا إنسي إذا خفت الهوا دعسموص أبواب الملو قطاع أسباب تذل وإنما أخسس لم الهوا ويقسوا إنسي لا أذل وأخسى ابن أمي ثم عدم وإذا يعاتبنى بسوو ولو أشاء لقلت ما

ن صفي ما دابي ودابه
ن مسشيع ذلل ركابه
ك وجائب للخرق نابه
بغير أقران صعابه
ن العير أقران صعابه
ن العير إذا يوهي إهابة
بصك جنبيه صلابه
عيد أعياني خطابه
عندي مفاتحه وبابه

(٢٢٤) قال ابن إسحاق : وحدثت عن بعض أهل زيد بن عمرو ابن نفيل أن زيداً كان إذا استقبل الكعبة داخل المسجد قال : لبيك حقًاحقًا ، تعبدا ورقاً ،عذت بما عاذ به إبراهيم مستقبل الكعبة ،وهو قائم إذ قال :

أنفى لك اللهم عان راغم مهما تجشمنى فإني جاشم البرأبغى لا الخال ليس مهجر كمن قال.

قال ابن هشام : ويقال : البر أبقى لا الخال ، ليس مهجر كمن قال ، قال: وقوله: « مستقبل الكعبة » عن بعض أهل العلم . [ إسناده معضل والخبر حسن]

(٢٢٥) قال ابن إسحاق : وقال زيد بن عمرو بن نفيل :

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالاً دحاها فلما رآها استوت على الماء أرسي عليها الجبالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المنزن تحمل عليها ولالا إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا وكان الخطاب قد آذى زيداً ، حتى أخرجه إلى أعلى مكة ، فنزل حراء مقابل

مكة ، ووكل به الخطاب شباباً من شباب قريش وسفهاء من سفهائهم ، فقال لهم : لا تتركوه يدخل مكة ، فكان لا يدخلها إلا سرًا منهم ، فإذا علموا بذلك آذنوا به الخطاب ، فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم ، وأن يتابعه أحد منهم على فراقه ، فقال وهو يعظم حرمته على من استحل منه ما استحل من قومه:

لاهم إني مستحسرم لاحله وإن بيستى أوسط المحله « «عند الصفا ليس بذي مضله »

ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ، ويسأل الرهبان والأحبارحتى بلغ الموصل والجزيرة كلها . ثم أقبل فجال الشام كلها حتى انتهى إلى راهب بميفعة من أرض البلقاء كان ينتهى إليه علم أهل النصرانية ، فيما يزعمون ، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم ، فقال : إنك لتطلب ديناً ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم ، ولكن قد أظل زمان نبى يخرج من بلادك التي خرجت منها ، يبعث بدين إبراهيم الحنيفية ، فالحق بها فإنه مبعوث الآن هذا زمانه ، وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منهما ، فخرج سريعاً حين قال له ذلك الراهب ما قال ، يريد مكة ،حتى إذا توسط بلاد لخم عدوا عليه فقتلوه ، فقال : ورقة بن نوفل بن أسد يبكيه :

رَشِدْتَ وأنعمت ابن عسمرو وإنحا بدينك ربًا ليسس رب كمشله وإدراكك الدين الذي قد طلبته فأصبحت في دار كريم مقامها تلاقي خليل الله فيها ولم تكن وقد تدرك الإنسان رحمة ربه

تجنبت تنوراً من النار حاميا وتركك أوثان الطواغي كما هيا ولم تك عن توحيد ربك ساهيا تعلل فيها بالكرامة لاهيا من الناس جباراً إلى النار هاويا ولو كان تحت الأرض سبعين واديا

قال ابن هشمام : يروى لأمية بن أبي الصلت البيتان الأولان منها ، وآخرها بيتا في قصيدة له ، وقوله « أوثان الطواغي » عن غير ابن إسحاق .

### صفة رسوله الله علية من الإنتياء

والمنحمنا بالسريانية: محمد وهو بالرومية البرقليطس مَلِكَة.

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*

### [مبعث النبي عيد]

الله البكائي، عن محمد بن إسحاق المطلبي، قال: فلما بلغ محمد رسول الله على الله البكائي، عن محمد بن إسحاق المطلبي، قال: فلما بلغ محمد رسول الله على أربعين سنة بعثه الله تعالى رحمة للعالمين و كافة للناس بشيراً و كان الله تبارك و تعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له، والنصرله على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه، يقول الله تعالى محمد على (٣: ١٨): ﴿ وَإِذْ أَخِدُ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى وأى: ثقل ما حملتكم من ولتنصرنه قال أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فأخذ الله ميثاق النبيين جميعاً بالتصديق له، والنصر له نمن خالفه، وأدوا ذلك إلى من آمن بهم وصدقهم من أهل هذين الكتابين.

( ۲۲۸) قال ابن إسحاق: فذكر الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدئ به رسول الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدئ به رسول الله عنها أنها حدثته أن أول ما بدئ به رسول الله عنه ورحمة العباد به - الرؤيا الصادقة ، لا يرى رسول الله عنه رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح، قالت: وحبب الله تعالى إليه الخلوة ، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده .

(۲۲۹) قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الملك بن عبيد الله بن أبي سفيان ابن العلاء بن جارية الثقفي وكان واعية عن بعض أهل العلم، أن رسول الله علله – حين أراده الله بكرامته، وابتدأ بالنبوة – كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت، ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أو ديتها، فلا يمر رسول الله علله بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، قال: فيلتفت رسول الله علله حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة، فمكث رسول الله علله كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان.

(۲۳٤) قال ابن إسحاق: فابتدئ رسول الله على بالتنزيل في شهر رمضان، يقول الله عز وجل (۱۸۰۲): ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴾ وقال الله تعالى (۹۷): ۱-٥) ﴿إنا أنزلناه في للمة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها ياذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ﴾ وقال الله تعالى (٤٤:١ فيها ياذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ﴾ وقال الله تعالى (٤٤:١ أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين ﴾ وقال تعالى (٤١:١) ﴿ إن كنتم آمنتم أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين ﴾ وقال تعالى (٤١:١) ﴿ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴾ وذلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴾ وذلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴾ وذلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وذلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وذلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وذلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وذلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أو دلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أو دلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان أو دلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم القوقان يوم التقى الجمعان أو دلك ملتقى رسول الله على عبدنا يوم القوقان يوم التقى الجمعان أو دلك ملتقى رسول الله و ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى المحمد المدر ال

(۲۳۰) قبال ابن إسحاق: وحدثني أبو جعفر محمد بن علي بن حسين أن رمضان. وسول الله عَلَيْكُ التقى هو والمشركون ببدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من رمضان. [إسناده جيد]

(٢٣٦) قال ابن إسحاق: ثم تتام الوحي إلى رسول الله عَلَيْكَ ، وهو مؤمن بالله مصدق بما جاءه منه، قد قبله بقبوله ، وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم . [وللنبوة] أثقال ومؤنة لا يحملها ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه لما يلقون من الناس ، وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله سبحانه و تعالى .

قال: فمضى رسول الله على أمر الله ، على ما يلقى من قومه من الخلاف و الأذى .

# إسلام فديجة أم المؤمنين

وآمنت به خديجة بنت خويلد ، وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره ، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه ، فخفف الله بذلك عن نبيه عليه لا يسمع شيئًا مما يكرهه من رد عليه ، وتكذيب له ،فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها ؛ تثبته ، وتخفف عليه ، وتصدقه ، وتهون عليه أمر الناس ، رحمها الله تعالى .

( ٢٣٧) قال ابن إسحاق : وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: ( أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب الاصخب فيه والا نصب » .

قال ابن هشام : القصب ههنا : اللؤلؤ الجوف . [حديث صحيح وإسناده جيد] [فترة اله ٢٤٦ وأوله ما نزله بعطها]

(۲۳۹) قال ابن إسحاق: ثم فتر الوحي عن رسول الله على فترة من ذلك حتى شق ذلك عليه، فأحزنه فجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه – وهو الذي أكرمه بما أكرمه به – ما ودعه ربه وما قلاه، فقال تعالى (۹۳: ۱ – ۸): ﴿ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ﴾ يقول: ما صرمك فتركك، وما أبغضك منذ أحبك ﴿ وللآخرة خير لك من الأولى ﴾ أي: لما عندي في مرجعك إلى خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ من الفلج في الدنيا والثواب في الآخرة ﴿ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ يعرفه الله ما ابتدأه به من كرامته في عاجل أمره، ومنه عليه في يتمه وعيلته وضلالته، واستنقاذه من ذلك كله برحمته.

قال ابن هشام: سجى: سكن ، قال أمية بن أبي الصلت الثقفى:

إذ أتى موهناً وقد نام صحبى وسحا الليل بالظلام البهيم

وهذا البيت في قصيدة له ، ويقال للعين إذا سكن طرفها : ساجية ، وسجا طرفها، قال جرير بن الخطفي :

ولقد رمينك حين رحت بأعين يقتلن من خلل الستور سواجي وهذ البيت في قصيدة له ، والعائل الفقير ، قال أبو خراش الهذلي: إلى بيته يأوي الضريك إذا شنا ومستنبح بالي الدريسين عائل

{ ۹۱ / صحيح السيرة / صحابة }

وجمعه : عالة وعيل ، وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها - في موضعها ، إن شاء الله - والعائل أيضًا : الذي يعول العيال ، والعائل أيضًا: الحائف ، وفي كتاب الله تعالى (٤ - ٣) ﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ وقال أبو طالب : -

بمسزان قِسْطِ لا يُخِسُ شَعِيدِة له شاهد من نفسه غيير عائل

وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها - إن شاء الله - في موضعها ، والعائل أيضًا : الشيء المثقل المُعيَّى ، يقول الرجل: قدعالني هذا الأمر أي : أثقلني وأعياني ، قال الفرزدق : -

ترى الغر الجحاجح من قريش إذا ما الأمسر في الحدثان عالا وهذا البيت في قصيدة له .

( ٩٣ – ٩ ، ١١ ) : ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ﴾ أي لا تكن جباراً ، ولا متكبراً ولا فحاشاً فظاً على الضعفاء من عباد الله : ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ أي : بما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوة ، فحدث أي اذكرها وادع إليها .

فجعل رسول الله عليه يذكر ما أنعم الله به عليه ، وعلى العباد به من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله .

وافترضت عليه الصلاة فصلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم [وآله]، والسلام عليه وعليهم ، ورحمة الله وبركاته .

# ابتداء ما افترض الله سبتانه على النبي عَيِّكُ مِن الصلاة وأوقاتها

( ٢٤٠) قال ابن إسحاق: وحدثني صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: افترضت الصلاة على رسول الله علله ، أول ما [افترض] عليه ركعتين ركعتين كل صلاة ، ثم إن الله تعالى أتمها في الحضر أربعاً ، وأقرها في السفر على فرضها الأول ركعتين . [حديث صحيح وإسناده جيد]

{ ٩٢ / صحيح السيرة / صحابة }

(٢٤١) فجاء رسول الله على خديجة فتوضاً لها ليريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل ؛ فتوضاً كما توضاً لها رسول الله على ثم صلى بها رسول الله على كما صلى به جبريل ، فصلت بصلاته .

جبير بن مطعم - وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس [رضي الله عنهما] -قال: لما افترضت الصلاة على رسول الله عليه أتاه جبريل - عليه السلام - فصلى به الظهر حين مالت الشمس، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى به العرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب الشفق، ثم صلى به الصبح عين طلع الفجر، ثم جاءه فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله، ثم صلى به العساء الآخرة حين ذهب الشمس أو قتها بالأمس، ثم صلى به ملى به الطهر من غد حين كان ظله مثله، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله، ثم صلى به العشر، ثم صلى به الطهر من غد حين كان ظله مثله، ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله مثليه ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لو قتها بالأمس، ثم صلى به العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل الأول، ثم صلى به الصبح مسفراً غير مشرق، ثم قال: يا محمد ، الصلاة فيما بين صلاتك اليوم، وصلاتك بالأمس.

#### [حديث صحيح وإسناده جيد]

[ अंदे औ | क्षेत्र | क्षेत्र | क्षेत्र | क्षेत्र | क्षित्र |

(٣٤٣) قال ابن إسحاق: ثم كان أول ذكر من الناس آمن برسول الله على وصلى معه، وصدق بما جاءه من الله تعالى على بن أبي طالب [بن عبد المطلب بن هاشم]عليه السلام، وهو يومئذ ابن عشر سنين، وكان مما أنعم الله به على على بن أبي طالب رضى الله عنه، أنه كان في حجر رسول الله عليه قبل الإسلام.

#### [मिर्वि रिन्द भेरे यि विभिन्न]

(٢٤٦) قال ابن إسحاق: ثم أسلم زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرى القيس الكلبي مولى رسول الله علله ، وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد على بن أبى طالب .

#### [ طنك إسلام أبي بص الصديق رضي الله عنه ا

(٢٤٨) قال ابن إسحاق: ثم أسلم أبو بكر بن أبي قحافة ، واسمه عتيق ، واسم أبي قحافة: عشمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر .

قال ابن هشام : واسم أبي بكر عبد الله ، وعتيق لقب لحسن وجهه وعتقه .

ودعا إلى الله وإلى رسوله ، وكان أبو بكر رجلاً مؤلفاً لقومه محبباً سهلاً ، وكان ودعا إلى الله وإلى رسوله ، وكان أبو بكر رجلاً مؤلفاً لقومه محبباً سهلاً ، وكان رجلاً أنسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بها و بما كان فيها من خير وشر ، وكان رجلاً انسب قريش لقريش ، وأعلم قريش بها و بما كان فيها من خير وشر ، وكان رجلاً تاجراً ذا خلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ، ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه ، وتجارته ، وحسن مجالسته ، فجعل يدعو إلى الله ، وإلى الإسلام من وثق به من قومه ، ممن يغشاه ويجلس إليه ، فأسلم بدعائه – فيما بلغني – عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، والزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن الحارث بن زهرة بن كعب بن لؤي وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ، وسعد بن أبي وقاص ، واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى ، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى ، وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى فجاء بهم إلى رسول الله على حين استجابوا له – فأسلموا وصلوا .

(۱۰۱) قال ابن إسحاق: فكان هؤلاء النفر الشمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام، فصلوا وصدقوا رسول الله عليه [وصدقوا] بما جاءه من الله، ثم أسلم أبو عبيدة [بن الجراح]، واسمه:عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر وأبو سلمة، واسمه:عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن ربن مخزوم ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى، والأرقم بن أبى الأرقم، واسم أبى عبد مناف بن أسد،وكان أسد يكني أبا جندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم لمة بن مرة بن كعب بن لؤى، وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مرة بن كعب بن لؤى، وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة

ابن جمع بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون بن حبيب ، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزي بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ، وامرأته فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله ابن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي نفيل بن عبد العزى بن عبد الله ابن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي أخت عمر بن الخطاب ، وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر ، وهي يومشذ صغيرة ، وخباب بن الأرت حليف بني زهرة .

قال ابن هشام : خباب بن الأرت من بني تميم ، ويقال : هو من خزاعة .

(۲۰۲) قال ابن إسحاق: وعمير بن أبي وقاص ، أخو سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث ابن تميم بن سعد بن هذيل ، حليف بنى زهرة ، ومسعود بن القارى ، وهو مسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد ابن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائدة بن سبيع ابن الهون بن خزيمة من القارة .

قال ابن هشام: والقارة: لقب، ولهم يقال:

#### \* قد أنصف القارة من راماها \*

وكانوا [قومًا] رماة .

(۳۰۳) قال ابن إسحاق: وسكيط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر ، وأخوه حاطب بن عمرو، وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي وامرأته أسماء بنت سلامة بن [مخرمة] التميمية ، وخنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي، وعامر بن ربيعة من عنز بن وائل حليف آل الخطاب بن نفيل بن عبد العزى .

قال ابن هشام :عنز بن وائل ، أخو [بني] بكر بن وائل ، من ربيعة بن نزار.

(٤ ٥ ٢) قال ابن إسحاق : وعبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خريمة، وأخوه أبو أحمد بن جحش ، حليفا

بنی أمیة بن عبد شمس ، وجعفر بن أبی طالب ، و امرأته أسماء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن مالك بن قحافة ، من خشعم ، و حاطب بن الحارث بن معمر بن حبیب بن و هب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤي ، و امرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله بن أبی قیس بن عبد و د بن نصر ابن مالك بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فهر ، و أخوه حطاب ابن الحارث ، و امرأته فكيهة بنت یسار ، و معمر بن الحارث بن معمر ابن حبیب بن و هب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤي ، و السائب بن عشمان بن مظعون بن حبیب بن و هب ، و المطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ، و السائب عوف بن صبیرة بن سعید بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤي ، و النحام ، و اسمه نعیم بن عبد الله بن أسید ، عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤي ، و النحام ، و اسمه نعیم بن عبد الله بن أسید ، أخو بنی عدی بن کعب بن لؤي ، و النحام ، و اسمه نعیم بن عبد الله بن أسید ،

(٢٥٥) قال ابن هشام: هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد الله ابن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي، وإنما سمي النحام لأن رسول الله علله قال: «لقد سمعت نحمه في الجنة».

قال ابن هشام :نحمه : صوته أوحسه .

(٢٥٦) قال ابن إسحاق : وعامر بن فهيرة : مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

قال ابن هشام: عامر بن فهيرة مولد من مولدي الأسد، أسود اشتراه أبو بكر [الصديق] رضى الله عنه - منهم .

(۲۰۷) قال ابن إسحاق: وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن [سبيع] ابن [جثعمة] بن سعد بن مليح بن عمرو، من خزاعة.

قال ابن هشام : ويقال : همينة بنت خلف .

( ۲۰۸) قال ابن إسحاق: وحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد و د بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر، وأبو حذيفة ، [واسمه مهشم - فيما قال ابن هشام] - بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم حليف بني عدي بن كعب .

قال ابن هشام: جاءت به باهلة ، فباعوه من الخطاب بن نفيل ، فتبناه، فلما أنزل الله تعمالي ( ٣٣ : ٥ ) ﴿ الدعوهم الآبائهم ﴾ قال: أنا واقد بمن عبد الله، فيما قال أبو عمرو المدنى .

(۹۰ م) قال ابن إسحاق: وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير ابن عبد ياليل بن سعد بن ناشب بن [غبيرة] من بنى سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة حلفاء بنى عدي بن كعب، وعمار بن ياسر حليف بنى مخزوم بن يقظة.

قال ابن هشام : عمار بن ياسر عنسي من مذحج .

(٢٦٠) قال ابن إسحاق : وصهيب بن سنان أحد النَّمر بن قاسط، حليف بني تميم بن مرة .

(۲۲۱) قال ابن إستحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء، حتى فشا ذكر الإسلام بمكة، وتحدث به، ثم إن الله عز وجل أمر رسوله عليه أن يصدع بما جاءه منه، وأن ينادى الناس بأمره وأن يدعو إليه، وكان بين ما أخفى رسول الله [عليه] أمره، واستتر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه، ثلاث سنين فيما بلغنى من مبعشه، ثم قال الله تعالى له ( ٥١: ١٥) ﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ﴾ وقال تعالى (٢١: ٢١ - ٢١٢) ﴿ وأندر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصو في فقل إني برىء مما تعملون ﴾.

قال ابن هشام : اصدع : افرق بين الحق والباطل ، قال أبو ذؤيب الهذلي « واسمه خويلد بن خالد [الهذلي] » يصف أتن وحش وفحلها :

# وكأنهن ربابة وكأنه يسريفيض على القداح ويصدع

أى : يفرق على القداح ويبين أنصباءها ، وهذا البيت في قصيدة له ، وقال رؤبة ابن العجاج :

أنت الحليم والأميير المنتقم تصدع بالحق وتنفى من ظلم وهذان البيتان في أرجوزة له .

(٢٦٢) قال ابن إسحاق: وكان أصحاب رسول الله على إذا صلوا، ذهبوا في الشعاب، واستخفوا بصلاتهم من قومهم، فبينا سعد ابن أبي وقاص في نفر من أصحاب رسول الله على في شعب من شعاب مكة، إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون، حتى قاتلوهم: فضرب سعد بن أبي وقاص يومشذ رجلاً من المشركين بلحيى بعير فشيجه فكان أول دم هريق في الإسلام.

(٢٦٣) قال ابن إسحاق: فلما بادى رسول الله على قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله تعالى ، لم يبعد منه قومه ، ولم يردوا عليه - فيما بلغني - حتى ذكر آلهتهم وعابها ، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه ، وأجمعوا خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالإسلام ، وهم قليل مستخفون، وحدب على رسول الله على عممه أبو طالب ، ومنعه وقام دونه ومضى رسول على أمر الله مظهراً لأمره ؛ لا يرده عنه شيء .

فلما رأت قريش أن رسول الله على لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم ، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم ، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب : عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وأبو سفيان بن حرب ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن مرة بن كعب بن

قال ابن هشام: واسم أبي سفيان صخر.

قال ابن إسحاق : وأبو البختري ، واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي .

قال ابن هشام : أبو البختري العاص بن هاشم .

(٢٦٤) قال ابن إسحاق: والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، وأبو جهل - واسمه عمرو وكان يكنى: أبا الحكم بن هشام بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى، والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن حذيقة بن سعد بن سهم بن عمرو بن بن لؤى ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيقة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي ، والعاص بن وائل .

قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن لؤی .

(٢٦٥) قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا ، وضلل آباءنا ، فإما أن تكفه عنا ، وإما أن تخلى بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه ، فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً ، وردهم رداً جميلاً، فانصرفوا عنه ، ومضى رسول الله على على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه، ثم شرى الأمر بينه وبينهم ، حتى تباعد الرجال وتضاغنوا وأكثرت قريش ذكر رسول الله على فتذامروا فيه، وحض بعضهم بعضاً عليه ، ثم إنهم مشوا إلى أبى طالب مرة أخرى ، فقالوا له : يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا ، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك ، فلم تنهه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك ، فلم تنهه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم أحد الفريقين ، أو كما قالوا له ، ثم انصرفوا عنه ، فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ، ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله عليه لهم ، ولا خذلانه .

(٢٦٨) قال ابن إسحاق: ثم إن قريشاً تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من أصحاب رسول الله عليه الذين أسلموا معه ، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين : يعذبونهم ، ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله علي منهم بعمه أبي طالب ، وقد قام أبو طالب- حين رأى قريشاً يصنعون ما يصنعون - في بني هاشم وبني المطلب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله عَلَيْكُو القيام دونه ، فاجتمعوا إليه ، وقاموا معه ، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ، إلا ما كان من أبي لهب عدو الله الملعون.

فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره في جهدهم معه وحدبهم عليه ، جعل يمدحهم ، ويذكر قديمهم ، ويذكر فضل رسول الله عليه فيهم ، ومكانه منهم ، ليشد لهم رأيهم ، وليحدبوا معه على أمره فقال [في ذلك]:

> وإن فَخَرَتُ يومـاً فيإن مسحمسدا تداعت قريش غشها وسمينها وكنا قديما لانقرظ لامة ولحمى حماها كل يوم كريهة بناانتهش العسود الذواء وإنما

إذا اجتمعت يومًا قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها فإن حُصَّلَت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها هو المصطفى من سسرها وكسويمها علينا فلم تظفر وطاشت حلومها إذا ماثنوا صعر الخدود نقيمها ونضرب عن أحبجارها من يرومها بأكنافنا تندى وتنمى أرومسهسا

ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش ، وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم ، فقال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمرصاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيا واحداً ، ولا تختلفوا ، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضاً ، قـالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقل به ، قال : بل أنتم فقولوا أسمع ؛ قالوا : نقول: كاهن ، قال : لا والله ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه، قالوا: فنقول مجنون ، قبال : ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون وعرفيناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، قالوا: فنقول: شاعر، قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر، قالوا: فنقول: ساحر، قال: ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفتهم ولا عقدهم، قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجناة (قال ابن هشام: ويقال لغدق) وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر، يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس – حين قدموا الموسم – وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا يجلسون بسبل الناس – حين قدموا الموسم – لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وذكروا لهم أمره؛ فأنزل الله تعالى في الوليد بن المغيرة وفي ذلك من قوله: ( ٤٤ / : ١١ – ١٦ ) ﴿ فرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدوداً وبنين شهوداً، ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لا عنيدا ﴾ أي: خصيماً.

قال ابن هشام: عنيد: معاند مخالف ، قال رؤبةبن العجاج: \* ونحن ضرابون رأس العُند \*

وهذا البيت في أرجوزة له .

( ۲۲ - ۲۷ - ۲۲ ) : ﴿ سأرهقه صعوداً إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبسر ﴾

قال ابن هشام: بسر: كره وجهه ،قال العجاج: -\* مضبر اللحيين بسراً منهساً.

يصف كراهية وجهه ، وهذا البيت في أرجوزة له .

( ٢٤ : ٢٧ - ٢٥ ) : ﴿ ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر ﴾ . [خبر صحيح]

(٢٦٩) قـال ابن إسحـاق: وأنزل الله تعالى فى رسـوله عَلَيْكُ وفيمـا جاء به من الله تعالى وفي النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله عَلَيْكُ وفيما جاء به من الله تعالى ( ٩٠:١٥ – ٩٣): ﴿كما أنزلنا على المقتسمين الـذين جعـلوا القرآن

{ ١٠١/ صحيح السيرة / صحابة }

عمضين ﴾أى : أصناف ﴿ فوربك لنسئلنهم أجمعين عما كانوا يعملون ﴾ .

قال ابن هشام: واحدة العضين عضة ، يقول: عضوه فرقوه قال رؤبة بن العجاج:

#### « وليس دين الله بالمصضى »

وهذا البيت في أرجوزة له .

#### [شمر أبى كالب في إستمكاف قريش]

ولما رأيت القصوم لا ود فسيسهم وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد حالفوا قوماً علينا أظنة صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي قياماً معاً مستقبلين رتاجه وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم موسمة الأعضاد أو قصراتها ترى الودع فيهاوالرخام وزينة أعسوذ برب الناس من كل طاعن

وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد طاوعوا أمر العدوالمزايل يعضون غيظا خلفنا بالأنامل وأبيض عضب من تراث المقاول وأمسكت من أثوابه بالوصائل لدى حيث يقضى حلفه كل نافل بمفضى السيول من إساف ونائل مسخيسة بين السديس وبازل بأعناقها معقودة كالعشاكل علينا بسوء أو ملح بسباطل

ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وراق ليسرقي في حسراء ونازل وبالله إن الله ليس بغـــافل إذا اكستنفوه بالضمحي والأصائل على قدميه حافيا غير ناعل وما فيهما من صورة وعاثل ومن كل ذي نذر ومن كل راجل إلال إلى مفضى الشراج القوابل يقسيمون بالأيدي صدور الرواحل وهل فسوقمها من حسرمة ومنازل سراعًا كسما يخرجن من وقع وابل يؤمسون قسذف أرأسها بالجنادل تجسيسز بهم حسجساج بكربن والل وردًا عليه عاطفات الوسائل وشبرقسه وخسد النعام الجسوافل وهل من مسعيل يتقى الله عساذل تُسكة بنا أبواب ترك وكسابل ونظعن إلا أمسركم فسي بالابل ولما نطاعن دونيه ونستساضل ونذهل عن أبنائنا والحلائل نهسوض الروايا تحت ذات الصلاصل من الطعن فعل الأنكب المتحامل لتلتبسن أسيافنا بالأمالل أخى ثقسة حسامي الحسقسيقسة باسل علينا وتأتى حسجسة بعسد قسابل يحوط الذمارغيير ذرب مواكل

ومن كاشح يسمى لنا بمعيية وثور ومن أرسى ثبير أمكانه وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالحسجر المسود إذ يمسحونه ومسوطىء إبراهيم في الصخر رطبة وأشسواط بين المروتين إلى الصفسا ومن حج بيت الله من كل راكب وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له وتوقافهم فوق الجبال عشية وليلة جمسمع والمنازل من مني وجسمع إذا مسا المقسربات أجسزنه وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها وكندةً إذ هم بالحصاب عسية حليفان شداً عقد ما احتلفا له وحطمهم سسمسر الرمساح وسوحه فهل بعد هذا من معاذ لعائذ يطاع بنا أمرُ العددا ودُّ أننا كالبتم وبيت الله نبرك مكة كسذبتم وبيت الله لبزى محمدأ ونسلممه حبتي نصبرع حوله وينهسض قسوم بالحديد إليكم وحتى نوي ذا الضغن يركب ردعه وإنا لعمر الله إن جد ما أرى بكفى فتى مثل الشهاب سميدع شهورأ وأيامأ وحولأ مجرمأ ومسا ترك قوم -لا أبىالك -سيسدأ

تمال اليستامي عسمة للأرامل فهم عنده في رحمه وفواضل إلى بخسنا وجسزآنا لآكل ولكن أطاعا أمر تلك القبائل وله يرقبا فينا مقالة قائل وكسل تولى معسرضا لم يجسامل نكل لهما صاعا بصاع المكايل ليسظمننا فسي أهسل شاء وجامل فساج أبا عسرو بساثم خاتل بلى قسد تراه جهرة غيسر حائيل من الأرض بين أخسسب فسمجادل بسعيك فينا معرضا كالمخاتل ورحممته فينا ولست بجماهل حسود كذوب مبغض ذي دغاول كما مر قيل من عظام المقاول وينزعم أنى لست عنكم بغافل شفيق ويخفى عارمات الدواخل ولا معظم عند الأمور الجلائل أولى جمدل بين الخمصوم المساجل وإنى مسستى أوكل فلست بواثل

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يلوذ به الهـــلاك من آل هـاشـم لعمرى لقد أجرى أسيد وبكره وعشمان لم يربع علينا وقنف أطاعا أبيا وابن عبد يفوثهم كما قد لقينا من سبيع ونوفل فإن يلفيا أو يمكن الله منهما وذاك أبو عمرو أبي غير بغضنا يناجى بنا في كل محسى ومصبح ويؤلمي لسنا بالله ما إن يغسشنا أضاق عليه بغضنا كل تلعية وسسائل أبا الوليمد مماذا حميموتنا وكنت امسرأ ثمن يعساش برأيه فعتبة، لا تسمع بنا قول كاشح ومسرأبو سنفسيان عنى معسوضها يفسر إلى نجد وبرد مساهه ويخسبسرنا فسعسل المناصسح أنه أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا يوم خصصم إذ أتوك ألدة أمطعم ، إن القوم ساموك خطة

عقوبة شر عاجلا غير آجل له شاهد من نفسسه غيير عائل بني خلف قيضاً بنا والغياطل وآل قـــمي في الخطوب الأوائل علينا العدا من كل طمل وخامل في أمـــركم كل واغل وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل الآن حسطاب أقدر ومسسراجل وخسلالنا وتركنا في المعساقل وتحتلبوها لقحة غيير باهل نَفَاهم إلينا كل صقر حسلاحل وألأم حساف من مسعسد وناعل وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل إذاً مسالجسسأنا دونهم في المداخل لكنا أسَى عند النساء المطافل لعهمري وجدنا غبه غير طائل براء إلينا من معقة خاذل ويحسسر عنا كل باغ وجساهل ونحن الكُدَى من غالب والكواهل كبيه السيوف بين أيدى الصياقل

جزى الله عنا عبيد شمس ونوفلا بميزان قسط لا يخسس شميرة لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا ونحن الصحميم من ذؤابة هاشم وسمهم ومسخروم تمالوا وألبسوا فعبد مناف أنتم خير قومكم لعمري لقد وهنتم وعجرتم وكنتم حمديثما حطب قمدر وأنتم ليهن بني عبد المناف عقوقنا فإن نك قدوما نتشر ما صنعتم وسائط كانت في لؤي بن غالب ورَهطُ نُفَيل شهر من وطع الحصي فأبلغ قبصياأن سينشر أمرنا ولوطرقت ليلأ قصيا عظيمة ولو صدقوا ضربأ خلال بيوتهم فكل صديق وابن أخت نعده سوى أن رهطاً من كلاب بن مرة وَهَنَّا لهم حستي تبدد جسمعهم وكان لنا حوضُ السقاية فيهم شباب من المطيبين وهاشم

فما أدركوا ذحلاً ولا سفكوا دماً بضرب ترى الفتسان فيد كأنهم بنسى أمّة محبوبة هندكيّة ولكسننا نسل كسرام لسادة ونعم ابن أخت القوم غير مكلب أشمٌ من الشم البهاليل ينتمي لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد فلا زال في الدنيا جُمالا لأهلها فمن مثله في الناس أي مؤمل حليم رشيب عسادل غيسر طائش لكنا اتبسعناه على كل حسالسة لقسد علمسوا أن ابننا لا مكذَّب " فأصبح فينا أحمد في أرومة حلبت بنفسي دونه وحميته فسأيده ربُ السعباد بنصره رجسال كسرام غيسر مسيل نماهم فإن تك كعب من لؤي صقيبة

ولا حالف و اللاشرار القبائل ضــواري أسود فوق لحم حرادل بنی جمح عبید قیس بن عاقل بهم نعمى الأقوام عند البواطل زهير حساماً مفرداً من حمائل إلى حسب في حومة الجد فاضل وإخسوته دأب المحسب المسواصل وزينا لمن والاه رب المساكل إذا قاسه الحكام عند التفاضل يوالي إلها ليس عنه بعافي فوالله لولا أن أجيء بسبة تجرعلي أشياخنا في المحافل من الدهر جدا غير قول التهازل لدينا ولا [يعبا]بقول الأباطل تُقَصر عنه سورة المسطاول ودافسمت عنه بالذرا والكلاكل وأظهر دينا حقه غير باطل إلى الخسيسر آباء كسرام الحساصل فسلا بد يومسا مسرة من تزايل

قال ابن هشام: هذا ما صح لي من هذه القصيدة ، بعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. (۲۷۲) قال ابن إسحاق: والغياطل من بنى سهم بن عمرو بن هصيص، وأبو سفيان: ابن حرب بن أمية ، ومطعم: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف ، وزهير: ابن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وأمه: عاتكة بنت عبد المطلب.

(٢٧٣) قال ابن إسحق: وأسيد، وبكره: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبيد بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وعثمان: ابن عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله التيمى، وقنفذ: ابن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأبو الوليد: عتبة بن ربيعة، وأبى: الأخنس بن شريق الثقفي، حليف بنى زهرة ابن كلاب.

قال ابن هشام: وإنما سمي الأخنس لأنه خنس بالقوم يوم بدر ، وإنما اسمه أبي ، وهو من بني علاج ، وهو علاج بن أبي سلمة بن عوف بن عقبة .

والأسود: بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، وسبيع: ابن خالد أخو بالحارث بن فهر ، ونوفل: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى ، وهو ابن العدوية ، وكان من شياطين قريش ، وهو الذي قرن بين أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله ، رضي الله عنهما ، في حبل حين أسلما ، فبذلك كانا يسميان القرينين ، قتله علي بن أبي طالب -[رضي الله عنه] - يوم بدر، وأبو عمرو: قريظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف ، « وقوم علينا أظنة » بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة فهؤلاء الذين عدد أبو طالب في شعره من العرب .

فلما انتشر أمر رسول الله على العرب وبلغ البلدان ذكر بالمدينة ، ولم يكن حى من العرب أعلم بأمر رسول الله على - حين ذكر، وقبل أن يذكر - من هذا الحى من الأوس والخزرج ،وذلك لما كانوا يسمعون من أخبار اليهود ، وكانوا لهم حلفاء ومعهم في بلادهم، فلما وقع ذكره بالمدينه ، وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف قال أبو قيس بن الأسلت أخو بنى واقف .

قال ابن هشام: نسب ابن إسحاق أبا قيس هذا ههنا إلى بنى واقف، ونسبه في حديث الفيل إلى خطمة لأن العرب قد تنسب الرجل إلى أخى جده الذي هو أشهر منه.

(۲۷٤) قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة أن الحكم بن عمرو الغفارى من ولد نعيلة أخي غفار، وهو غفار بن مُلَيْل، ونعيلة: ابن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة، وقد قالوا: عتبة بن غزوان السلمى، وهومن ولد مازن بن منصور وسليم: بن منصور.

قال ابن هشام : فأبو قيس بن الأسلت من بني وائل ، ووائل وواقف وخطمة إخوة ، من الأوس .

(٢٧٥) قال ابن هشام : أنشدني بيته « وماء هريق » وبيته « فبيعوا الحراب» وقوله « ولى امرئ فاختار » وقوله « على القاذفات في رءوس المناقب » أبو زيد الأنصاري وغيره .

(۲۷۸)قال ابن إسحاق: ثم إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله على ومن أسلم معه منهم ، فأغروا برسول الله على سفهاءهم فكذبوه ، وآذوه ، ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون ، ورسول الله على مظهر لأمر الله ، لا يستخفي به مبادٍ لهم بما يكرهون : من عيب دينهم ، واعتزال أو ثانهم وفراقه إياهم على كفرهم .

(۲۷۹) قال ابن إسحاق: فحدثنى يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابوا من رسول الله عليه في ما كانوا يظهرون من عداوته ؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله عليه نقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط: سفه أحلامنا وشتم آباءنا، وعاب ديننا وفرق جماعتنا، وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا، فبيناهم في ذلك اذ طلع رسول الله عليه فأقبل يمشى حتى استلم الركسن، ثم مر بهم طائفاً بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض القول، قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله عليه قال: ثم مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك في وجه رسول الله عليه ، ثم مر بهم الثانية غمزوه بمثلها ، فعرفت ذلك في وجه رسول الله عليه ، ثم مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فوقف، ثم قال: «أتسمعون يا معشر قريش، أما والذى

نفسى بيده لقد جئتكم بالذبح ؟ قال : فأخذت القوم كلمته ، حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع ، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول ، حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا، قال فانصرف رسول الله علم، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم ، فقال بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه ، حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه، فبيناهم في ذلك إذ طلع رسول الله علله ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد ، وأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ، لما كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم فيقول رسول الله على أنا الذي أقول ذلك ؟ قال : فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه، قال: فقام أبو بكر -رضي الله عنه - دونه وهو يكي ، ويقول : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ، ثم انصرفوا عنه ، فإن ذلك الأشد ما رأيت ويقساً نالوا منه قط.

إسلام عوزة بن عبد المطلب- رضي الله عنه - عم رسواء الله علية

القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة ، وكان سيداً ،قال يوماً وهو جالس في نادي وريش ورسول الله على جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فريش ورسول الله على جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ، وذلك حين أسلم حمزة ، ورأوا أصحاب رسول الله على يزيدون ويكثرون ، فقالوا: بلى يا أبا الوليد ، قم إليه فكلمه ، فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله على فقال : يا ابن أخى ، إنك منا حيث قد علمت : من السطة في العشيرة ، والمكان في النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمرعظيم فرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم ، وعبت به آلهتهم ودينهم ، و كفرت به من مضى من آبائهم فاسمع منى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها ، قال : فقال له رسول الله على : قال يا أبا الوليد أسمع » قال : يا ابن أخى ، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى النقطع أمراً دونك ، تكون أكثرنا مالاً وإن كنت إنما تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك ،

وإن كنت تريد به ملكاً ، ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبر ثك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منه ، أو كما قال له ، حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله مَاللَهُ يستمع منه قال: « أقد فرغت يا أبا الوليد » ؟ قال: نعم: قال: « فاستمع منى » قال: أفعل، فقال (٤١: ١-٥): ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم، حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه كله مضى رسول الله عَيُّكُ فيها يقرؤها عليه ، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه ، ثم انتهى رسول الله عَلَيْكُ إلى السجدة منها فسجد ثم قال: ١ قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت ، فأنت وذاك ، فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط ، والله ما هو بالشمر ، ولا بالسحر ولا بالكهانة ، يا معشرقريش أطيعوني، واجعلوها بي ، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ، فاعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به ، قالوا : سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه ، قال : هذا رأيي فيه ، فاصنعوا ما بدا لكم .

#### [إسناده مرسل والحديث حسن]

(٢٨٤) قال ابن إسحاق: ثم إن الإسلام جعل يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء، وقريش تحبس من قدرت على حبسه ، وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين.

(٢٨٩) قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفتية فقال: ﴿ أَم حسبت أَن أُصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً ﴾ أي: قد كان من آياتي فيما وضعت على العباد من حججي ما هو أعجب من ذلك.

قال ابن هشام: الرقيم: الكتاب الذي رقم فيه بخبرهم ، وجمعه رقم قال العجاج:

#### \* ومستقر المصحف المرقم \*

وهذا البيت في أرجوزة له .

(۲۹۰) قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى: ﴿ إِذْ أُوي الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ نحن نقص عليك نبأهم بالحق ﴾ أي: بصدق الخبر عنهم ﴿ إِنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذاً شططًا ﴾ أى: لم يشركوا بي كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم .

قـال ابن هشام : والشطط : الـغلو ومجـاوزة الحق ، قـال أعشى بنى قـيس بن ثعلبة :

#### لا ينته ون ولا ينهى ذوي شطط

كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل

وهذا البيت في قصيدة له .

﴿ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ﴾ قال ابن إسحاق: أي بحجة بالغة ﴿ فمن أظلم ممن افتسرى على الله كله أوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ﴾ .

{ ١١١/ صحيح السيرة / صحابة }

قال ابن هشام: تزاور: تميل، وهومن الزور، وقال امرؤ القيس بن حجر:

وإني زعيم إن رجمت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا وهذ البيت في قصيدة له .

وقال أبو الزحف الكليبي يصف بلدا : -

جــــأب المنسدى عن هوانا أزور

ينضي المطايا خممسه العمشنزر

وهذان البيتان في أرجوزة له .

وتقرضهم ذات الشمال : تجاوزهم وتتركهم عن شمالها ، قال ذو الرمة في هذا المعنى : -

إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس وهذا البيت في قصيدة له .

والفجوة : السعة ، وجمعها الفجاء قال الشاعر :

ألبسست قسومك مسخسزاة ومنقصصة

حستى أبيحسوا وخلوا فسجسوة الدار

(۲۹۱) ﴿ ذلك من آيات الله ﴾ أي في الحجة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الكتاب ، ممن أمر هؤلاء بمسألتك عنهم ، في صدق نبوتك بتحقيق لنبر عنهم ، ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً وتحسبهم اظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه لوصيد﴾ .

قال ابن هشام: الوصيد: الباب، قال العبسى: (واسمه عبيد بن وهب): -بأرض فلاة لا يسلد وصليلها علي ومعروفي بها غير ملكر وهذ البيت في أبيات له.

والوصيد أيضا: الفناء ، وجمعه وصائد ووصد ووصدان ، وأصد وأصدان.

{ ١١٢/ صحيح السيرة / صحابة }

قوله: ﴿قال الذين غلبوا على أموهم﴾ أهل السلطان والملك منهم ﴿ لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ﴾ يعني أحبار يهود الذين أمروهم بالمسأله عنهم ﴿ للالله وابعهم كلبهم ويقولون ﴾ يعني أحبار يهود الذين أمروهم بالمسأله عنهم ﴿ للالله لابه ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل لهم[به] ﴿ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربى أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مواء ظاهراً ﴾ أي: لاتكابرهم ﴿ ولا تستفت فيهم منهم أحداً ﴾ فإنهم لاعلم لهم أبدا إلى أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربى لأقرب من هذا واستئن مشيئة الله ولا تقولن لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا إنى مخبركم غداً، واستئن مشيئة الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربى لخير مما سألتموني عنه رشداً ، واذكر ربك إذا نسيت وقل : عسى أن يهديني ربى لخير مما سألتموني عنه رشداً ، فإنك لا تدرى ما أنا صانع في ذلك ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا ﴾ أي : سيقولون ذلك ﴿ قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع مالهم من دونه من ولى ولا يشوك في حكمه أحداً ﴾ أي : لم

(۲۹۳) وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف (۲۹: ۸۰ – ۸۰): ﴿ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً ﴾ حتى انتهى إلى آخر قصة خبره.

وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي مالم يؤت أحد غيره ، فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها لا يطا أرضا إلا سلط على أهلها حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ماليس وراءه شيء من الخلق .

(٢٩٦) قال ابن إسحاق : والله أعلم أي ذلك كان أقال ذلك رسول الله ﷺ أم لا ، فإن كان قاله فالحق ما قال .

وقال تعالى فيما سألوه عنه مـن أمـر الـروح (١٧: ٥٥): ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ .

( ، ، ، ) وأنزل عليه فيما قال أبو جهل بن هشام ( لعنه الله ) وما هم به ( ١٩٦ : ٩ - ١٩ ) ﴿ أُرأَيت الذي ينهي عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب و تولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليد ع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ﴾ .

قال ابن هشام : لنسفعًا : لنجذبن ولنأخذن ، قال الشاعر : -

قــوم إذا ســمـعــوا الصُرَاخ رأيتــهم مـــن بــين مُلْجِم مــهــره أو ســافع والنادى : المجلس الذي يجتمع فيه القوم ويقضون فيه أمورهم ، وفي كتاب الله

تعالى ( ٢٩ : ٢٩ ) ﴿ وِتَأْتُونَ فَي ناديكم المنكر ﴾ وهو الندي قال عبيد بن الأبرص:

إذهب إليك فإني من بنى أسد أهمل المندي وأهل الجمود والنادي

وفى كستاب الله تعمالى (١٩: ٧٣) ﴿ وأحسن نديا ﴾ وجمعه أندية ، يقول: فليدع أهل ناديه كما قال تعالى (٢:١٢) ﴿ وسئل القرية ﴾ يريد أهل القرية ، قال سلامة بن جندل أحد بنى سعد بن زيد مناة بن تميم :

يومان يوم مقامات وأندية ويدوم سير إلى الأعداء تأويب وهذا البيت في قصيدة له، وقال الكميت بن زيد:

لا مسهادير في الندي مكاثي رولا مسسستين بالإفسحام وهذا البيت في قصيدة له.

ويقال: النادي: الجلساء ، والزبانية: الغلاظ الشداد، وهم في هذا الموضع خزنة النار ، والزبانية أيضًا في الدنيا: أعوان الرجل الذين يخدمونه ويعينونه ، والواحد زبنية، قال ابن الزبعرى في ذلك:

مطاعيم في المقرى مطاعين في الوغى زبانية غلب عظم حلومها يقول شداد: وهذا البيت في أبيات له.

وقال صخر بن عبد الله الهذلي وهو صخر الغّيّ :

\* ومن كبير نَفَر زبانيه \*

وهذ البيت في أبيات له . • • [خبر صحيح]

{ ١١٤ / صحيح السيرة / صحابة }

(۳۰۲) قال ابن إسحاق: حدثني داود بن الحصين مولى عمرو ابن عثمان أن عكرمة مولى ابن عباس حدثهم: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثهم إنما أنزلت هذه الآية (۱۱۰:۱۷) ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ﴾ من أجل أولئك النفر يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرقوا عنك ولا تخافت بها فلا يسمعها من يحب أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم، لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع فينتفع به .

كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله على بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله على بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : اجتمع يوما أصحاب رسول الله على نقالوا : والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود:أنا ،قالوا: إنا نخشاهم عليك، [و] إنمانريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه ، قال : دعوني فإن الله سيمنعني ، قال : فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها حتى قام عند المقام ثم قرأ: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ رافعا بها صوته : أنديتها حتى قام عند المقام ثم قرأ: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ رافعا بها صوته : فجعلوا يقولون : ماذا قال ابن أم عبد ؟ قال : ثم استقبلها يقرؤها ،قال : فتأملوه فجعلوا يقولون : ماذا قال ابن أم عبد ؟ قال : ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد فجعلوا يقولون : ماذا قال ابن أم عبد ؟ قال : ثم قالوا له : هذا الذي خشينا عليك يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه ،وقد أثروا في وجهه ، فقالوا له : هذا الذي خشينا عليك يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه ،وقد أثروا في وجهه ، فقالوا له : هذا الذي خشينا عليك نقال : ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، قالوا: فقال : ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا، قالوا: قال : مسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون .

(٣٠٥) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله عَلَيْكُ إذا تلاعليهم القرآن ودعاهم الله الله [عز وجل]قالوا: يهزءون به: قلوبنا في أكنة ثما تدعونا إليه لا نفقه ما تقول، وفي آذاننا وقر لا نسمع ما تقول، ومن بيننا وبينك حجاب قد حال بيننا وبينك، فاعمل بما أنت عليه إننا عاملون بما نحن عليه، إنا لا نفقه عنك شيئًا فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم (١٧: ٥٠ - ٥١) ﴿ وَإِذَا قُرَأَتَ القَرآنَ جَعَلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكُرَتُ رَبِكُ فَي القرآنَ

وحده ولوا على أدبارهم نفوراً ﴾ أى: كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم، أي: إني لم أفعل ذلك فونحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذا يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ﴾ أى: ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم: فانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ﴾ أى: أخطه وا المثل الذي ضربوا لك فلا يصيبون به هدى ، ولا يعتدل لهم فيه قول: ﴿ وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً ﴾ أى قد جئت تخبرنا أنا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاماً ورفاتاً أن المذي ما لا يكون: ﴿ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد نا قل الذي فطركم أول مرة ﴾ أى: الذي خلقكم ما تعرفون فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه .

(٣٠٦) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألته عن قول الله تعالى: ﴿أُو خَلْقًا مما يكبر في صدوركم ﴾ ما الذي أراد الله به ؟ فقال: الموت. [الأثر صحيح وإسناده حسن]

# جُوجِي عَدوال المسرجين على المستضمفين ممن أسلم بالأرذى والفتنة

(۷۰۳) قال ابن إسحاق: [ثم] إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله على من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم، فمنهم من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه، ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم، وكان بلال مولى أبى بكر رضي الله عنهما لبعض بنى جمح مولدا من مولديهم [وهو بلال بن رباح، وكان اسم أمه حمامة] وكان صادق الإسلام، طاهر القلب، وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح يخرجه - إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات على صدره، ثم يقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد.

(۴۰۹) ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب، بلال سابعهم: عامر بن فهيرة، شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بئرمعونة شهيدا وأم عبيس وزنيرة وأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت: كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزى، وما تنفعان، فرد الله [إليها] بصرها، وأعتق النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما وأعتق النهدية وبنتها، وكانتا لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: والله لا أعتقكما أبداً، فقال أبو بكر رضي الله عنه: حل يا أم فلان فقالت: حل، أنت أفسدتهما فأعتقهما، قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا، قال: قد أخذتهما وهماحرتان، أرجعا إليها طحينها قالت: أو [نفرغ]منه يا أبا بكرثم فرده إليها؟ قال: ذلك إن شئتما.

ومر بجارية بنى مؤمل - حي من بني عدي بن كعب - وكانت مسلمة ، وكان عمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام ، وهو يومئذ مشرك وهو يضربها ، حتى إذا مل قال : إني أعتذر إليك ، إني لم أتركك إلا ملالة ، فتقول : كذلك فعل الله بك ، فابتاعها أبو بكر فأعتقها .

( ٣١١) قال ابن إسحاق: وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه - وكانوا أهل بيت إسلام - إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة فيمر بهم رسول الله عَلَيْهُ فيسقول فيما بلغنى: «صبراً آل ياسر موعدكم الجنة» فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام.

(٣١٢) وكان أبو جهل الفاسق الذي يغرى بهم في رجال من قريش ، إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه [وأخزاه] وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك لنسفهن حلمك ، ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك ، وإن كان تاجراً قال: والله لنكسدن تجارتك ، ولنهلكن مالك ، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به .

# خص العبرة الأولى الن أرض التبسة بسم الله الرحمن الرحيم

(٣١٥) قال [حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ] قال : حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي ، قال :

فلما رأى رسول الله على ما يصيب أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من العافية ، بمكانه من الله ، ومن عمه أبي طالب ، وأنه لايقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » ، فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله على أرض الحبشة ، مخافة الفتنة ، وفراراً إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة كانت في الإسلام.

(٣١٦) وكان أول من خرج من المسلمين من بنى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر: عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية ، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله عليه .

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، ومعه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو، أحد بني عامر بن لؤي ولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبى حذيفة.

ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد.

ومن بنى عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار.

ومن بني زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة .

ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة : أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله ابن عمر ابن عمر بن مخزوم ، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم .

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : عثمان بن مظعون بن حبيب ابن وهب بن حذافة بن جمح .

ومن بنى عدي بن كعب : عامر بن ربيعة ، حليف آل الخطاب ، من عنز بن وائل [ قال ابن هشام : ويقال : من عنزة بن أسد بن ربيعة ] ، معه امرأته ليلى بنت أبى حثمة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله ابن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب.

ومن بني عامر بن لؤي: أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ويقال: هو كان أول من قدمها.

ومن بني الحارث بن فهر : سهيل بن بيضاء [وهو سهيل بن وهب ابن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث] .

فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة ، فيما بلغني . قال ابن هشام : وكان عليهم عثمان بن مظعون - فيما ذكر لي بعض أهل العلم.

قال ابن إسحاق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الجبشة فكانوا بها ، منهم من خرج بأهله معه ، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له معه .

ومن بني هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر : جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم معه امرأته أسماء بنت عميس بن النعمان بن كعب بن مالك ابن قحافة بن خثعم ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن جعفر، رجل .

ومن بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ، معه امرأته رقية ابنة رسول الله عليه ، وعمرو بن سعيد بن العاص ابن أمية ، معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث [بن جمل] بن شق بن

رقية ابن مخدج الكناني ، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص بن أمية معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن [سبيع] بن [ختعمة] بن سعد بن مليح ابن عمرو، من خزاعة .

قال ابن هشام : ويقال همينة بنت خلف .

(٣١٧) قال ابن إسحاق : ولدت له بأرض الحبشة سعيد بن خالد ، وأمة بنت خالد ، فتزوج أمة بعد ذلك الزبير بن العوام فولدت له عمرو بن الزبير وخالد بن الزبير.

ومن حلفائهم من بني أسد بن خزيمة عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد ، وأخوه عبيد الله بن جحش ، معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وقيس بن عبد الله رجل من بنى أسد ابن خزيمة ، ومعه امرأته بركة بنت يسار مولاة أبى سفيان بن حرب بن أمية ، ومعيقيب ابن أبي فاطمة وهؤلاء آل سعيد بن العاص سبعة نفر .

قال ابن هشام : معيقيب من دوس.

(٣١٨) قال ابن إسحاق: ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبوحذيفة بن عبد مناف: أبوحذيفة بن عبد بن عبد شمس ، وأبو موسى الأشعرى ، واسمه عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة ، رجلان .

ومن بنى نوفل بن عبد مناف : عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب ابن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، حليف لهم ، رجل.

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصي : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد والأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد ، ويزيد بن زمعة ابن الأسود بن المطلب بن أسد ،

وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد أربعة نفر .

ومن بني عبد بن قصي : طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير ابن عبد بن قصي رجل .

ومن بني عبد الدار بن قصي: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار[بن قصي]، وسويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عميلة بن السباق بن عبد الدار ، وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، ومعه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بن جذيمة بن أقيش بن عامر بن بياضة بن [سبيع] بن [جشعمة] بن سعد بن مليح بن عمرو، من خزاعة وابناه :عمرو بن جهم وخزيمة بن إجهم، وأبو الروم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وفراس بن النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار ، خمسة نفر .

ومن بنى زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد بن الحارث بن زهرة ،وعامر بن أبي وقاص وأبو وقاص: مالك ابن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة ، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف ابن عبد بن الحارث بن زهرة ، ومعه امرأته رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم ، ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن المطلب ، ومن حلفائهم من هذيل: عبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ، وأخوه عتبة بن مسعود .

ومن بهراء: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زهير بن [قايش] بن عمرو بن القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة .

قال ابن هشام: ويقال: هزل بن [قاش] بن ذر ودهير بن ثور.

( ٣١٩) قال ابن إسحاق : وكان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وذلك أنه كان تبناه في الجاهلية ، وحالفه ستة نفر .

ومن بنى تيم بن مرة: الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن عمرو بن كعب بن بن سعد بن تيم ومعه امرأته ريطة بنت الحارث بن جبلة ابن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم ، ولدت له بأرض الحبشة موسى بن الحارث ، وعائشة بنت الحارث ، و وينب بنت الحارث ، و عمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم رجلان .

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ومعه امرأته أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ولدت له بأرض الحبشة زينب بنت أبي سلمة ، واسم أبي سلمة:عبد الله ، واسم أم سلمة : هند ، وشماس بن عثمان بن عبد بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن مخزوم

قال ابن هشام: واسم شماس: عشمان، وإنما سمي شماسا لأن شماساً من الشمامسة قدم مكة في الجاهلية، وكان جميلا، فعجب الناس من جماله، فقال عتبة بن ربيعة وكان خال شماس: فأنا آتيكم بشماس أحسن منه، فجاء بابن أخته عثمان بن عثمان، فسمى شماسا فيما ذكرابن شهاب وغيره.

(٣٢٠) قال ابن إسحاق: وهبار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأخوه عبد الله بن سفيان، وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وسلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وسلمة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم.

ومن حلفائهم: معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو، من خزاعة، وهو الذي يقال له عيهامة، ثمانية نفر.

قال ابن هشام: ويقال حُبُّسيَّة بن سلول ، وهو الذي يقال له معتب بن حمراء . ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : عثمان بن مظعون بن حبيب

ابن وهب بن حذافة بن جمح ، وابنه السائب بن عشمان، وأخواه : قدامة بن مظعون ، وعبد الله بن مظعون ، وحاطب ابن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، ومعه امرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر، وابناه : محمد بن حاطب ، والحارث بن حاطب وهما لبنت المجلل ، وأخوه حطاب بن الحارث معه امرأته فكيهة بنت يسار ، وسفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح، معه ابناه جابر بن سفيان وجنادة بن سفيان، ومعه امرأته حسنة ، وهي أمهما، وأخوهما من أمهما : شرحبيل بن حسنة أحد الغوث .

قال ابن هشام: شرحبيل: بن عبد الله أحد الغوث بن مر أخى تميم بن مر.

(٣٢١) قال ابن إسحاق : وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب ابن حذافة بن جمع ، أحد عشر رجلاً.

ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب : خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن [سعيد] بن سهم ، عدي بن [سعيد] بن سهم ، وهشام بن العاص بن وائل بن [سعيد] بن سهم .

قال ابن هشام : العاص بن واثل بن هاشم بن سعد بن سهم .

بن [سعيد] بن [سعيد] بن الحارث بن قيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن [سعيد] بن سهم ، وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدى بن [سعيد] ابن سهم ، وعبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعم ، والحارث بن الحارث بن قيس بن عدى بن سهم ، وبشر بن الحارث بن قيس ابن عدي بن سعم ، وأخ له من أمه من بني تميم يقال له سعيد الحارث بن قيس ابن عدي بن سعم ، والسائب بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعم ، والسائب بن الحارث بن قيس بن عدى بن الحارث بن قيس بن عدى بن الحارث بن قيس بن عدى بن سهم ، وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم الحارث بن قيس بن عدى بن الجزاء حليف لهم من بني زبيد ، أربعة عشر رجلاً.

ومن بني عدي بن كعب: معمر بن عبد الله بن نضلة بن عبد العزي بن حرثان بن عوف بن عبد العزي بن حوف بن عبد العزي بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عدى، وعروة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عدى ، وعدى بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف بن عبيد

ابن عویج بن عدي ، وابنه النعمان بن عدي ، وعامر بن ربیعة ، حلیف لآل الخطاب من عنز ابن وائل ، ومعه امرأته لیلي بنت أبي حثمة بن غانم ، خمسة نفر .

ومن بني عامر بن لؤي: أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ومعه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ابن عامر ، وسليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر وأخوه السكران بن عمرو ، ومعه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ومالك بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ومعه امرأته عمرة بنت السعدي بن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، ومعه امرأته عمرة بنت السعدي بن عبد وقدان بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد عبد ود بن نصر بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد في نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وأبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس بن عبد شمو بن عبد شمس بن عبد

قال ابن هشام: سعد بن خولة من اليمن.

(۳۲۳) قال ابن إسحاق: ومن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، وسهيل بن بين شبة وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بين أهيب بن ضبة بن الحارث، ولكن أمه غلبت على نسبه فهو ينسب إليها، وهى دعد بنت جحدم بن أمية ابن ظرب بن الحارث بن فهر، وكانت تدعى بيضاء، وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث وعياض بن زهير بن أبي شداد ابن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ويقال: بل ربيعة ابن هلال بن مالك بن ضبة بن هلال بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث، [وعثمان] بن عبد غنم بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن الحارث، وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث ،

والحارث بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث ابن فهر ، ثمانية نفر .

فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين – سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم معهم صغاراً وولدوا بها – ثلاثة وثمانين رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم وهو يشك فيه .

### امتاولة قريش إم ممايع الكيسة

(٣٢٥) قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن مسلم الزهري بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي علله : قالت : لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي ،أمنا على ديننا ، وعبدنا الله تعالى، لا نؤذي ولا نسمع شيئاً نكرهه ، فلما بلغ ذلك قريشاً التمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جليدين ، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة ، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدماً كثيراً ، ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية ، ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص فأمروهما بأمرهم وقالوا لهما : ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلما النجاشي فيهم ، ثم قدما إلى النجاشي هداياه ، ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم ، قالت : فخرجا حتى قدما على النجاشي ، ونحن عنده بخير دار عند خير جار ، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي ، وقالا لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ، ولم يدخلوا في دينكم ، وجاءوا بدين مبتـدع لا نعرفـه نحن ولا أنتم ، و قد بعـثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم ، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ، ولا يكلمهم ، فإن قومهم أعلى بهم عينًا وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما: نعم ، ثم إنهما [قربا] هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ، ثم كلماه فقالا له: أيها الملك ، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت ، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم ، فهم أعلى بهم عينا ، وأعلم بما

عابوا عليمهم وعاتبوهم فيه ، قالت : ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي ، قالت : فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا ، وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم ، قالت : فغضب النجاشي ، ثم قال : لاها الله ، إذن لا أسلمهم إليهما ، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم : فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ، ورددتهم إلى قومهم ، وإن كانواعلى غير ذلك منعنهم منهما ، وأحسنت جوارهم ما جاوروني ، قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله علي فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ، ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه ؟ قالوا: نقول والله ما علمنا ، وما أمرنا به نبينا عَلَيْكَ كائناً في ذلك ما هو كائن ، فلما جاءوا -وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله - سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي قمد فارقتم فيمه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحمد من هذه الملل؟ قبالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك ، كنا قوماً أهل جاهلية ، نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيء الجوار، ويأكل القوى منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ، ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحبجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن الحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم وقـذف [المحصنات]، وأمرنا أن نعبـد الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكماة والصيام ، قالت : فعدد عليه أمور الإسلام ، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله ، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاً وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قو منا فعـذبو نا و فتنو نا عن ديننا ، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث ، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك، واخترناك على من سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك ، قالت : فقال له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ، فقال له النجاشي : فاقرأه على ، قالت : فقرأ عليه صدرا من [كهيعص] قالت : فبكي والله النجاشي ، حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسي ليخرج من مشكاة واحدة ، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون ، قالت : فلما خرجا من عنده ، قال عمرو بن العاص : والله لآتينه غمدا عنهم بما أستأصل به خمضراءهم ، قالت : فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا : لا تفعل، فإن لهم أرحاماً وإن كانوا قد خالفونا ، قال : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسي ابن مريم عبد ، قالت : ثم غدا عليه من الغد ، فقال أيها الملك: إنهم يقولون في عيسي ابن مريم قولاً عظيماً ، فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه ، قالت : فـأرسل إليهم ليسألهم عنه قالت : ولم ينزل بنا مثلها قط ، فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسي بن مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما هوكائن ، قالت : فلما دخلوا عليه قال لهم :ماذا تقولون في عيسي ابن مريم ؟ قالت : فقال جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاءنا به نبينا عَلِيُّهُ : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذمنها عودا ثم قال : والله ما عدا عيسي بن مريم ما قلت هذا العود ، قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ، فقال : وإن نخرتم والله، اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى [ والشيوم : الآمنون] من سبكم غرم ، ثم قال : من سبكم غرم ثم قال : من سبكم غرم ، ما أحب أن لي دبرا من ذهب [قال ابن هشام ، ويقال : دبرا من ذهب ، ويقال : فأنتم سيوم] وأني آذيت رجلاً منكم [والدبر بلسان الحبشة : الجبل] ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها ، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي فآخذ الرنسوة فيه ، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه ، قالت : فحرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به ، وأقمنا عنده بخيردار مع خير جار .

قالت: فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، قالت: فوالله ما علمتنا حزنًا حزنًا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفاً أن يظهر

ذلك الرجل على النجاشي، فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه.

#### [حديث حسن]

بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي عَلَيْكُ فقال : هل تدري ما قوله: ( ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه قال : قلت : لا قال فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه ، الناس فيه قال : قلت : لا قال فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه ، ولم يكن له ولد إلا النجاشي وكان للنجاشي عم له من صلبه اثنا عشر رجلا ، وكانو الهل بيت مملكة الحبشة ، فقالت الحبشة بينها : لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه ، فإنه لا ولد له غير هذا الغلام ، وإن لأخيه من صلبه اثني عشر رجلاً فتوارثوا ملكه من بعده ، بقيت الحبشة بعده دهراً طويلاً ، فعدوا على أبي النجاشي فقتلوه ، وملكوا أخاه ، فمكثواعلى ذلك حينا ، ونشأ النجاشي مع عمه ، وكان لبيبا حازما من الرجال ، فغلب على أمر عمه ، ونزل منه بكل منزلة ، فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها : والله لقد غلب هذا الفتي على أمر عمه ، وإنا لنتخوف أن يملكه علينا ، وإن ملكه علينا ليقتلننا أجمعين، لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه ، فمشوا إلى عمه ، فقالوا : إما أن تقتل ليقتلننا أجمعين، لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه ، فمشوا إلى عمه ، فقالوا : إما أن تقتل ليقتلننا أجمعين، لقد عرف أنا نحن قتلنا أباه ، فمشوا إلى عمه ، فقالوا : إما أن تقتل

هذا الفتى ، وإما أن تخرجه من بين أظهر نا فإنا قد خفناه على أنفسنا، قال: ويلكم !! قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم ؟ بل أخرجه من بلادكم، قالت: فخرجوا به إلى السوق فباعوه من رجل من التجار بستمائة درهم ،فقذفه في سفينة ، فانطلق به حتى إذا كان العشي من ذلك اليوم، هاجت سيحابة من سحائب الخريف ، فخرج عمه يستمطر تحتها ، فأصابته صاعقة فقتلته ، قالت : ففزعت الحبشة إلى ولده ، فإذا هو محمق ليس في ولده خير ، فمرج على الحبشة أمرهم فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض: تعلموا والله إن ملككم الذي لايقيم أمركم غيره للذي بعتم غدوة فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه، قالت: فخرجوا في طلبه وطلب الرجل الذي باعوه منه ، حتى أدركوه فأخذوه منه ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج ، وأقعدوه على سرير الملك فملكوه ، فجاءهم التاجر الذي كانوا باعوه منه فقال: [أيما أحب إليكم] إما أن تعطوني مالي وإما أن أكلمه في ذلك، قالوا: لا نعطيك شيئا ،قال :إذا والله أكلمه ، قالوا : فدونك وإياه، قالت : فجاءه ، فجلس بين يديه، فقال : أيها الملك ، ابتعت غلامًا من قوم بالسوق بستمائة درهم ، فأسلموا إلى غلامي وأخذوا دراهمي ، حتى إذا سرت بغلامي أدركوني فأخذوا غلامي ومنعوني دراهمي ، قالت : فقال لهم النجاشي : لتعطنه دراهمه أو ليضعن غلامه يده في يده فلا يذهبن به حيث شاء ، قالوا و بل نعطية دراهمه ، قالت : فلذلك يقول : ٥ ما أخذ الله منى رشوة حين رد على ملكي فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس في فأطيع الناس فيه قالت : وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه وعدله في حكمه. [حديث حسن]

(٣٢٧) قال ابن إسـحاق : وحدثني يزيد بن رومان ، عن عـروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور .

[ أثر صحيح وإسناده حسن]

### وفي إسلام عمر بن الفطاب رضع الله عنه

(٣٢٩) قال ابن إسحاق: ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله الله وردهما النجاشي بما يكرهون وأسلم عمر بن الخطاب، وكان رجلاذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره، [و]امتنع به

أصحاب رسول الله على وبحمزة حتى عازوا قريشًا وكان عبد الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر ، فلما أسلم عمر قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه ، وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله على الحبشة .

(٣٣٠) قال البكائي قال: حدثني مسعر بن كدام ،عن سعد بن إبراهيم ، قال: قال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا ، وإن هجرته كانت نصرا ، وإن إمارته كانت رحمة ، ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر ، فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه . [إسناده منقطع والأثر صحيح]

(٣٣٢) قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر - فيما بلغني - أن أخته فاطمة بنت الخطاب - وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وكانت قد أسلمت وأسلم بعلها سعيد بن زيد وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر ، وكان نعيم بن عبد الله النحام - رجل من قومه من بني عـدى بن كعب - قد أسلم ، وكـان أيضا مستخفياً بإسلامه فرقاً من قومه ، وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرثها القرآن ، فخرج عمر يوما متوشحًا بسيفه يريد رسول الله على ورهطا من أصحابه قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا ، وهم قريب من أربعين من بين رجال ونساء ، ومع رسول الله علي عمه حمزه بن عبد المطلب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق ، وعلى بن أبي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن كان أقام مع رسول الله على بمكة، ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة، فلقيه نعيم بن عبد الله ، فقال له : أين تريد يا عمر ؟ فقال : أريد محمداً هذا الصابيء الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها ، وسب الهتها فأقتله ، فقال له نعيم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض، وقد قتلت محمداً ، أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟!!! قال : وأي أهل بيتي ؟قال : ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو ، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما قال: فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه، وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها [سورة]طه يقرئهما إياها ، فلما سمعوا حس

عمر تغيب خباب في مخدع لهم أوفي بعض البيت ، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها ، وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قالاله: ما سمعت شيئا ،قال: بلي والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه ، وبطش بختنه سعيد بن زيد ، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ، فضربها فسجها ، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه : نعم قـد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله ، فاصنع ما بدا لك ، فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى ، وقال لأخته : أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرءون آنفا ، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد ، وكان عمر كاتبا، فلما قال ذلك قبالت له أخته: إنا نخشاك عليها ، قال: لا تخافي ، وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها ، فلما قال ذلك طمعت في إسلامه ، فقالت له : يا أخى ، إنك نحس على شركك ، وإنه لا يمسها إلا الطاهر ، فقام عمر فاغتسل ، فأعطته الصحيفة وفيها طه ، فقرأها فلما قرأ منها صدراً قال : ما أحسن هذا الكلام وأكرمه !! فلما سمع ذلك خباب خرج إليه ، فقال له : يا عمر ، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه ، فإني سمعته أمس وهو يقول : ﴿ اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشمام أو بعمر بن الخطاب ، فالله الله يا عمر ، فقال له عند ذلك عمر : فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم ، فقال له خباب : هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من أصحابه ، فأخذ عمر سيفة فتوشحه ، ثم عمد إلى رسول الله عليه وسلم وأصحابه فطرق عليهم الباب ، فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فَنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف ، فرجع إلى رسول الله عَلَيْكُ وهو فزع فقال: يا رسول الله ، هذا عمر بن الخطاب متوشحًا السيف ، فقال حمزة بن عبد المطلب : فأذن له ، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له ،وإن كان يريد شرًا قتلناه بسيفه، فقال رسول الله عَلَي : ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ حتى لقيه بالحجرة فأخذ بحجزته ، أو بمجمع ردائه ، ثم جبذه جبذة شديدة ، وقال : « ما

جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله [فيك] قارعة » فقال عمر: يا رسول الله جئتك لأومن بالله وبرسوله وبما جاءك من عند الله، قال: فكبر رسول الله على تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله على أن عمر قد أسلم ، فتفرق أصحاب رسول الله على مكانهم ، وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة ، وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله على وينتصفون بهما من عدوهم ، فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين أسلم .

(٣٣٤) قال ابن إسحق : وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر قال : لما أسلم أبي عمر قال : أي قريش أنقل للحديث ؟ قال : قيل له : جميل بن معمر الجمحي ، قال : فغدا عليه ، قال عبد الله بن عمر : فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل ، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت ، حتى جاءه ، فقال له : أعلمت يا جميل أنى قد أسلمت و دخلت في دين محمد ؟ قال : فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه ، واتبعه عمر ، واتبعت أبي ، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يا معشرقريش ، وهم في أنديتهم حول باب الكعبة ، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ ، قال : ويقول عمر من خلفه: كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وثاروا إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، قال: وطلح فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدالكم فأحلف بالله أن لوقد كنا ثلاثماثة رجل لتركناها لكم، أو لتركتموها لنا ، قال : فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم ، فقال :ما شأنكم ؟ قالوا صبأ عمر فقال : فمه ؟ رجل اختار لنفسه أمرًا فماذا تريدون ؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبـهم هكذا ؟ خلوا عن الرجل ، قال: فوالله لكأنما كانوا ثوباً كشبط عنه .قال : فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة : يا أبت ، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: ذلك أي بني: العاص بن واثل [إسناده قوي] السهمي.

### प्रवंतन्त्री रिह

زلوا بلداً أصابوا به أمنًا وقراراً ، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم ، وأن عمر قد زلوا بلداً أصابوا به أمنًا وقراراً ، وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم ، وأن عمر قد سلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله على وأصحابه ، وجعل الإسلام فشو في القبائل ، اجتمعوا واثتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم وبنى لطلب : على أن لا ينكحوا إليهم ، ولا ينكحوهم ، ولا يبيعوهم شيئاً ، ولا يبتاعوا نهم، فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم ، وكان كاتب الصحيفة منصور ن عكرمة بن عامر بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي [قال ابن هشام : يقال : النضر بن الحارث] فدعا عليه رسول الله على فشل بعض أصابعه .

(٣٣٨) قال ابن إسحاق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو لطلب إلى أبى طالب بن عبد المطلب، فدخلوا معه في شعبه، فاجتمعوا إليه، خرج من بنى هاشم أبو لهب عبد العزي بن عبد المطلب إلى قريش، فظاهرهم.

( ٣٤٢) قال ابن إسحاق: فذكر لي أن أم جميل حمالة الحطب حين سمعت انزل فيها وفي زوجها من القرآن -أتت رسول الله على وهو جالس في المسجد عند كعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر من حجارة ، فلما وقفت عليهما أخذ الله صرها عن رسول الله على أن فلا ترى إلا أبا بكر ، فقالت : يا أبا بكر، أين صاحبك ؟ قد بلغني أنه يهجوني ، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ، أما والله إنى ساعرة ، ثم قالت :

# مذمماً عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا

ثم انصرفت فقـّـال أبو بكر : يا رسول الله ، أما تراها رأتك ؟ فـقال : ما رأتنى ، لـ أخذ الله ببصرها عني .

قال ابن هشام : قولها (ودينه قلينا) عن غير ابن إسحاق . [حديث صحيح]

(٣٤٣) قال ابن إسحاق: وكانت قريش إنما تسمى رسول الله على مذبماً، ثم يسبونه، فكان رسول الله على من أذى قريش يسبونه، فكان رسول الله على من أذى قريش يسبون ويهجون مذبما وأنا محمد،

(٣٤٤) وأمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمع ، كان إذا رأى رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله تعالى فيه (١٠٤ : ١ - ٩) ﴿ ويل لكل همزة لمزة \* الذى جمع مالا وعدده \* يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة \*التي تطلع على الأفئدة \* إنها عليهم مؤصدة \* في عمد عمدة \* في عمد عمدة \* في عمد عمد المددة \* في المددة \* في عمد المددة \* في عم

قال ابن هشام: والهمزة: الذي يشتم الرجل علانية، ويكسر عينه عليه، ويغمز به، قال حسان بن ثابت:

همزتك فاختضعت لذل نفس بقافية تأجيج كالشواظ وهذا البيت في قصيدة له .وجمعه همزات ، واللمزة : الذي يعيب الناس سراً ويؤذيهم ، قال رؤبة بن العجاج :

\* في ظل عصري باطلي و لمزي \*

وهذا البيت في أرجوزة له .

وجمعه: لمزات

(٣٤٥) قال ابن إسحاق: والعاص بن وائل السهمي ، كان خباب بن الأرت صاحب رسول الله عليه قينا بمكة يعمل السيوف ، وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفاً عملها له حتى إذا كان له عليه مال ، فجاء يتقاضاه ، فقال له : يا خباب ، أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتغى أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم ؟ قال خباب : بلى ، قال : فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب حتى أرجع إلى تلك الدار فأقضيك هنالك حقك ، فوالله لا تكون أنت وأصحابك ، يا خباب ، آثر عند الله مني ، ولا أعظم حظاً في ذلك ، فأنزل الله تعالى فيه ( ١٩ : يا خباب ، آثر عند الله مني ، ولا أعظم حظاً في ذلك ، فأنزل الله تعالى فيه ( ١٩ : الحباب ، آثر عند الله مني ، ولا أعظم حظاً في ذلك ، فأنزل الله تعالى فيه ( ١٩ : الحباب ، آثر عند الله مني ، ولا أعظم حظاً في ذلك ، فأنزل الله تعالى فيه ( ١٩ : الحباب ) ﴿ أَفُرأَيْتِ الذِي كَفُر بِآيَاتِنا وقال لأوتين مالاً وولدا أطلع الغيب ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ و نوائه ما يقول ويأتينا فرداً ﴾ .

{ ١٣٤ / صحيح السيرة / صحابة }

(۲۰۲) وأبى بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، وعقبة بن أبى معيط وكانا متصافيين ، حسناً ما بينهما ، فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله عليه ، وسمع منه ، فبلغ ذلك أبياً ، فأتى عقبة ، فقال له : ألم يبلغني أنك جالست محمداً وسمعت منه ؟ ثم قال : وجهي من وجهك حرام أن أكلمك واستغلظ له من اليمين ، إن أنت جلست إليه أو سمعت منه ، أو لم تأته فتتفل في وجهه ، ففعل ذلك عدو الله عقبة ابن أبي معيط ، لعنه الله ، فأنزل الله تعالى فيهما ( ٢٠ : ٢٧ - ٢٠) : ﴿ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني التخذت مع الرسول سبيلاً [يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً ﴾] .

[أثر صحيح]

(٣٥٦) وبلغنا عن الحسن بن أبى الحسن أنه قال: كان عبد الله ابن مسعود واليًا لعمر بن الخطاب على بيت مال الكوفة ، وإنه أمر يوماً بفضة فأذيبت ، فجعلت تلون ألواناً ، فقال : هل بالباب من أحد ؟ قالوا: نعم ، قال : فأدخلوهم ، فأدخلوا ، فقال: إن أدنى ما أنتم راءون شبهاً بالمهل لهذا ، وقال الشاعر [في ذلك] :

يستقيم ربي حميم المهل يجرعم

يشوي الوجوه فههو في بطنه صهر

ويقال :إن المهل صديد الجسد ِ

وقال عبد الله بن الزبير الأسدى:

فمن عساش منهم عساش عسبداً وإن يمت

ففي الناريسقي مهلها وصديدها

وهذا البيت في قصيدة له . [خبر صحيح وإسناده منقطع]

( ٣٥٧ ) بلغنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضر أمر بشوبين لبيسين يغسلان فيكفن فيهما ، فقالت له عائشة [رضي الله عنها]: قد أغناك الله يا أبت عنهما

فاشتر كفنًا ، فقال : إنما هي ساعة حتى يصير إلى المهل قال الشاعر :

شاب بالماء منه مهلا كريها ثمر على المستون بعد النهال الماء منه مهلا كريها

{ ١٣٥/ صحيح السيرة / صحابة }

(٣٥٨) قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيه (٣٠: ٧٠): ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طفياناً كبيراً ﴾ .

(٩٥٩) ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله على ، ورسول الله على يكلمه ، وقد طمع في إسلامه ، فبينا هو في ذلك إذ مر به ابن أم مكتوم الأعمى ، فكلم رسول الله على وجعل يستقرئه القرآن فشق ذلك منه على رسول الله على ، حتى أضجره ، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد ، وما طمع فيه من إسلامه ، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابساً ، وتركه فأنزل الله تعالى فيه (١٠٨:١-١٤): عبس وتولى أن جاءه الأعمى ﴾ إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ﴾ أى : إنما بعثتك بشيراً ونذيراً ، لم أخص بك أحدا دون أحد ، فلا تمنعه ممن ابتغاه ، ولا تتصد به لمن لا يريده .

قال ابن هشام: ابن أم مكتوم: أحد بنى عامر بن لؤي واسمه عبد الله، ويقال: عمرو.

## म्यांग्री श्रिक्ष श्रमेष्ट स्मिन

(٣٦٠) قال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله على الذين خرجوا إلي أرض الحبشة إسلام أهل مكة ، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك ، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما كانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلا ، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيًا ، فكان ممن قدم عليه مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدرا ، ومن حبس عنه حتى فاته بدر وغيرها ، ومن مات بمكة.

منهم من بنى عبد شمس بن عبد مناف بن قصى : عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ، معه امرأته رقية بنت رسول الله عليه ، وأبو حذيفة بن عبد شمس ، معه امرأته سهلة بنت سهيل .

ومن حلفائهم : عبد الله بن جحش بن رثاب .

ومن بنى نوفل بن عبد مناف : عتبة بن غزوان ، حليف لهم من قيس عيلان . ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد .

ومن بني عبد الدار بن قصي : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبـد مناف ، وسويبط بن سعد بن حرملة .

{ ١٣٦ / صحيح السيرة / صحابة }

ومن بنى عبد بن قصي : طليب بن عمير بن وهب بن أبى كبير ابن عبد . ومن بنى زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، والمقداد بن عمرو حليف لهم ، وعبد الله بن مسعود حليف لهم .

ومن بنى مخزوم بن يقظة: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، معه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة ، وشماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمى بن عامر بن مخزوم ، وسلمة بن هشام بن المغيرة ، حبسه عمه بمكة فلم يقدم إلا بعد بدر وأحد والخندق ، وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة ، هاجر معه إلى المدينة ، ولحق به أخواه لأمه: أبو جهل بن هشام ، والحارث بن هشام ، فرجعا به إلى مكة فحبساه بها حتى مضى بدر وأحد والخندق .

ومن حلفائهم: عمار بن ياسر يشك فيه ، أكان خرج إلى الحبشة أم لا ، ومعتب بن عوف بن عامر ،من خزاعة .

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، وابنه السائب بن عثمان ، وقدامة بن مظعون ، وعبد الله بن مظعون .

ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب : خنيس بن حذافة بن قيس بن عدى ، وهشام بن العاص بن وائل ، حبس بمكة بعد هجرة رسول الله عليه إلى المدينة حتى قدم بعد بدر وأحد والخندق .

و من بني عدي بن كعب بن لؤى : عامر بن ربيعة حليف لهم ، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن غانم .

ومن بني عامر بن لؤي: عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن أبي قيس ، وعبد الله بن سهيل بن عمرو ، وكان حبس عن رسول الله على حين هاجر إلى المدينة ، حتى كان يوم بدر ، فانحاز من المشركين إلى رسول الله على ، فشهد معه بدرا ، وأبو سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى ، معه امرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو ، والسكران بن عمرو بن عبد شمس معه امرأته سودة بنت زمعة بن قيس ، مات بمكة قبل هجرة رسول الله على على امرأته سودة بنت زمعة .

و من حلفائهم : سعد بن خولة.

ومن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح، وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد، وسهيل بن يضاء، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال.

فجميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثة وثلاثون رجلاً .

وكان من دخل منهم بجوار، فيمن سمى لنا: عثمان بن مظعون ابن حبيب الجمحي، ودخل بجوار من الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة ابن عبد الأسد بن هلال المخزومي، دخل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب، وكان خاله، وأم أبي سلمة: بَرُّة بنت عبد المطلب.

(٣٦٣) قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، كما حدثني محمد بن مسلم الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنهما ، حين ضاقت عليه مكة ، وأصابه فيها الأذى ، رأى من تظاهر قريش على رسول الله على وأصحابه ما رأى ، استأذن رسول الله على في الهجرة ، فأذن له ، فخرج أبو بكر مها جراً معه حتي إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة أخو بنى الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، وهو يومئذ سيد الأحابيش .

قال ابن إسحاق : والأحابيش : بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، والهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو المصطلق من خزاعة .

قال ابن هشام: تحالفوا جميعًا ، فسموا الأحابيش لأنهم تحالفوا بواد يقال له الأحابيش بأسفل مكة للحلف ، ويقال : ابن الدغينة . [خبر صحيح وإسناده قوي]

(٣٦٤) قال ابن إسحاق: وحدثني الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : فقال ابن الدغنة: أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرجني قومي ، وآذوني ، وضيقوا على ، قال : ولم ؟ فوالله إنك لتزين العشيرة، وتعين على النوائب ، وتفعل المعروف ، وتكسب المعدوم ، ارجع وأنت في جواري ، فرجع معه ، حتى إذا دخل مكة قام ابن لدغنة فقال : يا معشر قريش ، إنى قد أجرت ابن أبى قحافة ، فلا يعرضن له أحد إلا بخير ، قالت : وكان لأبى بكر مسجد عند باب داره في بنى

جمح ، فكان يصلى فيه وكان رجلاً رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى ، قالت : فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته ، قالت : فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا : يا ابن الدغنة ، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا ، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي ، وكانت له هيئة ونحو ، فنحن نتخوف على صبياننا و نسائنا وضعفتنا أن يفتنهم ، فأته فمره أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء، قالت : فمشى ابن الدغنة إليه ، فقال له: يا أبا بكر إنى لم أجرك لتوذي قومك ، إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك ، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت ، قال : أو أردعليك جوارك ، وأرضى بجوار الله ، قال : فاردد على جوارى . قال : قد رددته عليك ، قال: فقام ابن الدغنة فقال : يا معشر قريش ، إن ابن أبى قحافة قد رد على جوارى فشأنكم بصاحبكم .

#### يحيث نقض المتيفة

### [أسماء الثمسة الساغين في نقض الصديفة الظالمة

العامرى ، وزهير بن أبى أمية بن أمية بن أمية المخزومى،المطعم بن عدى، وأبو البخترى بن هشام ،وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد].

(٣٧٨) قال ابن إسحاق: وقد سألت ابن شهاب الزهري عن هولاء الآيات فيمن نزلت ، فقال لى : ما زلت أسمع من علمائنا أنهن أنزلن في النجاشي وأصحابه والآيات من [سورة] المائدة قوله (٥: ٨٢ – ٨٨): ﴿ ذَلُكَ بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ﴾ إلى قوله: ﴿ فَاكتبنا مع الشاهدين ﴾ .

#### [إسناده حسن إلى الزهري]

(٣٧٩) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على إذا جلس فى المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية ابن محرث، وصهيب وأشباههم من المسلمين هزأت بهم قريش، فقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق؟ لوكان ما جاء به محمد خيراً ماسبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا،

فأنزل الله تعالى فيهم: (٦: ٥٢ - ٥٥) ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ﴾.

(۳۸۰) وكان رسول الله على ، فيما بلغنى ، كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له [جبير]، عبد لابن الحضرمي ، وكانوا يقولون : والله ما يعلم محمدا كثيراً مما يأتى به إلا [جبير] النصراني غلام ابن الحضرمي ، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم (١٠٣:١٦) : ﴿ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ﴾ .

قال ابن هشام: يلحدون إليه : يميلون إليه ، والإلحاد: الميل عن الحق ، قال رؤبة بن العجاج:

### \* إذ تبع الضحاك كل ملحد \*

قال ابن هشام : يعني الضحاك الخارجي ، وهذا البيت في أرجوزة له .

#### [خبر صحيح]

(٣٨١) قال ابن إسحاق: وكان العاص بن وائل السهمى – فيما بلغنى – إذا ذكر رسول الله على قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له ، لو قد مات لقد انقطع ذكره، واسترحتم منه ، فأنزل الله في ذلك من قوله (١٠٨:١٠٨) ﴿ إِنَا أَعْطِيناكُ الكُوثُر فَصِل لربك وانحر إن شانتك هو الأبتر ﴾ ما هو خير لك من الدنيا وما فيها ، والكوثر: العظيم.

قال ابن إسحاق : قال لبيد بن ربيعة الكلابي :

وصماحب ملحسوب فُجِعْنَا بيسومسه

وعند الرداع بيت أخرك وير

{ ١٤٠ صحيح السيرة / صحابة }

يقول: عظيم.

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن هشام: وصاحب ملحوب: عوف بن الأخوص بن جعفر بن كلاب، مات بملحوب، وقوله: « وعند الرداع بيت آخر كوثر، يعني شريح بن الأخوص بن جعفر بن كلاب، مات بالرداع، والكوثر: أراد الكثير، ولفظه مشتق من لفظ الكثير.

وكسان أبوك ابن العسقسائل كسوثرا

وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن هشام: وقال أمية بن أبي عائذ الهذلي يصف حمار وحش:

ويحسمي الحقيق إذا ما احستمد

ن حسمسحم في كسوثر كسالجِلالِ على المحروثر كسالجِلالِ على بالكوثر: الغبار الكثير ، شبهه لكثرته عليه بالجلال ، وهذا البيت في قصيدة له .

(٣٨٢) قال ابن إسحاق: حدثني جعفر بن عمرو [ قال ابن هشام: هو جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ] عن عبد الله بن مسلم أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن أنس بن مالك ، قال: سمعت رسول الله وقيل له: يا رسول الله، ما الكوثر الذي أعطاك الله ؟ قال: ( نهر كما بين صنعاء إلي أيلة ، آنيته كعدد نجوم السماء ترده طير لها أعناق كأعناق الإبل » قال: يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمة ، قال: (آكلها أنعم منها ».

[حديث صحيح وإسناده حسن]

[حديث صحيح وإسناده حسن]

قال ابن إسحاق: وقد سمعنا في هذا الحديث أو غيره أنه قال رسول

[حديث صحيح]

الله عَلَيْكُ : ﴿ من شرب منه لا يظمأ أبداً ﴾ .

{ ١٤١ / صحيح السيرة / صحابة }

# بسم الله الرحمن الرحيم الله أجمعين الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله أجمعين والمعراج

(٣٨٦) قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال :حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال :ثم أسرى برسول الله الملك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس ، من إيلياء ، وقد فشا الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها .

و (۳۸۷) قال ابن إسحاق: كان من الحديث - فيما بلغنى عن مسراه على عن مسراه على عبد الله بن مسعود، وأبى سعيد الحدرى، وعائشة زوج النبي على ومعاوية بن أبى سفيان، والحسن بن أبى الحسن، وابن شهاب الزهري، وقتادة، وغيرهم من أهل العلم، وأم هانئ بنت أبى طالب - ما اجتمع فى هذا الحديث، كل يحدث عنه بعض ما ذكر من أمره حين أسرى به على وكان فى مسراه وما ذكر منه بلاء وتمحيص، وأمر من أمر الله فى قدرته وسلطانه، فيه عبرة لأولى الألباب، وهدى ورحمة وثبات لمن آمن بالله وصدق، وكان من أمر الله على يقين، فأسرى به كيف ورحمة وثبات لمن آمن بالله وصدق، وكان من أمر الله على يقين، فأسرى به كيف شاء[وكما شاء] ليريه من آياته ما أراد، حتى عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها ما يريد.

(٣٩٠) قال ابن إسحاق : وحدثت عن قتادة أنه قبال : حُدَّثُتُ أن رسول الله على مَعْرَفَته ، ثم قال على الله على مَعْرَفَته ، ثم قال الله على مَعْرَفَته ، ثم قال الله تستحى يا براق مما تصنع ، فوالله يا بُرَاق ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه ، قال : فاستحيا حتى ارفض عرقاً ، ثم قر حتى ركبته » .

## [حديث صحيح وإسناده مرسل]

(٣٩٢) قال : فارتد كثير ممن كان أسلم ، وذهب الناس إلى أبي بكر، فقالوا له : هل لك يا أبا بكر، في صاحبك ؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس ، وصلى فيه ، ورجع إلى مكة !! قال : فقال لهم أبو بكر : إنكم تكذبون عليه ،

#### [الحديث صحيح وإسناده مرسل]

(٣٩٦) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله على يقول فيما بلغنى: «تنام عينى وقلبى يقظان » والله أعلم أي ذلك كان قد جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله، على أي حاليه كان نائما أو يقظان ، كل ذلك حق وصدق. [حديث صحيح]

(٣٩٧) قال ابن إسحاق: وزعم الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله عليه وصف لأصحابه إبراهيم وموسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة، فقال: وأما إبراهيم فلم أر رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه، وأما موسى فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى، كأنه من رجال شنوءة، وأما عيسى ابن مريم فرجل أحمر بين القصير والطويل سبط الشعر، كثير خيلان الوجه، كأنه خرج من ديماس تخال رأسه يقطر ماء وليس به ماء، أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي».

(٤٠٥) قال ابن إسحاق: ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي عليه فيما بلغنى أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السماوات إلا قالوا له حين يستأذن في دخولها: من هذا يا جبريل؟ فيقول: محمد عليه ، فيقولون: أو قد بعث إليه ؟ فيقول: نعم ، فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب، حتى انتهى به إلى السماء السابعة، ثم انتهى به إلى ربه، ففرض عليه خمسين صلاة كل يوم

قال رسول الله على : « فأقبلت راجعاً فلماً مررت بموسى بن عمران ، ونعم الصاحب كان لكم ، سألني كم فرض عليك من الصلاة ؟ فقلت : خمسين صلاة كل يوم ، فقال : إن الصلاة ثقيلة ، وإن أمتك ضعيفة ، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك ، فرجعت فسألت ربي أن يخفف عنى وعن أمتي ، فوضع عنى عشراً ، ثم الصرفت فمررت على موسى ، فقال لي مثل ذلك ، فرجعت ، فسألت ربي أن يخفف عنى وعن أمتي ، فوضع عنى عشراً ، ثم الصرفت ، فمررت على موسى ، فقال لي مثل ذلك ، فوضع عنى عشراً ، ثم فوضع عنى عشراً ، ثم رجعت ، فسألت ربي ، فوضع عنى عشراً ، ثم رجعت ، فمررت على موسى ، فقال لي مثل ذلك ، فرجعت ، فسألته ، فوضع عنى عشراً ، فمررت على موسى ، ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت إليه، قال: فأرجع فأسأل، حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عنى إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة ، ثم رجعت إلى موسى ، فقال لي مثل ذلك ، فقلت : قد راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه ، فما أنا بفاعل ، فمن أداهن منكم إيماناً بهن واحتساباً لهن كان له أجر خمسين صلاة». صلوات الله على محمد على على محمد على على محمد على م

## [नद्यीव वाद क्षेत्र न्यां क्षेत्र व्यावक विश्वन]

(٤١٣) قال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحد، فتتابعت على رسول الله المسائب بهلك خديجة وكانت له وزير صدق على الإسلام: يسكن إليها، وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضداً وحرزاً في أمره، ومنعة وناصراً على قومه، وذلك قبل مهاجرِه إلى المدينة بشلات سنين، فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله عليه من الأذى مالم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأسه تراباً.

(١٤) قال ابن إسحاق: فحدثني هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير، قال : لما نثر ذلك السفيه علي رأس رسول الله على ذلك التراب ، دخل رسول الله على يته، والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب ، وهي تبكى ، ورسول الله على يقول لها : « لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك » قال : ويقول بين ذلك « ما نالت منى قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب » .

(٥١٥) قال ابن إسحاق: ولما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشًا ثقله قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبى طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا، والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا.

(٤١٧) قال: وأنزل الله تعالى في الرهط الذين كانوا اجتمعوا إليه، وقال لهم ما قال ، وردوا عليه ما ردوا (٣٨: ١-٧) ﴿ ص والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله تعالى: ﴿ أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأمنهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ﴾ يعنون النصارى لقولهم: إن الله ثالث ثلاثة ﴿ إن هذا إلا اختلاق ﴾ ثم هلك أبو طالب .

(١٨) قال ابن إسحاق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله على من الأذى ما لم تكن [نالت] منه في حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول الله على إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده.

حين يئس من خير ثقيف ، حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي ، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ، وهم - فيما ذكرلي - سبعة نفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ، وهم - فيما ذكرلي - سبعة نفر من جن أهل نصيبين ، فاستمعوا له ، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين ، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا ، فقص الله خبرهم عليه عليه على ، قال الله عز وجل آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا ، فقص الله خبرهم عليه عليه على القرآن فه إلى قوله تعالى: ﴿ ويجوكم من عداب أليم فه وقال تبارك وتعالى ( ٧٢ : ١ ) : ﴿ قل أوحى الله أنه استمع نفر من الجن فه إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة .

## غرض رسواء الله علي نفسه على القباتاء

(٤٢١) قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله على مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه و فراق دينه ، إلا قليلاً مستضعفين ممن آمن به ، فكان رسول الله على يعرض نفسه في المواسم ، إذا كانت ، على قبائل العرب: يدعوهم إلى الله[عز وجل] ويخبرهم أنه نبى مرسل ، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه، حتى يبين عن الله ما بعثه به .

(٤٢٢) قال ابن إسحاق : فحدثني من أصحابنا ، من لا أتهم ، عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدؤلي ، أومن حدثه أبو الزناد عنه .

قال ابن هشام : ربيعة بن عباد . [إسناده ضعيف والخبر صحيح]

(۲۲٪) قال ابن إسحاق : وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس، قال : سمعت ربيعة بن عباد ، يحدثه أبى ، فقال : إنى لغلام شاب مع أبى بمنى ،

## { ١٤٦ / صحيح السيرة / صحابة }

ورسول الله على يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: (يا بني فلان إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي [وتصدقوني]، وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به » قال: وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية، فإذا فرغ رسول الله عليه من قوله وما دعا إليه، قال ذلك الرجل: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطبعوه ولا تسمعوا منه، قال: فقلت لأبي: يا أبت، من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب، قال ابن هشام: قال النابغة:

## كانك من جسمال بنى أقسيش يقعقع خلف رجليه بشن [حديث صحيح وإسناده ضعيف]

(٤٢٨) قال ابن إسحاق: فكان رسول الله على ذلك من أمره ، كلما الجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه ، وما جاء به من الله من الهدى والرحمة، وهو لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه إلى الله ، وعرض عليه ما عنده .

(٤٣٠) قال ابن إسحاق: وحدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن محمود بن لبيد ، قال : لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج ، سمع بهم رسول الله على فأتاهم ، فجلس إليهم ، فقال لهم : « هل لكم في خير مما جئتم له » : فقالوا له : وما ذاك ؟ قال : « أنا رسول الله [بعثنى الله] إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا، وأنزل على الكتاب » قال : ثم ذكر لهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن ، قال : فقال إياس بن معاذ وكان غلامًا حدثاً : أي قوم ، هذا والله خير مما جئتم له ، قال : فيأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دعنا منك، فلعمرى

لقد جئنا لغير هذا ، قال : فصمت إياس ، وقام رسول الله على عنهم وانصرفوا إلى المدينة ، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج ، وقال : ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك، قال محمود بن لبيد : فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات ، فما كانوا يشكون أن قدمات مسلماً، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس ، حين سمع من رسول الله على ما سمع .

(٤٣١) قال ابن إسحاق: فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه ، وإعزاز نبيه على الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله الله عنه النفر من الأنصار ، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم، فبينما هوعند العقبة لقى رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً .

قومه ، قالوا لما لقيهم رسول الله على قال الهم المن أنتم ؟ قالوا: نفر من الخزرج ، قالوا لما لقيهم رسول الله على قال الهم المن أنتم ؟ قالوا: نفر من الخزرج ، قال : أمن موالي يهود » ؟ قالوا: نعم ، قال اله أفلا تجلسون أكلمكم » ؟ قالوا: بلى، فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل ، وعرض عليهم الإسلام ، وتلاعليهم القرآن، قال : وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم ، وكانوا أهل كتاب وعلم ، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكانوا قد عزوهم ببلادهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم: إن نبياً مبعوث الآن قد أظل زمانه نتبعه ، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما كلم رسول الله على أولئك النفر ودعاهم إلى نتبعه ، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما كلم رسول الله على أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض : يا قوم ، تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه ، فأجابوه فيما دعاهم إليه ، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام ، وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، وعسى أن يجمعهم الله بك ، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك ، ثم الصرفوا عن رسول الله عليه ألى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا .

### المنافق أواء من أمن من النزرج ا

(٤٣٣) قال ابن إسحاق وهم - فيما ذكر لى -ستة نفر من الخزرج: منهم من بني النجار [ وهو تيم الله] ثمم من بني مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ابن غنم بن مالك بن النجار، وهو أبو أمامة، وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد ابن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، وهو ابن عفراء.

قال ابن هشام: وعفراء: بنت عبيم بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار .

(٤٣٤) قال ابن إسحاق : ومن بنى زريق بن عـامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الحزرج : رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر ابن زريق .

قال ابن هشام : ويقال : عامر بن الأزرق .

(٤٣٥) قال ابن إسحاق : ومن بنى سلمة بن سعد بن على بن أسد ،بن ساردة ابن تزيد بن جشم بن الخزرج ، ثم من بنى سواد بن غنم بن كعب بن سلمة : قطبة ابن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد .

قال ابن هشام : عمرو بن سواد ، ليس لسواد ابن يقال له غنم .

(٤٣٦) قال ابن إسحاق : ومن بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة : عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام .

ومن بنى عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة: جابر بن عبيد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد .

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله على ، ودعوهم إلى الإسلام ، حتى فشا فيهم ، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله عليه حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً ، فلقوه بالعقبة

وهي العقبة الأولى ، فبايعوا رسول الله ﷺ على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب .

منهم من بنى النجار ثم بنى مالك بن النجار: أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيدبن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وهو أبو أمامة، وعوف ومعاذ ابنا الحارث ابن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار، وهما ابنا عفراء.

ومن بنی زریق بن عامر : رافع بن مالك بـن العجلان بن عـمرو بن عـامر بن زریق. وذكوان بن عبد قیس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زریق.

· قال ابن هشام : ذكوان مهاجري أنصاري .

(٤٣٧) قال : ومن بنى عوف بن الخزرج ، ثم من بنى غنم بن عوف بن عمرو ابن عوف بن عمرو ابن عوف بن أحرم بن فهر بن الخزرج وهم القواقل : عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ، وأبو عبد الرحمن وهو يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة من بنى غضينة من بلى ، حليف لهم .

قال ابن هشام : وإنما قيل لهم القواقل لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا إليه سهماً وقالوا له : قوقل به بيثرب حيث شئت .

قال ابن هشام : القوقلة : ضرب من المشمى .

(٤٣٨) قال ابن إسحاق : ومن بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف ابن الخزرج ، ثم من بنى العجلان بن زيد بن غنم بن سالم: العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان .

(۱۳۹) قال ابن إسحاق: ومن بنى سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة ابن تزيد بن جشم بن الخزرج، ثم من بنى حرام بن كعب بن علم بن الحزرج، ثم من بنى حرام. ومن بنى سواد بن غنم بن كعب بن سلمة: عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام. ومن بنى سواد بن غنم بن كعب بن سلمة: قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد.

وسواد بن جشم بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس وشهدها من الأوس ابن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، ثم من بنى عبد الأشهل بن جشم بن الحارث ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: أبو الهيثم بن التيهان ، واسمه مالك .

قال ابن هشام: ويقال: التيهان: يخفف ويثقل كقوله ميت وميت .

ومن بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس : عويم بن ساعدة .

## والله عليه بايع رسول الله علية بالمقبة الأولى

( • ٤٤) قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي ، عن عبادة بن الصامت ، قال : كنت فيمن حضر العقبة الأولى ، وكنا اثنى عشر رجلاً ، فبايعنا رسول الله على بيعة النساء ، وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب : على أن لا نشرك بالله شيئًا ، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف ، فإن وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشيتم من ذلك شيئًا قامركم إلى الله عز وجل : إن شاء غفر ، وإن شاء عذب .

(٤٤١) قال ابن إسحاق: وذكر لى ابن شهاب الزهري ، عن عائذ الله بن عبد الله الحولاني أبي إدريس أن عبادة بن الصامت حدثه أنه قال: بايعنا رسول الله على الله الحقية الأولى: على أن نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف ، فإن وفيتم ، فلكم الجنه ، وإن غشيتم من ذلك فأخذتم بجده في الدنيا فهو كفارة له ، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل: إن شاء عذب وإن شاء غفر .

(٤٤٤) قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : كنت قائد أبي كعب

بن مالك حين ذهب بصره ، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها عَلَيْهُ صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة ، قال : فمكث حيناً على ذلك : لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له ، قال : فقلت في نفسي والله إن هذا بي لعجز ألا أسأله ماله إذا سمع الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة قال : خرجت به في يوم جمعة كما كنت أخرج فلما سمع الأذان للجمعة صلى عليه و استغفر له .

قال: فقلت له: يا أبت ، مالك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة ؟ قال: أي بنى ، كان أول من جمع بنا بالمدينة في هَزْم النبيّت من حرة بنى بياضة يسقال له نقيع الخَضِمَات ، قال: قلت: وكم أنتم يومشذ؟ قال: أربعون رجلاً.

## البيمة الثانية المجبري بالمقبة

(٤٤٧) قال ابن إسحاق: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك؛ حتى قدموا مكة ، فواعدوا رسول الله عليه العقبة من أوسط أيام التشريق ، حين أراد الله بهم ما أراد: من كرامته ، والنصر لنبيه ، وإعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرك وأهله .

(٤٤٨) قال ابن إسحاق: وحدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين أخو بنى سلمة ، أن أخاه عبد الله بن كعب ، وكان من أعلم الأنصار ، حدثه أن أباه كعباً حدثه ، وكان كعب ممن شهد العقبة وبايع رسول الله على بها قال: فخرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا ، ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا ، فلما وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا : يا هؤلاء إنى قد رأيت رأيا ووالله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا ؟ قال : قلنا : وما ذاك ؟ قال :قد رأيت ألا أدع هذه البنية مني بظهر ( يعني الكعبة ) وأن أصلى إليها ، قال : فقلنا :

والله ما بلغنا أن نبينا عَلَيْكُ يصلي إلا إلى الشام ،وما نريد أن نخالفه ، قال : فقال : إني لمصل إليها ، قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام و صلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة ، قال : وقد كنا عبنا عليه ما صنع ، وأبي إلا الإقامة على ذلك ، فلما قدمنا إلى مكة قال لى : يا ابن أخى ، انطلق بنا إلى رسول الله عليه حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا ، فإنه والله لقد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه ، قال : فخرجنا نسأل عن رسول الله ﷺ ،وكنا لا نعرف لم نره قبل ذلك ، فلقينا رجلا من أهل مكة ، فسألناه عن رسول الله عليه فقال : هل تعرفانه ؟ فقلنا : لا ، قال : فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قال : فقلنا : نعم ، قال : وقد كنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجرا ، قال فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس ، قال : فدخلنا المسجد . فاذا العباس رضي الله عنه ورسول الله عليه جالس معه ، فسلمنا ثم جلسنا إليه ، فقال رسول الله عَلِيْكُ للعباس: ﴿ هِل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ ﴾ قال: نعم ، هذا البراء بن معرور سيد قومه ، وهذا كعب بن مالك ، قال : فوالله ما أنسى قول رسول الله عَلَيْكُ ( الشاعر ) ؟ قال : نعم فقال البراء بن معرور : يا بني الله إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام فرأيت ألا أجعل هذه البنية منى بظهر فصليت إليها ، وقد خالفني أصحابي في ذلك ، حتى وقع في نفسي من ذلك شئ فماذا ترى يا رسول الله ؟ قال : ٥ قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ، قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله مَنْ وصلى معنا إلى الشام ، قال : وأهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا ، نحن أعلم به منهم .

قال ابن هشام: وقال عون بن أيوب الأنصارى: ومنا المصلي أول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر يعني البراء بن معرور، وهذا البيت في قصيدة له. [إسناده لا بأس به] (٤٤٩) قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب بن مالك] أن أخاه عبد الله ابن كعب حدثه ، أن أباه كعب بن مالك حدثه ، قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج ، وواعدنا رسول الله على العقبة من أوسط أيام التشريق ، قال: فلما فرغنا من الحج ، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله على ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المسركين أمرنا ، فكلمناه ، وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا ، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً ، ثم دعوناه إلى الإسلام ، وأخبرناه بميعاد رسول الله على إيانا العقبة ، قال: فأسلم وشهد معنا العقبة ، وكان نقيباً ، قال : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا لميعاد رسول الله على حتى اجتمعنا في مضى ثلث الليل خرجنا من رجالنا نتسلل تسلل القطا، مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ، ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا : نسيبة بنت الشعب عند العقبة ، ونحن ثلاثة وسبعون رجلاً ومعنا امرأتان من نسائنا : نسيبة بنت عمرو بن عدى بن النبعار ، وأسماء بنت عمرو بن عدى بن نابى ، إحدى نساء بنى سلمة وهي أم منيع.

#### [حديث حسن]

(٤٥٠) قال : فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله على على جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئد على دين قومه ، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ، ويتوثق له ، فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب ، فقال : يا معشر الخزرج ، قال : وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها ، إن محمداً مناحيث قد علمتم ، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه ، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده ، وإنه قد أبي إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، وما نعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه ، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده .

قال : فقلنا له : قد سمعنا ما قلت ، فتكلم يا رسول الله ، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت .

(١٥٤) قال: فتكلم رسول الله على : فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغب في الإسلام، ثم قال: ﴿ أَبَايِعِكُم عَلَى أَن تَمْنَعُونِي ثَمّا تَمْنَعُونَ مِنهُ نَسَاءَكُم وأَبْنَاءَكُم ﴾ قال: فأخذ البراء بن معرور بيده، ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك ثما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله ، فنحن والله أهل الحروب ، وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن [كابر] قال: فاعترض القول – والبراء يكلم رسول الله على أوإنا قاطعوها إيعني التيهان ، فقال: يا رسول الله ، إن بيننا وبين الرجال حبالاً ، وإنا قاطعوها إيعني اليهود] فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك اليهود] فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله على ثم قال: ﴿ بل الدم الدم، والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني ، أحارب من حاربتم ، وأسالم من سالمتم » . [حديث حسن] قال ابن هشام: ويقال: الهدم الهدم أي: ذمتي ذمتكم ، وحرمتي حرمتكم . وأد إلى كونوا على قومهم بما فيهم فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً: تسعة من الخزرج ، وثلاثة من الأوس . [حديث حسن]

أسماء النقباء الأثني غسر. وتمام فير المقبة

وروع الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي - أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن عدم محمد بن إسحاق المطلبي - أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن المعلبة بن غم بن مالك بن النجار ، وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ، وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة ابن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الخزرج، وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس إبن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن القيس إبن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن الحارث بن الخزرج ، ورافع بن مالك بن نطب بن جشم بن الخزرج ، والبراء بن عمرو بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج ، والبراء بن معرور بن صبخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة معرور بن صبخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ابن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ، وعبد الله بن

عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ، وعبادة بن الصامت بن قيس ابن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج.

قال ابن هشام: هو غنم بن عوف أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج.

(٤٥٤) قال ابن إسحاق : وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبى حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، والمنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج .

قال ابن هشام : ويقال :ابن خنيش .

ومن الأوس أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ، وسعد بن خيشمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس ، ورفاعة بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس .

قال ابن هشام : وأهل العلم يعدون فيهم أبا الهيشم بن التيهان ، ولا يعدون رفاعة .

وقال كعب بن مالك يذكرهم ، فيما أنشدني أبو زيد الأنصاري:

فـــابلغ أبيًا أنه فـال رأيه وحان غداة الشَّعْب والحين واقع أبي الله ما منتك نفسك إنه بمرصاد أمر الناس راء وسامع وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بأحمد نور من هدى الله ساطع

وألب وجَمّع كل ما أنت جامع أباه عليك الرهط حين تبايعوا وأسعد يأباه عليك ورافع وأسعد يأباه عليك ورافع لأنفك إن حاولت ذلك جادع عسلمه ، لا يَطْمَعن لَم طامع وإخسفاره من دونه السم ناقع بمندوحة عسما تحاول يافع وفاء بما أعطى من العهد خانع فهل أنت عن أحموقة الغي نازع ضروح لما حاولت ملأمر مانع عليك بنحس في دجى الليل طالع عليك بنحس في دجى الليل طالع

فلا ترعين في حسد أمر تريده ودونك فاعلم أن نقض عهودنا أباه البراء وابن عمرو كلاهما وسعد أباه الساعدي ومندر وما ابن ربيع ، إن تناولت عهده وأيضا فلا يعطيكه ابن رواحة وفياء به والقولى ابن صامت وأبو هيشم أيضا وفي بمثلها وما ابن حضير إن أردت بمطمع وسعد أخو عمرو بن عوف فإنه ولاك نجرو الا يغيبك منهم

فذكر كعب فيهم أبا الهيثم بن التيهان ، ولم يذكر رفاعة .

كان أول من ضرب على يده ، وبنو عبد الأشهل يقولون : بل أبو الهيثم بن التيهان .
كان أول من ضرب على يده ، وبنو عبد الأشهل يقولون : بل أبو الهيثم بن التيهان .
(٥٨٤) قال ابن إسحاق : قال الزهري : حدثني معبد بن كعب بن مالك ، فحدثني في حديثه عن أخيه عبد الله بن كعب ، عن أبيه كعب بن مالك ، قال : كان أول من ضرب على يد رسول الله عليه البراء بن معرور ، ثم بايع بعد القوم ، فلما بايعنا رسول الله عليه صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط : يا أهل الجباجب : [والجباجب : المنازل] هل لكم في مذم والصباة معه قد اجتمعوا على حربكم ؟ قال فقال رسول الله عليه : ( هذا أزب العقبة ، هذا ابن أزيب (قال ابن هشام : ويقال : ابن أزيب) استمع أى عدوالله أما والله لأفرغن لك » قال : ثم قال رسول الله عليه ألى رحالكم » قال : فقال له العباس بن عبادة بن نضلة :

والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا ، قال : فقال رسول الله على: ( لم نؤمر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم ، قال : فرجعنا إلى مضاجعنا ، فنمنا عليها حتى أصبحنا ، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا ، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم ، قال : فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ، ما كان من هذا شيء ، وما علمناه ، قال : وقد صدقوا لم يعلموه ، قال : وبعضنا ينظر إلى بعض ، قال : ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان له جديدان ، قال : فقلت له كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا أبا جابر ، أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من ساداتنا مثل نعلى هذا الفتي من قريش ؟ قال: فسمعها الحارث ، فخلعهما من رجليه، ثم رمي بهما إلى فقال: والله لتنتعلنهما[فأل]:قال:يقول أبو جابر: مه، أحفظت والله الفتي ، فاردد إليه نعليه ، قال : قلت : لا والله لا أردهما ، فأل والله صالح ، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه. [حديث حسن]

(٤٦٠) قال ابن إسحاق : وكان أول شعر قيل في الهمجرة بيتين قالهما ضرار ابن الخطاب بن مرداس أخو بنى محارب بن فهرفقال: قال ابن هشام : ﴿ ويروى وكان حقيقاً أن يهُان ويُهْدَرا ﴾ .

(٤٦٢) فلما قدموا المدينة أظهروا الإسلام بها ، وفي قومهم بقايا مـن شيوخ لهم على دينهم من الشرك : منهم عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ابن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ، وكان ابنه معاذ بن عمرو شهد العقبة وبايع رسول الله عليه الله الله عمرو بن الجموح سيداً من سادات بني سلمة ، وشريَّف من أشرافهم ، وكان قد اتخذ في داره صنمًا من خشب يقال له : مناة ، كما كانت الأشراف يصنعون ، تتخذ إلهًا تعظمه وتظهره، فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل ، وابنه معاذ بن عمرو في فتيان منهم ممن أسلم وشبهد العقبة ،كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيسها عذر الناس منكساً على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم !! من عدا على آلهتنا هذه الليلة ؟ قال : ثم يغدو يلتمسه ، حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ، ثم قال : أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه ، فإذا أمسى ونام عمرو ، عدوا عليه ، ففعلو به مثل ذلك ، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى ، فيغسله ويطهره ويطيبه ، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك، فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوماً ، فغسله فطهره وطيبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ، ثم قال له : إنى والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى : فإن كان فيك خير فامتنع ، فهذا السيف معك ، فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه ، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلباً ميتاً فقرنوه به بحبل ثم ألقوه في بير من آبار بني سلمة، فيها عذر من عذر الناس ، وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذى كان به ، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البير منكساً مقروناً بكلب ميت ، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه ، فأسلم - يرحمه الله وحسن إسلامه ، فقال - حين أسلم ، وعرف ، من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك ، وما أبصر من أمره ، ويشكر الله تعالى الذى أنقذه عرف، وهو يذكر صنمه ذلك ، وما أبصر من أمره ، ويشكر الله تعالى الذى أنقذه

أنت وكلب وسط بئسر في قسرن الآن فستَشْناك عن سسوء الغَبنُ الواهسب الرزاق ديسان الدّينُ أكون فسى ظلمة قسسر مسرتَهَنُ

## بأحمد المهدى النبي المؤتمَنُ

(٤٦٣) قال ابن إسحاق وكان[في] بيعة الحرب - حين أذن الله لرسوله في القتال - شروط سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى : كانت الأولى على بيعة النساء ، وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسول الله عليه في الحرب ، فلما أذن له فيها وبايعهم رسول الله عليه في العقبة الآخرة على حرب الأحمر والأسود، أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه ، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة .

(٤٦٤) قال ابن إسحاق: فحدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه الوليد ، عن جده عبادة بن الصامت ، وكان أحد النقباء ، قال: بايعنا رسول الله على الحرب ، وكان عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء ، على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله ، وأن نقول بالحق أينما كنا ، لا نخاف في الله لومة لائم .

[ إسناده صحيح]

شهدها من الأوس: ابن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، ثم من بنى عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل، نقيب لم يشهد بدراً، وأبو الهيثم بن التهان، واسمه مالك، شهد بدراً، وسلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل شهد بدراً، ثلاثة نفر.

قال ابن هشمام : ويقال ابن زعوراء بفتح العين .

(٢٦٦) قال ابن إسحاق: ومن بنى حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة، وأبو بردة بن نيار، واسمه: هانئ بن نيار بن عمر بن عبيد[بن عمرو] ابن كلاب بن دهمان بن غنم ابن ذبيان بن هميم بن كاهل بن ذهل بن هنى بن بلى بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة، حليف لهم ، شهد بدراً، ونهير بن الهيثم ، من بنى نابى بن مجدعة بن حارثه بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس ، ثم من آل السواف بن قيس بن عامر ابن نابى بن مجدعة ,بن حارثة ، ثلاثة نفر .

ومن بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس: سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن المرئ القيس بن مالك بن الأوس، نقيب، شهد بدرًا فقتل به مع رسول الله عليه شهيداً.

قال ابن هشام : ونسبه ابن إسحاق في بني عمرو بن عوف.

قال ابن هشام : وهو من بنى غنم بن السلم ، لأنه ربما كانت دعوة الرجل في القوم أويكون فيهم فينسب إليهم .

(٤٦٧) قال ابن إسحاق: ورفاعة بن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أبى أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو، نقيب شهد بدرا [وقتل، يوم أحد شهيداً] وعبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك، واسم البرك: امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو[ بن عوف بن مالك بن الأوس]، شهد بدراً، وقتل يوم أحد شهيداً أميراً

لرسول الله على على الرماة ، ويقال : أمية بن البرك فيما قال ابن هشام .

(٤٦٨) قال ابن إسحاق: ومعن بن عدى بن الجد بن العجلان[بن حارثة] ابن ضبيعة ، حليف لهم من بلى ، شهد بدرًا وأحداً والخندق ومشاهد رسول الله عليه كلها ، قتل يوم اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، وعويم بن ساعدة ، شهد بدرًا وأحداً والخندق ، خمسة نفر .

فجميع من شهد العقبة من الأوس أحد عشر رجلاً.

وشهدها من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، ثم من بنى النجار وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: أبو أبوب ، وهو خالد بن زيد بن كليب ابن ثعلبة بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها ، مات بأرض الروم غازيًا فى زمن معاوية بن أبى سفيان، ومعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سود[بن مالك] ابن غنم بن مالك بن النجار ، شهد بدراً وأحداً والخندق والمساهد كلها ، وهو بن عفراء ، [وأخوه عوف بن الحارث ، شهد بدرا وقتل به شهيداً وهو الذي قتل وقتل به شهيداً ، [وأخوه معوذ بن الحارث، شهد بدراً وقتل به شهيداً وهو الذي قتل أبا جهل بن هشام بن المغيرة] وهو لعفراء . يقال : رفاعة بن الحارث بن سواد ، فيما قال بن هشام ، وعمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار ، شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها، قتل يوم اليمامة شهيداً فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وأسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، نقيب ، مات قبل بدر ومسجد رسول الله علية بني وهو أبو أمامة ، ستة نفر .

ومن بنى عمرو بن مبذول ، ومبذول : عامر بن مالك بن النجار : سهل بن عتيك بن نعمان بن عمرو بن عتيك بن عمرو ، شهد بدراً ، رجل ومن بنى عمرو بن مالك بن النجار « وهم بنو حديلة » .

قال ابن هشام :حديلة : بنت مالك بن زيد الله بن حبيب بن حارثة بن مالك بن غضب بن حشم بن الخزرج .

أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن

مالك بن النجار ، شهد بدراً ، وأبو طلحة ، وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام ابن عمرو بن عمرو بن مالك بن النجار ، شهد بدراً ، رجلان.

ومن بنى مازن بن النجار: قيس بن أبي صعصعة ، واسم أبى صعصعة: عمرو ابن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ، شهد بدراً، وكان رسول الله على الساقة يومئذ ، وعمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة [بن عطية] بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ، رجلان .

فجميع من شهد العقبة من بني النجار أحد عشر رجلاً.

قال ابن هشام : عمرو بن غزية بن عمرو بن ثعلبة بن خنساء ، هذا الذي ذكره ابن إسحاق إنما همو غزية بن عمرو [بن عطية]بن خنساء .

(٢٦٩) قال ابن إسحاق : ومن [بني الحارث] بن الخزرج : سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرئ القـيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث، نقيب ، شمهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً وخمارجة بن زيد بن أبي زهير ابن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة 'بن كعب بن الخزرج بن الحارث، شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً ،وعبـدالله :بن رواحة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك ابن ثعلبة ابن كعب بن الخزرج بن الحارث ، نقيب شهد بدراً وأحداً والحندق ومشاهد رسول الله ﷺ كلها ، إلا الفتح وما بعده ، قتل يوم مؤتة شمهيداً أميراً لرسول الله عَلِيُّكُم، وبشير بن سعد[بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك] ابن ثعلبة ابن كعب بن الخزرج بن الحارث،أبو النعمان بن بشير، شهد بدرا، وعبد الله بن زيد ابن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد بن [مناة]بن الحارث بن الخزرج بن الحارث شهد بدراً وهو الذي أرى النداء للصلاة فجاء به إلى رسبول الله عليه فأمره به ، وخلاد بن سوید بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القیس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث ، شمه بدرًا وأحدًا والخندق ، وقتل يوم بني قريظة شمهيدا ، طرحت عليه رحاً من أطم من آطامها فشدخته شدخا شديداً، وعقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج وهو أبو مسعود، وكان أحدث من شهد العقبة سناً [ مات في أيام معاوية] لم يشهد بدراً ، سبعة نفر .

ومن بنى بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب ابن جشم ابن الحزرج: زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عـدي بن أمية بن بيـاضة ، شهد بدراً ، وفروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة شهد بدراً.

قال ابن هشام : ويقال :ودفة .

(۷۷۰) قال ابن إسحاق : وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة ، شهد بدراً ، ثلاثة نفر .

ومن بنی زریق عامر بن زریق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم ابن الحنورج: رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ، نقیب ، و ذكوان بن عبد قیس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زریق، و كان خرج إلی رسول الله علیه ، و كان معه بمكة فهاجر إلی رسول الله علیه من المدینة ، فكان یقال له : مهاجری أنصاری ، شهد بدراً وقتل یوم أحد شهیداً. وعبادة بن قیس بن عامر بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زریق، شهد بدراً ، والحارث بن قیس بن حالد بن عامر بن زریق [ وهوأبو خالد] شهد بدراً ، أربعة نفر .

ابن الخزرج، ثم من بنى عبيد بن عدي بن أسد بن سامة: البراء بن معرور ابن الخزرج، ثم من بنى عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة: البراء بن معرور ابن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم، نقيب، وهو الذى تزعم بنو سلمة واثسترط أنه كان أول من ضرب على يد رسول الله على وشرط عليه واشترط عليه، ثم توفى قبل مقدم رسول الله على المدينة، وابنه بشر بن البراء بن معرور شهد بدراً وأحداً والخندق، ومات بخيير من أكلة أكلها مع رسول الله على من الشاة التى سم فيها، وهو الذي قال له رسول الله على حين سأل بنى سلمة (من سيدكم يا بنى سلمة »؟ فقالوا: الجد بن قيس على بخله، فقال رسول الله على: ووأي داء أكبر من البخل، سيد بنى سلمة الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور »، ووان داء أكبر من البخل، سيد بن خنساء بن سنان بن عبيد، شهد بدراً [وتوفى يوم وسنان بن صيفى بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد، شهد بدراً ووتولى يوم الحندق شهيداً] والطفيل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبيد، شهد بدراً وقتل يوم الحندق شهيداً، ومعقل بن المنذر [بن سرح بن] خناس بن سنان بن عبيد شهد

بدراً ، ویزید بن المنذر ابن سرح بن سنان بن عبید شهد بدراً ، و مسعود بن یزید بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید والضحاك بن حارثة بن زید بن ثعلبة بن عبید شهد بدراً ، ویزید بن خرام بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید ، و جبار بن صخر بن آمیة بن خنساء بن سنان بن عبید ، شهد بدراً .

قال ابن هشام : ويقال : جبار بن صخر بن أمية بن خناس .

#### [حديث صحيح]

(٤٧٢) قال ابن إسحاق : والطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عبيد شهد بدراً، أحد عشر رجلاً.

ومن بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمة ثم من بنی کعب بن سـواد: کعب ابن مالك بن أبي کعب بن القين بن کعب ،رجل .

ومن بني غنم بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة : سليم بن عمرو ابن حديدة بن عمرو بن غنم ، شهد بدراً ، وقطبة بن عمرو بن غنم ، وهو أبو المنذر ، شهد بدراً ، وأبو اليسر واسمه كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم ، شهد بدراً ، وصيفى بن سواد بن عباد بن عمر بن غنم ، خمسة نفر .

قال ابن هشام : صیفی بن أسود بن عباد بن عمرو بن سواد ، لیس لسواد ابن یقال له غنم .

(٤٧٣) قال ابن إسحاق : ومن بني نابى بن عمرو بن سواد بن غنم ابن كعب ابن سلمة : ثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابى ، شهد بدراً وقتل بالخندق شهيدا ، وعمرو بن غنمة بن عدي بن نابى ، وعبس بن عامر بن عدى بن نابى ، شهد بدراً ، وعبد الله بن أنيس ، حليف لهم من قضاعة ، وخالد بن عمرو بن عدي بن نابى ، خمسة نفر .

(٤٧٤) قال ابن إسحاق: ومن بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب ابن سلمة: عبد الله بن عمرو بن حرام ، بن ثعلبة بن حرام ، نقيب ، شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيداً ، وابنه جابر بن عبد الله ومعاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ،

شهد بدرا ،وثابت بن الجذع والجذع: ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام ، شهد بدراً وقتل بالطائف شهيداً ، وعمير بن الحارث بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام، شهد بدراً.

قال ابن هشام: عمير: ابن الحارث بن لبدة بن ثعلبة.

(٤٧٥) قال ابن إسحق: وخديج بن سلامة بن أوس بن عمرو بن الفرافر ، حليف لهم من بلى ، ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ ابن عدى بن كعب ابن عمرو بن أدى بن سعد بن على بن أسد ، ويقال: أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ، وكان في بنى سلمة ، شهد بدرًا والمشاهد كلها ، ومات بعَمُواس عام الطاعون بالشام في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وإنما ادعته بنو سلمة أنه كان أخا سهل بن محمد بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة لأمه ، سبعة نفر .

قال ابن هشام: أوس: ابن عباد بن عدى بن كعب بن عمرو بن أدى ابن سعد.

(٤٧٦) قبال ابن إستحاق : ومن بنى عوف بن الخزرج ثم من بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج : عبادة بن الصامت بن قيس ابن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف ، نقيب ، شهد بدرًا والمشاهد كلها .

قال ابن هشام : وهو غنم بن عوف أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج .

(٤٧٧) قال ابن إسحاق: والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف ، وكان ممن خرج إلى رسول الله عليه وهو بمكة فأقام معه بها ، فكان يقال له: مهاجرى أنصارى ، وقتل يوم أحد شهيداً ، وأبو عبد الرحمن بن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة ، حليف لهم من بنى غصينة من بلى ، وعمرو بن الحارث ابن لبدة بن عمرو بن ثعلبة ، أربعة نفر ، وهم القواقل .

ومن بني سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج وهم بنو الحبلي .

قال ابن هشام: الحبلى: سالم بن غنم بن عوف، وإنما سمى الحبلى، لعظم بطنه.

رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم ، شهد بدر اً، وهو أبو الوليد .

قال ابن هشام : ويقال: رفاعة بن مالك ،ومالك: ابن الوليد بن عبد الله ابن مالك بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سالم .

(٤٧٨) قال ابن إسحاق: وعقبة بن وهب بن كلدة بن الجعد بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عدى بن جشم بن عوف بن بهشة بن عبد الله ابن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ، حليف لهم ، شهد بدراً، وكان ممن خرج إلى رسول الله على ما جراً من المدينة إلى مكة، فكان يقال له: مهاجري أنصارى .

قال ابن هشام : رجلان .

(٤٧٩) قال ابن إسحاق: ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة ، نقيب ، والمنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان ابن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن جشم بن الخزرج بن ساعدة ، نقيب ، شهد بدراً وأحداً ، وقتل يوم بئر معونة أميرًا لرسول الله عليه وهو الذي كان يقال له: أعنق ليموت، رجلان .

قال ابن هشام : ﴿ ويقال :منذر بن خنيش».

(٤٨٠) قال ابن إسحاق: فسجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان منهم، يزعمون أنهما قد بايعتا، وكان رسول الله عليه لا يصافح النساء، إنما كان يأخذ عليهن، فإذا أقررن قال: ( اذهبن فقد بايعتكن ) .

#### [حديث صحيح]

(٤٨١) ومن بنى مازن بن النجار: نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن ، وهى أم عمارة ، وكانت شهدت الحرب مع رسول الله عليه وشهدت معها أختها ، وزوجها زيد بن عاصم بن كعب ، وابناها حبيب بن زيد وعبد الله بن زيد .

ومن بني سلمة : أم منيع ، واسمها أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة.

## نزواء الأمر ارسواء الله عَلَيْكُ في القتالة بسم الله الرحمن الرحيم

(٤٨٢) قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال:

كان رسول الله على قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب، ولم تحلل له الدماء، إنما يؤمر بالدعاء إلى الله، والصبر على الأذى، والصفح عن الجاهل، وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم من بين مفتون في دينه، ومن بين معذب في أيديهم، وبين هارب في البلاد فراراً: منهم من بأرض الحبشة، ومنهم من بالمدينة، وفي كل وجه .

فلما عَتَتُ قريش على الله عز وجل وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة ، وكذبوا نبيه على وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه - أذن الله عز وجل لرسوله على القتال، والامتناع والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم ، فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء ، والقتال لمن بغى عليهم - فيما بلغنى عن عروة ابن الزبير وغيره من العلماء -قول الله تبارك وتعالى عليهم - فيما بلغنى عن عروة ابن الزبير وغيره من العلماء ولن الله على نصرهم لقدير الابحد و ١٩٠١ - ١٤): وأذن للدين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الدين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور كه أى : إنى إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا ، ولم يكن لهم ذنب فيما بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله ، وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، يعنى النبي عنى النبي عنى النبي علية وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين .

ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه ( ٢ : ١٩٣ ) : ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ﴾ أى: حتى يعبد الله لا يعبد معه غيره .

(٤٨٣) قال ابن إسحاق: فلما أذن الله تعالى له على في الحرب، وتابعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه، وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله على أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة، والهجرة إليها، واللحوق بإخوانهم من الأنصار، فخرجوا أرسالا، وأقام رسول الله على بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة.

(٤٨٤) فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحباب رسول الله على من المهاجرين من قريش من بني مخزوم: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، واسمه عبد الله، هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة، وكان قدم على رسول الله على مكة من أرض الحبشة، فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجراً.

الله بن عمر بن أبى سلمة، عن جدته أم سلمة زوج النبى على قالت: لما أجمع أبو سلمة ابن عمر بن أبى سلمة، عن جدته أم سلمة زوج النبى على قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لى بعيره، ثم حملنى عليه ، وحمل معى ابني سلمة بن أبى سلمة في حجرى ، ثم خرج بى يقود بى بعيره، فلما رأته رجال بنى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه، فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه ،علام نتركك تسير بها في البلاد ؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده ، فأخذونى منه ، قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ، قالت: فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم ، والطلق والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ، قالت: فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم ، وانطلق روجى خلعوا يده ، وانطلق به بنو عبد الأسد ، وحبسنى بنو المغيرة عندهم ، وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة ، قالت : ففرق بينى وبين زوجى وبين ابنى، قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكى حتى أمسى ، سنة أو قريبا فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكى حتى أمسى ، سنة أو قريبا منها ، حتى مربى رجل من بنى عمى أحد بنى المغيرة ، فرأى ما بى ، فرحمنى ، فقال

لبني المغيرة : ألا تحرجون من هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ، قالت : فقالوا لي : الحقى بزوجك إن شئت ، قالت : ورد بنو عبد الأسد إليُّ عند ذلك ابني ، قالت : فارتحلت بعيري ، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة ، قالت : وما معي أحد من خلق الله ، قالت : فقلت : أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية ؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله وبني هذا، قال : والله مالك من مترك ، فأخذ بخُطَام البعير ، فانطلق معى يهوى بي ، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه ،كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عنى ، حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيرى فحط عنه ثم قيده في الشجرة ، ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها ، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله ، ثم أستأخر عنى فقال: اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه ، فقادبي حتى ينزل بي فلم يزل يصنع ذلك بي، حتى أقدمني المدينة ، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك في هذه القرية، [قـال]: وكان أبو سلمة بها نازلا ، فادخليها على بركة الله ، ثم انصرف راجعاً إلى مكة ، قال : فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة ، وما ٦ إستاده لا بأس به٦ رأيت صاحباً قط أكرم من عثمان بن طلحة .

المحاق على المن إسحاق : ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبى سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدى بن كعب ، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة [بن غانم] ابن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب، ثم عبد الله بن جحش ابن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير ابن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، حليف بني أمية بن عبد شمس ، احتمل بأهله وبأحيه عبد بن جحش ، وهو أبو أحمد ، وكان أبو أحمد رجلاً ضرير البصر وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ، وكان شاعراً ، وكانت عنده الفرعة ابنة أبى سفيان بن حرب ، وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم ، فغلقت دار بني جحش هجرة ، فمر بهاعتبة ابن

ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام بن المغيرة - وهي دار أبان بن عثمان اليوم التي بالردم - وهم مصعدون إلى أعلى مكة ، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن ،فلما رآها كذلك تنفس الصعداء ، ثم قال :

#### وكل دار وإن طالت سلامتها

### يومأ ستمدركها النكباء والحوب

قال ابن هشام : وهذا البيت لأبى دواد الإيادى في قبصيدة له ، والحوب : التوجع .

(٤٨٧) قال ابن إسحاق: ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها ، فقال أبو جهل: وما تبكى عليه من قل بن قل .

قال ابن هشام: القل الواحد ، قال لبيد بن ربيعة:

## كل بنى حسرة مسمسيسرهم قل وإن أكسشرت من العدد

(٤٨٨) قال ابن إسحاق : ثم قال : هذا عمل ابن أخى هذا ، فـرق جمـاعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا .

فكان منزل أبى سلمة بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جمحش وأخيه أبى أحمد بن جحش على مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقباء بني عمرو بن عوف .

ثم قدم المهاجرون أرسالاً وكان بنو غَنْم بن دوُدان أهل إسلام ، قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله عَلَيْهُ هجرة رجالهم ونساؤهم:عبد الله بن جحش ، وأخوه أبو أحمد بن جحش وعكاشة بن محصن وشجاع وعقبة ابنا وهب وأربد بن حمير.

قال ابن هشام: ويقال: ابن حمير.

(٤٨٩) قال ابن إسحاق : ومنقذ بن نباتة ، وسعيد بن رقيش ، ومحرز بن نضلة ، ويزيد بن رقيش ، وقيس بن جابر ، وعمرو بن محصن ، ومالك بن عمرو ، وصفوان بن عمرو ، وثقف بن عمرو ، وربيعة بن أكثم، والزبير بن عبيدة ، وتمام بن عبيدة وسخبرة بن عبيدة ، ومحمد بن عبد الله ابن جحش .

ومن نسائهم:زينب بنت جحش ، وأم حبيب بنت جحش ، وجذامة بنت

جندل، وأم قيس بنت محصن ، وأم حبيب بنت ثمامة، وآمنة بنت رقيش ، وسخبرة بنت تميم ، وحمنة بنت جحش .

فقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب ، وهو يذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من قومه إلى الله تعالى وإلى رسوله عَلَيْكُ ، وإيعابهم في ذلك حين دعوا إلى الهجرة : ولو حَلَفَت بين الصفا أم أحسم

ومرورتها بسالله بسسرت يميسنها

لنحن الألى كنا بها ثم لم نسزل

بمكة حتسى عاد غُشاً سمينها

بها خيمت غسم بن دودان وانشنت

ومساإن غسدت غنم وحسف قطينها

إلى الله تغدو بين مئسني وواحمد

وديسن رسسول الله بالحسسق ديستهما

وقال أبو أحمد بن جحش أيضاً:

لما رأتسي أم أحسمه غساديا

تقول فإما كنست لابد فاعلاً

فَيَمَّم بنا البُلْدان وَلَتُنَّا يشرب

فقلت لها: بل يشرب السوم وجهنا

وما يسشاء الرحمن فالعبد يسركب

إلى الله وجهي والرسول ومن يقم

إلى الله يــومــا وجــهـــه لا يُخَيُّبُ

فكم قسد تركنا من حسميم مساصح

وناصحة تبكى بسدمع وتندب

ت\_\_\_ ى أن وترا نأيى\_\_\_اعـن بــلادنا

ونحـــن نـــري أن الرغــائـب نطلب

{ ١٧١/ صحيح السيرة / صحابة }

دعسوت بسيى غنم لحقسن دمسائهم

وللحسق لما لاح للنساس مسلسحب

أجابوا بحمد الله لما دعاهم

إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا

وكنسا وأصمحابا لنا فارقموا الهدى

أعسانوا علينا بالسسلاح وأجلبوا

كفسوجين أما منهما فموفق

علسى الحق مهدى وفسوج معذب

طسفوا وتمنوا كدبة وأزلهم

عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا

ورعسا إلى قرل النبي محمد

فسطساب ولاة الحسق منسا وطيسبسوا

نحت بسسأرحام إليهم قسريبة

ولا قسرب بسالأرحسام إذ لا تقسسرب

فسأى ابن أخست بعسدنا يأمننكم

وأية صهر بعد صهرى تسرقب

ستعلم يوماً أينسا إذ ترايسلوا

وزيسل أمسر الناس للحسق أصبوب

قـال ابن هشـام : قـوله « ولتنأ يشرب » وقـوله : « إذ لا تقـرب » عن غـيـر ابن إسحاق .

قال ابن هشام: يريد بقوله إذ ﴿ إِذَا ﴾ كقول الله عز وجل( ٣٤ : ٣١) ﴿ إِذَ الطَّالُمُونَ مُوقِّوفُونَ عند ربهم ﴾ قال أبو النجم العجلي : –

ثم جسزاه الله عنا إذ جسزى جنات عسدن في العسلالي والعسلا

(٩٩٠) قال ابن إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة المخزومي حتى قدما المدينة.

فحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمرعن عبد الله بن عمرعن أبيه عمر ابن الخطاب [رضى الله عنه]، قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبى ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمى التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف ، وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه ، قال: فأصبحت أنا وعياش ابن أبى ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام وفتن فافتتن .

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء ، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة ، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما حتى قدما علينا المدينة ، ورسول الله الله الله بكة فكلماه ، وقالا : إن أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك ، ولا تستظل من شمس حتى تراك ، فرق لها ، فقلت له : يا عياش ، إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ، فو الله لو قد آذى أمك القمل لا متشطت ، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت ، قال : فقال : أبر قسم أمى ، ولي هنالك مال فآخذه ، قال : فقلت : والله إنك لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالاً ، فلك نصف مالى ولا تذهب معهما ، قال : فأبى على إلا أن يخرج معهما ، فلما أبى إلا ذلك قلت : أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتى هذه ، فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها ، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها ، فخرج عليها معهما .

حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: والله يا أخى لقد استغلظت بعيري هذا ، أفلا تعقبنى على ناقتك هذه ؟ قال: بلى ، قال: فأناخ وأناخا ليتحول عليها ، فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطاً، ثم دخلا به مكة و فتناه فافتتن .

(٤٩٢) قال ابن إسحاق: وحدثنى نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر فى حديثه، قال: فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم، قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، فلما قدم رسول الله على المحدينة أنزل الله تعالى - فيهم وفى قولنا وقولهم لأنفسهم فلما قدم رسول الله على الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم

من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وألتم لا تشعرون كو قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة، وبعثت بها إلى هشام بن العاصى، قال: فقال هشام: فلما أتننى جعلت أقرؤها بذى طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت: اللهم فهمنيها، قال: فألقى الله تعالى في قلبى أنها إنما أنزلت فينا، وفيما كنا نقول لأنفسنا ويقال فينا، قال: فرجعت إلى بعيرى فجلست عليه فلحقت برسول الله علية [إسناده صحيح]

ثم قدم بهما على رسول الله على المدينة .

(٤٩٤) قال ابن إسحاق: ونزل عمر بن الخطاب - حين قدم المدينة - ومن لحق به من أهله وقومه ، وأخوه زيد بن الخطاب ، وعمرو وعبد الله ابنا سراقة بن المعتمر ، وخنيس بن حذافة السهمي [ وكان صهره على ابنته حفصة بنت عمر، فخلف عليها رسول الله عليه بعده] وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وواقد بن عبد الله التيمى ، حليف لهم ، وخولى بن أبي خولى ، ومالك بن أبي خولى ، حليفان لهم .

قال ابن هشام : أبو خولى : من بنى عجل بن لجيم بن صعب بن على بن بكر ابن وائل .

(٤٩٥) قال ابن إسحاق: وبنو البكير أربعتهم: إياس بن البكير ، وعاقل بن البكير ، وعامر بن البكير ، وخالد بن البكير ، حلفاؤهم من بنى سعد بن ليث ، على رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر في بنى عمرو بن عوف بقباء ، وقد كان منزل عياش بن أبي ربيعة معه عليه حين قدما المدينة .

ثم تتابع المهاجرون ، فنزل طلحة بن عبيد الله بن عثمان ، وصهيب بن سنان على خبيب بن إساف أخى بلحارث بن الخزرج بالسنح .

قال ابن هشام: ويقال: يساف،فيما أخبرني عن ابن إسحاق، ويقال: بل نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زرارة أخى بنى النجار.

(٤٩٦) قال ابن هشام : وذكر لى عن أبى عثمان النهدى أنه قال: بلغنى أن صهيباً حين أرادالهجرة قال له كفار قريش : أتيتنا صعلوكاً حقيراً فكثر مالك عندنا

وبلغت الذى بلغت ، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك !! والله لا يكون ذلك ، فقال لهم صهيب : أرأيتم إن جعلت لكم مالى أتخلون سبيلى ؟ قالوا : نعم ، قال : فإنى جعلت لكم مالى : فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْكُ فقال : ﴿ ربح صهيب ، ربح صهيب ».

(٤٩٧) قال ابن إسحاق : ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز بن حصن .

قال ابن هشام : ويقال : هو ابن حصين .

(٤٩٨) قال ابن إسحاق: وابنه مرثد الغنويان ، حليفا حمزة بن عبد المطلب وأنسة ، وأبو كبشة موليا رسول الله على كلثوم بن هدم أخى بنى عمرو بن عوف بقباء ، ويقال : بل نزلوا على سعد بن خيشمة ، ويقال : بل نزل حمزة بن عبد المطلب على أسعد بن زرارة أخى بني النجار، كل ذلك يقال .

ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواه: الطفيل بن الحارث ، والحصين بن الحارث ، ومسطح بن أثاثة بن عبناد بن المطلب ، وسويبط بن سعد بن حرملة أخو بنى عبد الدار وطليب بن عمير أخو بنى عبد بن قصى وخباب مولى عتبة بن غزوان ، على عبد الله [بن سلمة أخى بلعجلان بقباء ، ونزل عبد الرحمن بن عوف فى رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع] أخى بلحارث بن الخزرج فى دار بلحارث بن الخزرج.

ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى ، على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح ، بالعصبة دار بني جحجبى ونزل مصعب بن عمير بن هاشم أحو بني عبد الدار ، على سعد بن معاذ بن النعمان أخى بني عبد الأشهل ، في دار بني عبد الأشهل .

ونزل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وسالم مولى أبي حذيفة .

(۹۹) قال ابن هشام: سالم مولى أبى حذيفة: سائبة لثبيتة بنت يعار بن زيد ابن عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، سيبته فانقطع إلى أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة، فتبناه، فقيل: سالم مولى أبى حذيفة، ويقال: كانت ثبيتة بنت يعار تحت أبى حذيفة بن عتبة، فأعتقت سالماً سائبة فقيل: سالم مولى أبى حذيفة.

(٥٠٠) قال ابن إسحاق : ونزل عتبة بن غزوان بن جابر، على عبا د بن بشر ابن وقش أخى بنى عبد الأشهل، في دار [بني ]عبد الأشهل.

ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت ، فى دار بنى النجار ، فلذلك كان حسان يحب عثمان ويبكيه حين قتل .

وكان يقال : نزل العزاب من المهاجرين على سمعد بن خيثمة ، وذلك أنه كان عزباً ، فالله أعلم أي ذلك كان .

وأقام رسول الله على بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن ، إلا على بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة [الصديق] رضي الله عنهما.

#### فير جال الندوة

(٥٠١) قبال ابن إسحاق: ولما رأت قريش أن رسول الله على قد كانت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم ، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم منعة ، فحذروا خروج رسول الله على إليهم ، وعرفواأنه قد أجمع لحربهم ، فاجتمعوا له في دار الندوة [وهي دار قصى بن كلاب التي كانت قريش لا تقضى أمراً إلا فيها] يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله على حين خافوه.

(۱۰۰٤) قبال ابن إسحاق: وكنان مما أنزل الله عز وجل من القبرآن في ذلك اليوم، وما كانوا أجمعوا له (۲۰: ۳۰): ﴿ وَإِذْ يَمُكُرُ بِكُ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قال ابن هشمام : المنون : الموت ، وريب المنون : ما يريب ويعرض منهما ، قال أبو ذؤيب الهذلي المازني مازن هذيل : –

أَمنَ المُنُونِ وريب هِ التوجع والدهو ليس بِمُعْتِبِ من يَجْزَعُ وهذ البيت في قصيدة له .

قال ابن إسحاق : وأذن الله تعالى لنبيه عَلَيْكُ عند ذلك في الهجرة .

## वाष्ट्र या। छन्। हुन छन्। वरंग्रनवे : ब्रान्निश छा। कुन्छ छन्। ब्रोन्छ

(٥٠٦) قال ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين ، أنها قالت : كان لا يخطيء رسول الله على أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار: إما بكرة ، وإما عشية ، حتى إذا كان ذلك اليوم الذي أذن [الله]فيه لرسول الله عليه في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه أتانا رسول الله عَلَيْكُ بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي فيها ، قالت : فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله عَلِيَّةُ هذه الساعة إلا لأمر حدث ، قالت : فلما دخل تأخير له أبو بكر عن سريره ، فجلس رسول الله عليه عليه ، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختى أسماء بنت أبي بكر ، فقال رسول الله ﷺ : « أخرج عني من عندك » فقال : يا رسول الله ، إنما هما ابنتاى ، وما ذاك فداك أبي وأمى ؟ فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَذَنَ لِي فِي الخروج والهجرة »قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة، قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومعذ ، ثم قال : يا نبي الله ، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا ، فاستأجرا عبد الله بن أرقط ، رجلاً من بني الديل بن بكر ، وكانت أمه امرأة من بني سهم بن عمرو وكان مشركاً ، يدلهما على الطريق ، فدفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لمعادهما. [حديث صحيح وإسناده حسن]

(٥٠٧) قال ابن إسحاق: ولم يعلم، فيما بلغنى، بخروج رسول الله على أحد حين خرج إلا على بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبى بكر، أماعلى فإن رسول الله على ، أخبره بخروجه، وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدى عن رسول الله على الودائع التى كانت عنده للناس، وكان رسول الله على ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده ، لما يعلم من صدقه وأمانته يستر .

(۰۰۸) قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله على الخروج أتى أبا بكر بن أبى قحافة فخرجا من حوخة لأبى بكر فى ظهر بيته، ثم عمدا إلى غار بثور جبل بأسفل مكة، فدخلاه، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله ابن أبى بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من الخبر، وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره ثم يريحهاعليهما وأتيهما إذا أمسى فى الغار، وكانت أسماء بنت أبى بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما.

(۱۰) قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله على في الغار ثلاثاً ومعه أبو بكر، وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقه لمن يرده عليهم، وكان عبد الله بن أبى بكر يكون في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرون وما يقولون في شأن رسول الله على وأبى بكر رضى الله عنه ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر، وكان عامر بن فهيرة مولى أبى بكر رضى الله عنه ، يرعى في رعيان أهل مكة ، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبى بكر فاحتلبا وذبحا ، فإذا عبد الله بن أبى بكر غدا من عندهما إلى مكة ،اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفى عليه ، حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذى استأجراه ببعيريهما وبعير له وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسُفْرتهما ونسيت أن تجعل لها عصاماً فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها عصام ، فتحل نطاقها فتجعله عصاماً ، ثم علقتها به فكان يقال السفرة بنت أبى بكر عندت أبى بكر

(١١٥) قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: «ذات النطاقين» وتفسيره أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين: فعلقت السفرة بواحد، وانتطقت بالآخر.

(۱۲ ) قال ابن إسحاق: فلما قرب أبو بكر ، رضى الله عنه ، والراحلتين إلى رسول الله على الله عنه ، والراحلتين إلى رسول الله الله على قدم له أفضلهما ، ثم قال: اركب فداك أبى وأمى ، فقال رسول الله على أنت وأمى ، على لا أركب بعيراً ليس لى » فقال: فهى لك يا رسول الله بأبى أنت وأمى ، قال: « لا ، ولكن ما الثمن الذى ابتعتها به » ؟ قال: كذا وكذا ، قال: « قد أخذتها به » قال: هى لك يا رسول الله، فركبا وانطلقا ، وأردف أبو بكر الصديق ، رضى الله عنه ، عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخد مهما في الطريق . [حديث صحيح]

(١٥٥) قال ابن إسحاق: فحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ،أن أباه عبادًا حدثه عن جدته أسماء بنت أبى بكر ، قالت: لما خرج رسول الله عليه ، وخرج أبو بكر معه ، احتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف فانطلق بها معه، قالت: فدخل علينا جدى أبو قحافة ، وقد ذهب بصره ، فقال: والله إنى لاأراه قد فجعكم بماله مع نفسه، قالت: قلت: كلا يا أبت ،إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا، قالت: فأخذت أحجارًا فوضعتها في كوة في البيت كان أبى يضع ماله فيها ، ثم وضعت عليها ثوباً ، ثم أخذت بيده، فقلت: يا أبت ، ضع يدك على هذا فيها ، ثم وضع يده عليه ، نقال: لا بأس ، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لكم ، ولا والله ماترك لنا شيئاً ، ولكنى أردت أن أسكن الشيخ بذلك .

جعشم حدثه ، عن أبيه ، عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم ، قال : لما خرج رسول جعشم حدثه ، عن أبيه ، عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم ، قال : لما خرج رسول الله على من مكة مهاجراً إلى المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم ، قال : فبينا أنا جالس في نادى قومي ، إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا ، فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفا إنى لأراهم محمداً وأصحابه ، قال : فأومأت إليه بعيني أن اسكت ، ثم قلت : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم ، قال : لعله ، ثم سكت قال : ثم مكثت قليلاً ثم قمت فدخلت بيتى ، ثم أمرت بفرسى فقيد لى إلى بطن الوادى ، وأمرت بسلاحى ، فأخرج لى من دبر حجرتى ، ثم أخذت قداحى التي أستقسم بها ثم انطلقت فلبست لأمتى ، ثم أخرجت قداحى ، فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذى أكره لا يضره ، قال : وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ فخرج السهم الذى أكره لا يضره ، قال : وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ فقلت : ما هذا ؟ قال : ثم أخرجت قداحى فاستقسمت بها ، فخرج السهم الذى أكره لا يضره قال : فركبت فى أثره ، فلما بدا لى القوم ورأيتهم عثر بى فرسى ، فذهبت يداه فى الأرض ، وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار ، قال : فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع منى ،

وأنه ظاهر ، قال: فناديت القوم ، فقلت : أنا سراقة بن جعشم، انظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم منى شيء تكرهونه، قال : فقال رسول الله على لأبي بكر : « قل له وما تبتغي منا ؟» قال: فقال لي ذلك أبو بكر ، قال : قلت : تكتب لي كتاباً بيكون آية بيني وبينك ، قال : « اكتب له يا أبا بكر » فكتب لي كتاباً في عظم أوفي رقعة أوفي [خرقة] ، ثم ألقاه إلى فأخذته فجعلته في كنانتي ، ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئاً مما كان ، حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله على وفرغ من حنين والطائف ، خرجت ومعى الكتاب لألقاه ، فلقيته بالجعرانة قال : فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار ، قال : فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون : إليك إليك ، وماذا تريد ؟ قال : فدنوت من رسول الله على وهو على ناقته ، والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة، قال : فرفعت يدى بالكتاب ، ثم قلت : يا رسول الله ما أدنه قال : فدنوت منه ، قال : فقال رسول الله على أسأل رسول الله تالكيفاء فما أدنه قال : فدنوت منه ، فأسلمت ، ثم تذكرت شيئاً أسأل رسول الله تالكيفاء فما أذكره ، إلا أني قلت : يا رسول الله ، الضالة من الإبل تغشي حياضي وقد ملاتها أذكره ، إلا أني قلت : يا رسول الله ، الضالة من الإبل تغشي حياضي وقد ملاتها لإبلى ، هل لي من أجر في أن أسقيها ؟ قال : « نعم في كل ذات كبد حرى أجر » قال : ثم رجعت إلى قومي فسقت إلى رسول الله على صدقتي .

قال ابن هشام: عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم.

#### [إسناده صحيح]

(١٧) قال ابن إسحاق: فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط سلك بهما أسفل مكة ، ثم مضى بهما على الساحل حتى [عارض الطريق] أسفل من عُسفان ، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديداً ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرَّار ثم سلك [بهما] ثنية المرة ، ثم سلك بها لقفاً .

قال ابن هشام: ويقال: لفتاً ، قال معقل بن خويلد الهذلى: -نزيعًا مسحلباً من أهل لفت لسحسى بين أثلله والستجام (٥١٨) قال ابن إسحاق: ثم أجاز بهما مدلجة لقف ، ثم استبطن بهما مدلجة مجاج « ويقال : مجاج ، فيما قال ابن هشام » ثم سلك بهما مرجح مجاج ، ثم تبطن بهما مرجح من ذى الغضوين .

قال ابن هشام : ويقال : العضوين .

ثم بطن ذى كشر ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تِعْهِن مم على العبابيد.

قال ابن هشام: ويقال: العبا بيسب ، ويقسال: العثسيانة، يريد: العبابيب. (٩٥) قال ابن إسحاق: ثم أجاز بهما الفاجة ( ويقال القاحة ، فيما قال ابن هشام ».

[قال ابن هشام]: « ثم هبط بهما العرج وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهما ، فحمل رسول الله علله رجل من أسلم ، يقال له أوس بن حجر، على جمل له يقال له: ابن الرداء ، إلى المدينة ، وبعث معه غلامًا له يقال له مسعود بن هنيدة ، ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة « ويقال: ثنية الغائرفيما قال ابن هشام » حتى هبط بهما بطن رئم ثم قدم بهما قباء على بنى عمرو بن عوف ، لا ثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين ، حين اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل .

(۲۰) قال ابن إسحاق: فحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة، قال: حدثنى رجال من قومى من أصحاب رسول الله على ، قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله على من مكة وتوكفنا قدومه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله على فوالله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال، فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وذلك في أيام حارة، حتى إذا كان اليوم الذي قدم [فيه] رسول الله على جلسنا كما كنا نجلس حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رسول على حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رجل من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله على على النه على على من اليهود، وقد رأى ما كنا نصنع وأنا ننتظر قدوم رسول الله على على المسرخ

بأعلى صوته: يا بنى قيلة، هذا جدكم قد جاء، قال: فخرجنا إلى رسول الله عَلَيْكَ، وهو فى ظل نخلة ومعه أبو بكر رضى الله عنه فى مثل سنه ، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله عَلَيْتُ قبل ذلك ، وركبه الناس ، وما يعرفونه من أبى بكر ، حتى زال الظل عن رسول الله عَلَيْكُ فقام أبو بكر فأظله بردائه ، فعسرفناه عند ذلك . [خبر صحيح]

(٥٢٣) وأقام على بن أبى طالب – رضتى الله عنه – بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله عليه الودائع التي كانت عنده للناس ، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله عليه ، فنزل معه على كلثوم بن هدم .

(٢٤) قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله علله بقباء في بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ، ويوم الأربعاء ويوم الخميس ، وأسس مسجده ، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة ، وبنوعمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك ، فالله أعلم أي ذلك كان .

(٢٦٥) قال ابن إسحاق: فيقول رسول الله على: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار.

(۲۷) فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن ، فقال : يا رسول الله، قتلونى يحملون على مالا يحملون ، قالت : أم سلمة زوج النبى عَلَيْكُ : فرأيت رسول الله عَلَيْكُ ينفض وَفْرَتَه بيده ، وكان رجلاً جعداً ، وهو يقول : « ويح ابن سمية ، ليسوا بالذين يقتلونك ، إنما تقتلك الفئة الباغية ». [حديث صحيح وإسناده معضل]

(٥٣٢) قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله على في بيت أبى أيوب حتى بنى له مسجده ومساكنه ، ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبى أيوب ، رحمة الله عليه ورضوانه .

(٣٣٥) قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن أبى رهم السماعى ، قال: حدثنى أبو أيوب ، قال: لما نزل على رسول الله عَلَيْ فى بيتى نزل فى السفل ، وأنا وأم أيوب فى العلو ، فقلت له: يا نبي الله ، بأبى أنت وأمى ، إنى لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى ، فاظهر أنت فكن

فى العلو ، وننزل نحن فنكون فى السفل ، فقال : « يَا أَبَا أَيُوب ، إِن أَرفق بنا وبمن يغشانا أَن نكون فى سفله ، وكنا فوقه يغشانا أَن نكون فى سفله ، وكنا فوقه فى المسكن ، فلقد انكسر حب لنا فيه ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله عَنْ منه شيء فيؤذيه .

قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه ، فإذا رد علينا فضله تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغى بذلك البركة ، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصلاً ، أو ثوماً فرد[ه] رسول الله على ولم أر ليده فيه أثراً ، قال : فجئته فزعاً فقلت : يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك نبتغى ، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغى بذلك البركة ، قال: (إنى وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى ، فأما أنتم فكلوه ، واعتزلونى تلك الليلة] قال: فأكلناه ، ولم نصنع له تلك الشجرة بعد .

#### [إسناده صحيح]

(٣٥٥) قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله عَلَيْهُ بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة، حتى بنى له فيها مسجده ومساكنه، واستجمع له إسلام هذا الحى من الأنصار، فلم تبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها، إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل وأمية وتلك أوس الله، وهم حى من الأوس، فإنهم أقاموا على شركهم.

(٥٤١) وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله على وعم رسول الله على وزيد بن حارثة مولى رسول الله على أخوين ، وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال ، إن حدث به حادث الموت .

(٤٢) وجعفر بن أبى طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة ومعاذ بن جبل أخو بنى سلمة أخوين .

قال ابن هشام : وكان جعفر بن أبي طالب يومئذ غائبًا بأرض الحبشة.

(٥٤٣) قال ابن إسمحاق : وكان أبو بكر الصديق (رضى الله عنه بن أبى قحافة) وخارجة بن زيد بن أبى زهير أخو بلحارث بن الخزرج أخوين .

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه وعتبان بن مالك أخو بنى سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أخوين .

وأبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح [واسمه:عامر بن عبد الله] وسعد بن معاذ ابن النعمان أخو بني عبد الأشهل أخوين.

وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع أخو بلحارث بن الخزرج أخوين .

والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخو بني عبد الأشمل أخوين ، ويقال : بل الزبير وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة أخوين .

وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر أخوبني النجار أخوين ، وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخو بني سلمة أخوين .

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبي بن كعب أخو بني النجار أخوين .

ومصعب بن عمير بن هاشم وأبوأيوب خالد بن زيد أخوبني النجار أخوين ، وأبو حذيفة بن عبد الأشهل ، أخو بني عبد الأشهل ، أخوين .

وعمار بن ياسر حليف بني مخزوم وحذيفة بن اليمان أخو بنى عبس حليف بنى عبد الأشهل أخوين ، ويقال : ثابت بن قيس بن الشماس أخوبلحارث بن الخزرج خطيب رسول الله عليه وعمار بن ياسر أخوين.

وأبو ذر وهو برير بن جنادة الغفارى والمنذر بن عمرو المعنق ليموت [أحد]بني ساعدة بن كعب بن الخزرج أخوين .

قال ابن هشام : وسمعت غير واحمد من العلماء يقول : أبو ذر : جندب بن جنادة .

(٤٤) قال ابن إسحاق : وكان حاطب بن أبي بلتعة حليف بني أسد ابن عبد العزى وعويم بن ساعدة أخو بني عمرو بن عوف أخوين .

وسلمان الفارسي وأبو الدرداء عويمر بن ثعلبة أخــو بلحـارث بن الخزرج

أخوين.

قال ابن هشام : عويمر : ابن عامر ، ويقال : عويمر : ابن زيد .

(٥٤٥) قال ابن إسحاق : وبلال مولى أبى بكر رضى الله عنهما مؤذن رسول الله عَلَيْكُ وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخنعمي ثم أحد الفزع أخوين .

فهؤلاء من سمى لنا ممن كان رسول الله عليه أخى بينهم من أصحابه.

(٢٤٥) فلما دون عمر بن الخطاب الدواوين بالشأم، وكان بلال قد خرج إلى الشام، فأقام بها مجاهداً، فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال ؟ قال: مع أبى رويحة، لا أفارقه أبداً، للأخوة التي كان رسول الله على عقد بينه وبيني، فضم إليه وضم ديوان الحبشة إلى خثعم، لمكان بلال منهم، فهو في خثعم إلى هذا اليوم بالشأم.

قال ابن إسحاق : وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرارة ، والمسجد يني : أخذته الذبحة أو الشهقة .

(٧٤٧) قال ابن إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم ،عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ، أن رسول الله عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ، أن رسول الله عبد قال : ( بئس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي العرب ، يقولون : لو كان نبياً لم يمت صاحبه ، ولا أملك لنفسى ولا لصاحبي من الله شيئاً » .

# [حديث صحيح وإسناده مرسل] في اللهذان

(930) قال ابن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله على بالمدينة، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين، واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود، وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوءوا الدار والإيمان، وقد كان رسول الله على حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول الله على حين قدمها أن يجعل بوقا كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة.

فبينما هم على ذلك [إذ]رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو الحارث ابن الخزرج النداء ، فأتى رسول عليه فقال له : يا رسول الله إنه طاف بى هذه الليلة طائف : مر بى رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فى يده ، فقلت له : يا عبد الله ، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به ؟ قال : قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال : أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حى على الصلاة ، حى على الصلاة ،

فلما أخبر بها رسول الله على قال: ﴿ إِنها لرؤيا حق إِن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتاً منك ﴾ فلما أذن بها بلال سمعها عمر بن الخطاب وهو في بيته ، فخرج إلى رسول الله عليه ولا يجر رداءه وهو يقول: يا نبى الله ، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى ، فقال رسول الله عليه الحمد [على ذلك] » .

قال ابن إسحاق :حدثنى بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه ، عن أبيه . [اسناده صحيح]

(٥٥٦) قال ابن إسحاق: ونصبت عند ذلك أحبار يهود لرسول الله عليه العداوة بغياً وحسداً وضغناً ، لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسول الله منهم، وأضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ممن كان عسا على جاهليته ، فكانوا لم نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث ، إلا أن الإسلام قهرهم رده ، واجتماع قومهم عليه فظهروا بالإسلام ، واتخذوه جُنّة من القتل ونافقوا السر وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي منافق وجحودهم الإسلام ، وكانت بار يهودهم الذين يسألون رسول الله عَنْ ويتعنّتُونه ويأتونه باللبس ليلبسوا الحق لباطل ، فكان القرآن ينزل فيهم وفيما يسألون عنه ، إلا قليلاً من المسائل في الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها .

منهم حيى بن أخطب وأخواه: أبو ياسر بن أخطب، وجدى بن أخطب، وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق، وسلام بن أبى الحقيق وأخوه سلام بن الربيع، قال ابن إسحاق: وهو أبو رافع الأعور وهو الذى قتله أصحاب رسول الله عليه بخيبر، والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق، وعمرو بن جحاش، وكعب بن الأشرف وهو من طبىء ثم أحد بنى نبهان وأمه من بنى النضير، والحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف، وكردم بن قيس حليف كعب بن الأشرف، فهؤلاء من بنى النضير.

ومن بنى ثعلبة بن الفطيون عبد الله بن صورى الأعور ، ولم يكن بالحجاز فى زمانه أحد أعلم بالتوراة منه ، وابن صلوبا ، ومخيريق ، وكان حبرهم ، [أسلم ].

ومن بنى قينقاع: زيد بن اللصيت [ويقال: ابن اللصيب فيما قال ابن هشام]، وسعد بن حنيف، ومحمود بن سيحان، وعزير بن أبى عزير، وعبد الله بن صيف. قال ابن هشام: ويقال: ابن ضيف.

(۵۵۷) قال ابن إسحاق: وسوید بن الحارث، ورفاعة بن قیس، وفنحاص وأشیع، ونعمان بن أضا، وبحری بن عمرو، وشاس بن عدی، وشاس بن قیس، وزید بن الحارث، ونعمان بن عمرو، وسكین بن أبی سكین، وعدی بن زید، ونعمان بن أبی أوفی أبو أنس، ومحمود بن دحیة، ومالك بن الصیف.

قال ابن هشمام : ويقال ابن الضيف .

(٥٥٨) قال ابن إستحاق : وكعب بن راشد ،وعازر ، ورافع بن أبي رافع وخالد ، وإزار بن أبي إزار .

قال ابن هشام : ويقال آزر بن أبي آزر.

(٥٥٩) قبال ابن إستحاق: ورافع بن حارثة ، ورافع بن حريملة ، ورافع بن خراصة بن خارجة ، ومالك بن عوف ، ورفاعة بن زيد بن التابوت ، وعبد الله بن سلام بن الحارث ، وكان حَبرهم وأعلمهم ، وكان اسمه الحصين فلما أسلم سماه رسول الله عبد الله، فهؤلاء من بني قينقاع .

ومن بنى قريظة : الزبير بن باطا بن وهب،وعزال بن شمويل، وكعب ابن أسد وهو صاحب عقد بنى قريظة الذى نقض عام الأحزاب، وشمويل ابن زيد،[وجباب] ابن عمرو بن سكينة ، والنحام بن زيد وفردم بن كعب ، ووهب بن زيد ، ونافع بن أبى نافع ، وأبو نافع، وعدى بن زيد ، والحارث ابن عوف، وكردم بن زيد، وأسامة ابن حبيب ، ورافع بن رميلة، وجبل بن أبى قشير ، ووهب بن يهوذا ، فهؤلاء من بنى قريظة .

ومن يهود بني زريق: لبيد بن أعصم ، وهو الذي أخَّذَ رسول الله عَلَيْهُ عن نسائه .

ومن يهود بني حارثة : كنانة بن صورياء .

ومن يهود بني عمرو بن عوف : فردم بن عمرو .

ومن يهود بني النجار : سلسلة بن [بهرام].

فهـؤلاء أحبار اليـهود ، وأهل [الشرور] والعـداوة لرسول الله علله وأصحابه ، وأصحاب المسألة والنصب لأمر الإسلام ليطفئوه ، إلا ما كان من عبد الله بن سلام ومخيريق .

## إسلام غبط الله بن سلام

( ٥٦ ) قال ابن إسحاق : وكان من حديث عبد الله بن سلام ، كما حدثنى بعض أهله عنه، وعن إسلامه حين أسلم ، وكان حبراً عالماً ، قال: لما سمعت برسول الله على عرفت صفته واسمه وزمانه الذي كنا نتوكف له، فكنت مسراً لذلك، صامتاً عليه ، حتى قدم رسول الله على المدينة ، فلما نزل بِقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها ، وعمتى عوف أقبل رجل حتى أخبر بقدومه ، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها ، وعمتى خالدة ابنة الحارث تحتى جالسة ، فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله على كبرت ، فقالت لي عمتى حين سمعت تكبيرى : خيبك الله !! والله لو كنت سمعت بموسى بن ابن عمران قادماً ما زدت ، قال : فقلت لها : أي عمة ، هو والله أخو موسى بن

عمران ، وعلى دينه ، بعث بما بعث به ، قال : فقالت : أى ابن أخى ، أهو النبى الذى كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال : فقلت لها : نعم ، قال : فقالت : فذاك إذا، قال: ثم خرجت إلى رسول الله على فأسلمت ، ثم رجعت إلى أهل بيتى فأمرتهم فأسلموا ، قال : وكتمت إسلامى من يهود ، ثم جئت رسول الله على فقلت له: يارسول الله ، إن يهود قوم بهت وإنى أحب أن تلخلنى فى بعض بيوتك فقلت له: يارسول الله ، إن يهود قوم بهت وإنى أحب أن تلخلنى فى بعض بيوتك وتغيبنى عنهم ، ثم تسألهم عنى حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا إسلامى ، ونغيبنى عنهم ، ثم تسألهم عنى حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا إسلامى ، فإنهم إن علموا به بهتونى وعابونى ، قال : فأدخلنى رسول الله على بعض بيوته ، ودخلوا عليه فكلموه وسألوه ، ثم قال لهم : « أى رجل الحصين بن سلام فيكم » ؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا ، وحبرنا وعالمنا ، قال : فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم ، فقلت لهم : يا معشر يهود، اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به ، فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله ، تجدونه مكتوبًا عندكم فى التوراة باسمه وصفته، فإني أشهد لتعلمون إنه لرسول الله ، تجدونه مكتوبًا عندكم فى التوراة باسمه وصفته، فإني أشهد لرسول الله عليه : ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور بالرسول الله عليه : ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور قال : وأظهرت إسلامها .

## क्षिम् अतिष्ठ

(٩٦٣) قال ابن إسحاق : وكان ممن [انضاف] إلى يهود ، ممن سمى لنا من المنافقين ، من الأوس والخزرج ، والله أعلم .

من الأوس ، ثم من بنى عـمـرو بن عـوف بن مـالـك بن الأوس ، ثم من بنى لوذان بن عمرو بن عوف : زوى بن الحارث .

(٩٦٤) ومن بنى حبيب بن عمرو بن عوف : جلاس بن سويد بن الصامت، وأخوه الحارث بن سويد ، وجلاس الذى قال وكان ممن تخلف عن رسول الله ملك في غزوة تبوك : لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمر، فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله عليه عمير بن سعد أحدهم ، وكان في حجر جلاس خلف [جلاس]

على أمه بعد أبيه ، فقال له عمير بن سعد : والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلى وأحسنهم عندى يدا ، وأعزه على أن يصيبه شيء يكرهه ، ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك لأفضحنك، ولئن صمت عليها ليهلكن دينى ولإحداهما أيسر على من الأخرى ، ثم مشى إلى رسول الله على فذكر له ما قال جلاس ، فحلف جلاس بالله لرسول الله على لقد كذب على عمير ، وما قلت ما قال عمير بن أسعد ، فأنزل الله عز وجل فيه ( ٩ : ٤٧ ) ﴿ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولى ولا نصير ﴾.

قال ابن هشام : الأليم : الموجع ، قال ذو الرمة يصف إبلا :

ونرفع من صدور شمر دُلاتِ يصك وجسوهها وهج أليسم وهذا البيت في قصيدة له .

(٣٦٦) قال ابن هشام: وكان المجذر بن ذياد قتل سويد بن صامت في بعض الحروب التي كانت بين الأوس والخز رج، فلما كان يوم أحد طلب الحارث بن سويد غرة المجذر بن ذياد ليقتله بأبيه، فقتله وحده وسمعت غير واحد من أهل العلم يقوله، والدليل على أنه لم يقتل قيس بن زيد أن ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أحد.

(٩٦٧ ) قال ابن إسلحاق قتـل سويد بن صامت مـعاذ بن عفـراء غيلة في غـير حرب،رماه بسهم ، فقتله قبل يوم بعاث .

( $^{7}$  من البن إسحاق : وكان رسول الله على فيما يذكرون ، قد أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به ، فغاته ، فكان بمكة ، ثم بعث إلى أخيه جلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه . فأنزل الله تبارك وتعالى فيه فيما بلغنى عن ابن عباس :  $(^{7}$  :  $^{7}$  ) :  $(^{7}$  كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى القوم الظالمين  $(^{7}$  إلى آخر القصة .

ومن بنى ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ، بجاد بن عثمان بن عامر .

(٩٦٩) [ومن بني لوذان بن عسمر بن عسوف]: نبستل بن الحسارث.

(٥٧٠) وكان يأتى رسول الله ﷺ يتحدث إليه ، فيسمع منه، ثم ينقل حديثه إلى المنافقين .

(٥٧٢) ومن بنى ضبيعة : أبو حبيبة بن الأزعر ، وكان ممن بنى مسجد الضرار، وثعلبة بن حاطب ، ومعتب بن قشير، والحرث بن حاطب.

(٥٧٣) قال ابن هشام :معتب بن قشير وثعلبة والحارث ابنا حاطب ، وهم من بنى أمية بن زيد ، من أهل بـدر ، وليسوا من المنافقين فيـما ذكر لى من أثق به من أهل العلم ، وقد نسب ابن إسـحاق ثعلبة والحارث في [بني] أمية بن زيد في أسـماء أهل بدر .

(٥٧٤) قال ابن إسحاق : وعباد بن حنيف ، أخو سهل بن حنيف، وبحزج وهو ممن كان بنى مسجد الضرار ، وعمرو بن خذام، وعبد الله بن نبتل .

ومن بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف: جارية بن عامر بن العطاف، وابناه زيد ومجمع ابنا جارية ، وممن اتخذ مسجد الضرار ، وكان مُجَمَّع غُلاماً حَدَثاً قد جمع من القرآن أكثره ، وكان يصلى بهم فيه ، ثم إنه لما أخرب المسجد وذهب رجال من بنى عمرو بن عوف فى مسجدهم ، وكان زمان عمر بن الخطاب كلم فى مجمع ليصلى بهم ، فقال : لا ، أوليس بإمام المنافقين فى مسجد الضرار ؟ فقال لعمر: يا أمير المؤمنين ، والله الذى لا إله إلا هو ما علمت مسجد الضرار ؟ فقال لعمر: يا أمير المؤمنين ، والله الذى لا إله إلا قرآن معهم ، فقدمونى أصلى بهم وما أرى أمرهم إلا على أحسن ما يذكرون ، فزعموا أن عمر آرضى الله عنه ]تركه فصلى بقومه .

(٥٧٥) ومن بني أمية بن زيد بن مالك : وديعة بن ثابت .

ومن بنى عبيـد بن زيد بن مالك : خذام بن خالد ، وهو الذى أخرج مسجد الضرار من داره .

[قال ابن هشام] : وبشر ، ورافع ،بن زيد .

ومن بني النبيت : قال ابن هشام: النبيت: عمرو بن مالك بن الأوس.

(٥٧٦) قال ابن إسحاق : ثم من بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس : مربع بن قيظى.

(٧٧٥) وأخوه أوس بن قيظي.

(٥٧٨) قال ابن إسحاق : ومن بني ظفر : (واسم ظفر كمعب بن الحارث بن

الحزرج): حاطب بن أمية بن رافع ، وكان شيخًا جسيمًا قد عسا في جاهليته، وكان له ابن من أخيار المسلمين يقال له يزيد بن حاطب ، وأصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات ، فحمل إلى دار بني ظفر.

(٥٨٠) قال ابن إسحاق: وبشير بن أبيرق، وهو أبو طعمة سارق الدرعين الذى أنزل الله تعالى فيه (١٠٧: ٤): ﴿ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ﴾ وقزمان حليف لهم.

(٥٨١) قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله على كان يقول: (إنه لمن أهل النار) فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداً حتى قتل بضعة نفر من المشركين فأثبتته الجراحات، فحمل إلى دار بنى ظفر، فقال له رجال من المسلمين: أبشر يا قزمان فقد أبليت اليوم، وقد أصابك ما ترى فى الله قال: بماذا أبشر؟ فوالله ما قاتلت إلا حمية عن قومى فلما اشتدت به جراحاته، وآذته أخد سهماً من كنانته فقطع به رواهش يده فقتل نفسه.

(٥٨٢) قال ابن إسحاق : ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة يعلم، إلا أن الضحاك بن ثابت أحد بني كعب رهط سعد بن زيد قد كان يتهم بالنفاق وحب يهود .

قال حسان بن ثابت:

من مبلغ الضحاك أن عروقه أتحب يهدان الحجاز ودينهم دينا ، لعسمرى، لا يوافق دينا

أعيت على الإسلام أن تتمسجدا كبد الحمار ولا تحب محمدا مسا استن آل في الفضاء وخودا

(٥٨٣) قال ابن إسحاق : وكان جلاس بن سويد بن صامت قبل توبته ، فيما بلغنى ، ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشر.

ومن الخزرج ، ثم من بني النجار : رافع بن وديعة ، وزيد بن عمرو ، وعمرو ابن قيس ، وقيس بن عمرو بن سهل .

(٥٨٤) ومن بني جشم بن الخزرج ، ثم من بني سلمة: الجد بن قيس.

المنافقين، وإليه يجتمعون، وهو الذى قال: ﴿ لَمْن رَجْعَنَا إِلَى المَدينة ليخرجن الأعز المنافقين، وإليه يجتمعون، وهو الذى قال: ﴿ لَمْن رَجْعَنَا إِلَى المَدينة ليخرجن الأعز منها الأَذَل ﴾ فى غزوة بنى المصطلق، وفى قوله ذلك نزلت سورة المنافقين بأسرها، وفيه وفى وديعة رجل من بني عوف ومالك بن أبى قوقل وسويد وداعس، وهم من رهط عبد الله بن أبى بن سلول وهؤلاء النفر من قومه الذين كانوا يدسون إلى بنى النضير حين حاصرهم رسول الله عليه أن اثبتوا، فوالله لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً، وإن قوتلتم لننصرنكم، فأنزل الله تعالى فيهم (٥٠: ١١) ﴿ أَلَم تَر إِلَى اللّذِين نافقوا يقولون لإخوانهم الله ين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ ثم القصة من السورة حتى أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ ثم القصة من السورة حتى انتهى إلى قوله (٥٩: ١٦) : ﴿ كَمثَل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر انتهى إلى ورىء منك إنى أخاف الله رب العالمين ﴾ .

### بسم الله الرحمن الرحيم

[حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، قال:حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد ، قال : حدثنا أبو سغيد عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي].

(٥٨٦) قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام : قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، قال : وكان ممن تعوذ عبد الله البكائي ، قال : وكان ممن تعوذ بالإسلام و دخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق من أحبار يهود من بني قينقاع : سعد بن حنيف ، وزيد بن اللصيت ، ونعمان بن أبى أوفى بن عمرو ، وعثمان بن أوفى .

(٥٨٧) وزيد بن اللصيت الذي قاتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه بسوق بنى قينقاع .

(۸۸۵) ورافع بن حريملة.

(٥٨٩) ورفاعة بن زيد بن التابوت ، وهو الذى قال له رسول الله على حين هبت عليه الريح وهو قافل من غزوة بني المصطلق فاشتدت عليه حتى أشفق المسلمون منها ، فقال لهم رسول الله على : « لا تخافوا فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار» فلما قدم رسول الله على المدينة وجد رفاعة بن زيد بن التابوت مات وفي إذلك اليوم الذى هبت فيه الريح .

وسلسلة بن برهام ،وكنانة بن صورياء .

(٩٠٠) وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث المسلمين .

فاجتمع يوماً في المسجد منهم ناس ، فرآهم رسول الله عَلَيْكُ يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم، قد لصق بعضهم ببعض ، فأمر بهم رسول الله عَلَيْكُ فأخرجوا من المسجد إخراجًا عنيفاً ، فقام أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب إلى عمرو بن قيس أخى بني غنم بن مالك بن النجار وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية ، فأخذ برجله فسحبه

حتى أخرجه من المسجد، وهو يقول: أتخرجنى يا أبا أيوب من مربد بنى ثعلبة ؟ !! ثم أقبل أبو أيوب إلانصارى أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بنى النجار فلببه بردائه ثم نتره نتراً شديداً ، ولطم وجهه ، ثم أخرجه من المسجد ، وأبو أيوب يقول له : أف لك منافقاً خبيثاً ، أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله عَلَيْكُ .

[قال ابن هشام: أى ارجع من الطريق التي جئت منها، قال الثباعر:-فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو ،وكان رجلاً طويل اللحية ، فأخذ بلحيته فقاده بها قوداً عنيفاً حتى أخرجه من المسجد ، ثم جمع عمارة يديه جميعاً فلدمه بهما في صدره لدمة خراً منها، قال : يقول : خدشتني يا عمارة ، قال : أبعدك الله يا منافق ، فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك ، فلا تقربن مسجد رسول الله عليلة .

قال ابن هشام: واللدم: الضرب ببطن الكف، قال تميم بن أبى بن مقبل: وللفــؤاد وجــيب تحــت أبـهــره للم الوليــد وراء الفــيب بالحــجــر

قال ابن هشام : الغيب : ما انخفض من الأرض ، والأبهر : عرق القلب .

(٩٩١) قال ابن إسحاق: وقام أبو محمد، رجل من بنى النجار كان بدرياً، وأبو محمد: مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عنه بن مالك بن النجار، إلى قيس بن عمرو بن سهل، وكان قيس غلاماً شاباً، وكان لا يعلم فى المنافقين شاب غيره، فجعل يدفع فى قفاه حتى أخرجه من المسجد.

(۹۲) وقام رجل من بلخدرة بن الخزرج رهط أبي سعيد الخدري ، يقال له: عبد الله بن الحارث - حين أمر رسول الله على ياخراج المنافقين من المسجد - إلى رجل يقال له: الحارث بن عمرو ، وكان ذا جُمة ، فأخذ بجمته ، فسحبه بها سحباً عنيفًا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه من المسجد ، قال : يقول [له] المنافق : لقد أغلظت يا ابن الحارث ، فقال له: إنك أهل لذلك ، أي عدو الله ، لما أنزل الله فيك ، فلا تقربن مسجد رسول الله عليه فإنك نجس .

(٩٣٥) وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوى بن الحارث فأخرجه من المسجد إخراجاً عنيفًا وأقَّفَ منه ، وقال : غلب عليك الشيطان وأمره

فهؤلاء من حضر المسجد يومشذ من المنافقين ، وأمر رسول الله عَلَيْةً بإخراجهم.

(٩٤) ففي هؤلاء من أحبار يهود والمنافقين من الأوس والخزرج نزل صدر [من] سورة البقرة إلى المائة منها ، فيما بلغني ، والله أعلم ، يقول الله سبحانه وبحمده (٢: ...) : ﴿ الم ذلك الكتاب لاريب فيه ﴾ أي : لاشك فيه .

قال ابن هشام : قال ساعدة بن جؤية الهذلي :

فقالوا عهدنا القوم قد حُصِرُوا به فـــلا ريب أن قد كان ثم لحيم [لحيم : يعنى : قتيل] .

وهذا البيت في قصيدة له .

والريب أيضاً: الريبة ، قال خالد بن زهير الهذلي : -

\* كأنني أريبه بريب \*

قال ابن هشام : ومنهم من يرويه :

«كأنني أربته بريب »

وهذا البيت في أبيات له ، وهو ابن أخى أبي ذؤيب الهذلي وهذى اللمتقين كه أى : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ، ويرجون رحمته بالتصديق بما جاءهم منه فو اللاين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهما رزقناهم ينفقون كه أى : يقيمون الصلاة بفرضها ويؤتون الزكاة احتساباً لها، فو اللاين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كه أى : يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين ، لا يفرقون بينهم ، ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم فو بالآخرة هم يوقنون كه أى : بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، أى : هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان[من] قبلك وبما جاءك من ربهم واستقامة والحدي من ربهم واستقامة

على ما جاءهم ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾ أي: الذين أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شر ما منه هربوا: ﴿ إِنَّ السَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي : بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك، ﴿ سُواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ أي : أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك ، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك ، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يستمعون منك إنذاراً أو تحذيراً ، وقد كفروا بما عندهم من علمك ﴿ حتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ أي : عن الهدى أن يصيبوه أبداً ، يعنى بما كذبوك به من الحق الذي جاءك من ربك حستى يؤمنوا به ، وإن آمنوا بكل ما كان قبلك [ولهم] بماهم عليه من خلافك، ﴿ عذاب عظيم ﴾ فهذا في الأحبار من يهود فيما كذبوا به من الحق بعد معرفته، ﴿وَمِن النَّاسُ مِن يَقْسُولُ آمَنَا بِاللَّهُ وَبِالنِّسُومُ الآخرِ وَمَاهُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم، ﴿ يَخَادُعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، أي:شك، ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾شكاً، ﴿ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ﴾ أي :إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب ، يقول الله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّهُم هُمُ المُفْسِدُونَ وَلَكُنَّ لَا يَشْعُرُونَ \* وَإِذَا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم ﴾ من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب بالحق وخلاف ما جاء به الرسول ﴿ قالوا إنا معكم، أى : إنا على مثل ما أنتم عليه : ﴿ إنما نحن مستهزئون ﴾ أى : إنما نستهزئ بالقوم ونلعب بهم، يقسول الله عنز وجل: ﴿ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، قال ابن هشام: يعمهون: يحارون ، تقول العرب: رجل عمه وعامه: أى حيران ، قال رؤبة بن العجاج يصف بلداً:

\* أعمى الهدى بالجاهلين العمه \*

وهذا البيت في أرجوزة له .

والعُمُّه : جَمْع عَامه ، وأما عَمِهُ فجمعه عَمِهُون ، والمرأة عمهة وعمهي،

﴿ أُولِئِكُ الذينِ اشتروا البضلالة بالهدى ﴾ أى : الكفر بالإيمان ﴿ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهندين ﴾ .

(٩٥٥) قال ابن إسحاق :ثم ضرب لهم مثلاً فقال تعالى: ﴿ مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ﴾ أى : لا يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه بكفرهم به ونفاقهم فيه، فتركهم الله في ظلمة الكفر ، فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق، ﴿ صم بكم عمى فهم لا يرجعون ﴾ : أى لا يرجعون إلى هدى ، صم بكم [عمى]عن الخير لا يرجعون إلى خير ، ولا يصيبون نجاة ما كانوا على ماهم عليه، ﴿ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ﴾ .

قال ابن هشام: الصيب: المطر، وهو من صاب يصوب، مثل قولهم السيد: من ساد يسود، والميت: من مات يموت، وجمعه صيائب، قال علقمة بن عبدة أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم:

كأنهم صابت عليهم سحابة

صواعهها لطيسرهن دبيب

سمعقصتك روايا المزن حين تصوب

وهذان البيتان في قصيدة له .

(۹۹ ) قال ابن إسحاق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل من الذى هم عليه من الخلاف والتخوف لكم، على مثل ما وصف من الذى هو في ظلمة الصيب يجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت، يقول الله: فوالله محيط بالكافرين ﴾ أى: هو منزل ذلك بهم من النقمة، في يكاد البرق يخطف أبصارهم ﴾ أى: لشدة ضوء البرق، في كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ﴾ أى: يعرفون الحق ويتكلمون به ، فهم من قولهم به على استقامة ، فإذا ارتكسوا منه في الكفر قاموا متحيرين ، فولو شاء الله لذهب بسمعهم فإذا ارتكسوا منه في الكفر قاموا متحيرين ، فولو شاء الله لذهب بسمعهم

وأبصارهم ﴾ أى : لما تركوا من الحق بعد معرفته ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّءَ قَدَيْرٍ ﴾ .

ثم قال : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ اعبدوا ربكم ﴾ للفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين أى : وحدوا ربكم، ﴿ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون \* الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ﴾ .

قال ابن هشام: الأنداد: الأمثال، وواحدهم ند، قال لبيد بن ربيعة: – أحمسه الله فلا نسد له بيديه الخيسر ما شاء فعل وهذا البيت في قصيدة له.

(۹۷ ) قال ابن إسحاق: أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لاشك فيه، ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ﴾ أي: في شك مما جاءكم به، ﴿ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ﴾ أي: من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه ﴿ إن كنتم صادقين وأب لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾ فقد تبين لكم الحق، ﴿ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ﴾ أي: لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر.

ثم رغبهم وحذرهم نقض الميثاق الذي أخذ عليهم لنبيه على إذا جاءهم وذكروا لهم بدء خلقهم حين خلقهم وشأن أبيهم آدم عليه السلام وأمره ، وكيف صنع به حين خالف عن طاعته، ثم قال: ﴿ يا بني إسرائيل ﴾ للأحبار من يهو د اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴾ أي : بلائي عندكم وعند آبائكم ، لما كان نجاهم به من فرعون وقومه، ﴿ وأوفوا بعهدى ﴾ الذي أخذت في أعناقكم لنبيي أحمد إذا جاءكم ﴿ أوف بعهدكم ﴾ أنجز لكم ما وعدتكم على تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم ﴿ وإياى فارهبون ﴾ أي:أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره: ﴿ وآمنوا بما أنزلت من قبلكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره: ﴿ وآمنوا بما أنزلت من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره: ﴿ وآمنوا بما أنزلت معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ﴾ وعندكم

من العلم فيه ما ليس عند غير كم: ﴿وإياى فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ﴾ أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى ، وبما جاء به ، وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم، ﴿ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ﴾ أى: أتنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم ، أى: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي .

ثم عدد عليهم أحداثهم فذكر لهم العجل وما صنعوا فيه وتوبته عليهم وإقالته إياهم ثم قولهم : « أرنا الله جهرة » .

قــال ابن هشــام : جهــرة : أى ظاهراً لنــا لاشىء يستــره عنا ، قــال أبو الأخــزر الحمَّاني ، واسمه قتيبة :

# \* يجهر أجواف المياه السُّدُّم \*

وهذا البيت في أرجوزة له .

يجهر : يقول يظهر الماء ويكشف عنه ما يستره من الرمـل وغيـره .

(٩٨٥) قال ابن إسحاق : وأخذ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرتهم ، ثم إحياءه

إياهم بعد موتهم ، وتظليله عليهم الغمام ، وإنزاله عليهم المن والسَّلُوَى وقوله لهم ﴿ الدَّخُلُوا البَابِ سَجِدًا وقولُوا حَطّة ﴾ أى : قولوا ما آمركم به أحط به ذنوبكم عنكم ، وتبديلهم ذلك من قوله،استهزاء بأمره ، وإقالته إياهم ذلك بعد هزئهم .

قال ابن هشام: المنّ :شيء كان يسقط في السحر على شــجرهم، فيــجتنونه حلوًا مثل العسل،فيشربونه ويأكلونه، وقال أعشى بني قيس بن ثعلبة: --لو أطعموا المن والسلوى مكانهم ما أبصر الـناس طُعُــماً فيهم نَجَــها

وهذا البيت في قصيدة له .

والسلوى : طير ، واحدتها سلواة ، ويقال : إنها السُماني ، ويقال للعسل أيضًا : السلوى ، وقال خالد بن زهير الهذلي :

وقاسمها بالله حقاً لأنتم ألله من السلوى إذا ما نشورها وهذا البيت في قصيدة له .

وحطة : أي حط عنا ذنوبنا .

(٩٩٥) قال ابن إسحاق : وكان من تبديلهم ذلك - كما حدثني صالح بن كيسان ، عن صالح مولى التوأمة بنت أمية بن خلف،عن أبي هريرة ، ومن لا أتهم ، عن ابن عباس ، [رضى الله عنه] عن رسول الله عليه قال: « دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا منه سجدًا يزحفون [على أستاهم] وهم يقولون حنط في شعير » .

قال ابن هشام: ويروى حنطة فى شعيرة. [حديث صحيح وإسناده حسن]

(،، ٢) قال ابن إسحاق: واستسقاء موسى لقومه، وأمره إياه أن يضرب بعصاه الحجر، فانفجرت لهم منه اثنتا عشرة عينًا، لكل سبط عين يشربون منها، قد علم كل سبط عينه التى منها يشرب، وقولهم لموسى عليه السلام ولن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقشائها وفومها وعدسها وبصلها .

قال ابن هشام: الفوم: الحنطة، قال أمية بن أبى الصلت [الثقفى]: فوق شيزى مثل الجوابي عليها قطع كالسوذيل في نقى فوم قال ابن هشام: الوذيل: قطع الفضة، وواحدتها فومة، وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ﴾ .

(۲۰۱) قال ابن إسحاق: فلم يفعلوا ، ورفعه الطور فوقهم ليأخذوا ما أوتوا ، والمسخ الذي كان فيهم إذا جعلهم قردة بأحداثهم ، والبقرة التي أراهم الله عز وجل بها العبرة في القتل الذي اختلفوا فيه ، حتى بين الله لهم أمره بعد التردد على موسى عليه السلام في صفة البقرة ، وقسوة قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة ، ثم قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله اى : وإن من الحجارة لألين من

قلوبكم عما تدعون إليه من الحق ﴿ وَمَا اللَّهُ بِفَافِلُ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

ثم قال نحمد عليه السلام و كن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم وأفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كه وليس قوله يسمعون التوراة أن كلهم قد سمعها ، ولكنه يقول فريق منهم : أى خاصة - فيما بلغنى عن بعض أهل العلم - قالوا لموسى : يا موسى قد حيل بيننا وبين رؤية الله فأسمعنا كلامه حين يكلمك ، فطلب ذلك موسى من ربه ، فقال له : نعم مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم وليصوموا ، ففعلوا ، ثم خرج بهم حتى أتى بهم الطور، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجدًا وكلمه ربه، فسمعوا كلامه تبارك وتعالى يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا عنه ما سمعوا ، ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل ، فلما جاءهم حرف فريق منهم ما أمرهم به ، وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل ، فلما جاءهم حرف فريق منهم ما أمرهم به ، وقالوا حين قال موسى قال كذا وكذا ، خلافاً كما قال الله لهم ، فهم الذين عنى الله عز وجل لرسوله محمد عليهم المنطقة .

ثم قال تعالى ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ﴾ أى : إن صاحبكم رسول الله عليه السلام ولكنه إليكم خاصة ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : لا تحدثوا العرب بهذا ، فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم ، وكان فيهم ، فأنزل الله عز وجل فيهم ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ﴾ أى : تقرون بأنه نبى وقد عرفتم أنه قد أخذ له الميناق عليكم باتباعه ، وهو يخبرهم أنه النبى الذى كنا ننتظر ونجد في كتابنا ، اجحدوه ولا تقروا لهم به ، يقول الله عز وجل : ﴿ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون ما فيه ، وهم يجحدون نبوتك بالظن .

قال ابن همشام :عن [أبي عبيدة] إلا أماني : إلا قراءة ، لأن الأمي الذي يـقرأ ولا يكتب ، يقول : لا يعلمون الكتاب إلا أنهم يقرؤونه .

[قال ابن هشام: عن أبي عبيدة ويونس أنهما تأولا ذلك عن العرب في قول الله عز وجل].

قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة بذلك .

(۲۰۲) قال ابن هشام: وحدثنى يونس بن حبيب النحوى وأبو عبيدة أن العرب تقول: تمنى ، فى معنى قرأ ، وفى كتاب الله تبارك وتعالى (۲۲: ۲۰) (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته وأنشدنى أبو عبيدة النحوى:

تمنى كـــــاب الله أول ليــلــة وآخــره وافي [حــمـام ]المقــادر وأنشدني أيضًا:

تمنى كستاب الله في الليل خالياً تَمنّى داود السزبور على رسل وواحدة الأماني أمنية، والأماني أيضاً: أن يتمنى الرجل المال أوغيره.

[إسناده صحيح]

(٦٠٣) قال ابن إسحاق: ﴿ وإن هم إلا يظنون ﴾ أى: لا يعلمون الكتاب ولا يدرون ما فيه ، وهم يجحدون نبوتك بالظن ﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون ﴾ .

(٦٠٥) – قال ابن إسحاق: ثم قال الله يؤنبهم: ﴿وَإِذَ أَخَذَنَا مَيْثَاقَ بَنَى السّرائيل ﴾ أى: ميثاقكم ﴿ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون ﴾ أى: تركتم ذلك كله ليس بالتنقص ، ﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِيثَاقَكُم لا تسفكون دماءكم ﴾

قال ابن هشام: تسفكون: تصبون، تقول العرب: سفك دمه، أى صبه، وسفك الزّق : أى هراقه، قال الشاعر:

وكنا إذا ما الضيف حل بأرضا

سفكنا دماء البدن في تربة الحال

(٢٠٦) قال ابن هشام: يعنى بالحال: الطين الذى يخالطه الرمل، وهو الذى تقول له العرب السهلة، وقد جاء فى الحديث: « أن جبريل لما قال فرعون (٩٠:١٠): ﴿ آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ﴾ أخذ [جبريل] من حال البحر حمأته فضرب به وجه فرعون » والحال: مشل الحماة.

[حديث صحيح]

(٦٠٧) قال ابن إسحاق : ﴿ وَلاَ تَخْرِجُونَ أَنْفُسُكُمْ مَنْ دَيَارِكُمْ ثُمْ أَقْرَرْتُمْ وأنتم تشهدون ﴾

[قال ابن إسحاق]:على أن هذا حق من ميشاقي عليكم، ﴿ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ﴾ أي : أهل الشرك حتى يسفكوا دماءهم معهم ، ويخرجوهم من ديارهم معهم : ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُم أَسَارِي تَفَادُوهُم ﴾ فقد عرفتم أن ذلك عليكم في دينكم ،وهو محرم عليكم في كتابكم إخراجهم، ﴿ أَفْتُومُنُونَ بِبعض الكتاب وتكفرون ببعض ﴾ أتفادونهم مؤمنين بذلك؟ وتخرجونهم كفاراً بذلك؟، ﴿ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ﴾ فأنبهم الله عـز وجل بذلك من فعلهم وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم ،وافترض عليهم فيها فداء أسراهم ، فكانوا فريقين : فريق منهم بنو قينقاع ولفُّهم حلفاء الخزرج ، والنضير وقريظة وَلَفُّهُم حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج وخرجت النضير وقريظة مع الأوس ،يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه ، حتى يتـسافكوا دماءهم بينهم ، وبأيديهم التوراة يعـرفون فيها مـا عليهم وما لهم ، والأوس والخزرج أهل شرك يعبـدون الأوثان ، لا يعرفون جنة ، ولا ناراً ، ولا بعثاً ، ولا قيامة ، ولا كتاباً ، ولا حلالاً ، ولا حراماً، فإذا وضعت الحرب [ أوزارها] افتدوا أسراهم تصديقًا لما في التوراة ، وأخذ به بعضهم من بعض : يفتدي بنو قينقاع ما كمان من أسراهم في أيدي الأوس ، وتفتدي النضير وقريظة ما في أيدي الخزرج منهم، ويَطِلون ما أصابوا من الدماء وقتلى من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم، يقول الله تعالى لهم حين أنبهم بذلك وأفتؤ منون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أى: تفاديه بحكم التوراة، وتقتله وفي حكم التوراة أن لا تفعل، وتخرجه من داره وتظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا، ففى ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج، فيما بلغني، نزلت هذه القصة.

(۲۰۸) ثم قال تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات ﴾ أى : الآيات التى وضعت على يديه : من إحياء الموتى ، وخلقه من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ، وإبراء الأسقام ، والخبر بكثير من الغيوب ثما يدخرون في بيرتهم ، وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أحدث الله إليه ، ثم ذكر كفرهم بذلك كله نقال ﴿ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبر تم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾ ثم قال الله تعالى : ﴿ وقالوا قلوبنا غلف ﴾ أى : في أكنة ، يقول الله عز وجل : ﴿ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على المذين كفروا فسلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ .

الله تعالى محمد على : ﴿ قُلُ إِنْ كَانْتُ لَكُمُ اللهُ الْآخُوةُ عَنْدُ اللهُ خَالِصَةً مِنْ دُونُ الله تعالى لمحمد على : ﴿ قُلُ إِنْ كَانْتُ لَكُمُ اللهُ الآخُوةُ عَنْدُ الله خَالِصَةً مِنْ دُونُ النّاسُ فَتَمَنُوا المُوتُ إِنْ كَنْتُم صَادَقِينَ ﴾ أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب اعند الله] ، فأبوا ذلك على رسول الله على يقول الله جل ثناؤه لنبيه على ﴿ وَلَنْ يَتَمَنُوهُ أَبِدا بِمَا قَدَمْتُ أَيْدِيهُم ﴾ أي: لعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك ، فيقال : لو تمنوه يوم قال ذلك لهم، ما بقى على وجه الأرض يهودي إلا مات ، ثم ذكر رغبتهم في الحياة الدنيا وطول العمر فقال تعالى: ﴿ وَلَتَجَدَّنُهُم أُحُوصُ ذَكُر رغبتهم في الحياة الدنيا وطول العمر فقال تعالى: ﴿ وَلَتَجَدَّنُهُم أُحُوصُ النّاسُ على حياة ﴾ : اليهود، ﴿ وَمِنَ الذينَ أَشُوكُوا يُودُ أَحَدُهُم لُو يَعْمُو أَلْفُ سَنَةُ وَمَا هُو بُمْ حَيْدَةً مِنَ الْعَذَابُ أَنْ يَعْمُو ﴾ أي: ما هو بمنجيه من العذاب ، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثًا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ماله المشرك لا يرجو بعثًا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ماله

فى الآخرة من الخزى بما ضيع مما عنده من العلم ، ثم قال الله تعالى : ﴿ قُلْ مُنْ اللَّهُ ﴾ .

(٦١٢) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب الأشعري ، أن نفراً من أحبار يهود جاءوا رسول الله عَلَيْكُ فقالوا: يا محمد ، أحبرنا عن أربع نسألك عنهن ، فإن فعلت [ذلك] اتبعناك وصدقناك وآمنا بك ، قال : فقال لهم رسول الله عَيْكَ: «عليكم بذلك عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم بذلك لتصدقنني » قالوا : نعم ، قال : «فاسألوا عما بدالكم » قالوا: فأخبرنا كيف يشب الولد أمه ، وإنما النطفة من الرجل ،قال: فقال لهم رسول الـله عَلَيْكُ: ﴿ أَنشِدُكُم بِالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أن نطفة الرجل بيضاء غليظة و نطفة المرأة صفراء رقيقة، فأيتهما غلبت صاحبتها كان لها الشبه » قالوا: اللهم نعم، قالوا: فأخبرنا كيف نومك ، فقال: «أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينه وقلبه يقظان » فقالوا: اللهم نعم ،قال : «فكذلك نومي ،تنام عيني وقلبي يقظان» ، قالوا: فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه ، قال : « أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحومها، وأنه اشتكي شكوي فعافاه الله منها فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب إليه شكراً لله، فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها» قالوا: اللهم نعم ، قالوا: فأخبرنا عن الروح ، قال: « أنشمدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمونه جبريل وهو الذي يأتيني، قالوا: اللهم نعم ، ولكنه يا محمد لنا عدو، وهو ملك ، إنما يأتي بالشدة ، وبسفك الدماء ولولا ذلك لاتبعناك ، قال : فأنزل الله عز وجل فيهم: ﴿ قُلْ مَنْ كَانْ عَدُواً لَجِبُويُلْ فَإِنَّهُ نُولُهُ على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ أُو كُلُما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ﴾ أى : السحر، ﴿ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر). [حديث صحيح]

(۱۰۱) قال ابن إسحاق: وحدثنى ابن شهاب الزهرى ، أنه سمع رجلاً من مزينة من أهل العلم يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم، أن أحبار يهود اجتمعوا فى بيت المدراس - حين قدم رسول الله على المدينة - وقد زنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت، فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد ، فسلوه كيف الحكم فيهما ، وولوه الحكم عليهما ، فإن عمل فيهما بعملكم من التجبية [والتجبية: الجلد بحبل من ليف مطلى بقار ، ثم تسود وجوههما ، ثم من التجبية [والتجبية : الجلد بحبل من ليف مطلى بقار ، ثم تسود وجوههما ، ثم من التحملان على حمارين ، وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحمارين] فاتبعوه فإنما هو مملك وصدقوه ، وإن هو حكم فيهما بالرجم فإنه نبي فاحذروه على ما فى أيديكم أن يسلبكموه فأتوه، فقالوا: يا محمد ، هذا رجل قد زنى بغد إحصانه بامرأة قد أحصنت، فاحكم ، فقد وليناك الحكم فيهما ، فمشى رسول الله على علماءكم ، أحبارهم فى بيت المدراس ، فقال : « يا معشر يهود، أخرجوا إلى علماءكم »

(٢٥٢) قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض بنى قريظة أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ مع ابن صورى أبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهوذا، فقالوا: هؤلاء علماؤنا، فسألهم رسول الله عَلَيْكُ ،ثم حصل أمرهم ، إلى أن قالوا لعبد الله بن صورى: هذا أعلم من بقى بالتوراة.

قال ابن هشمام : من قوله « وحدثني بعض بني قريظة » إلى « أعلم من بقي بالتوراة » من قمول ابن إسمحاق ، وما بعده من الحديث الذي قبله .

فخلا به رسول الله على وكان غلاماً شاباً من أحدثهم سنا فألظ به رسول الله على الله على الله على الله عند بني السالة ، يقول له إله إلى ابن صورى أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل ، هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة »؟ قال: اللهم نعم ، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون إنك لنبى مرسل ، ولكنهم يحسدونك، قال: فخرج رسول الله على ، فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بنى غنم بن مالك بن النجار ، ثم كفر بعد ذلك ابن صورى ، وجمعد نسوة رسول الله على .

(٦٥٣) قال ابن إسحاق: فأنزل الله تعالى فيهم (٥: ٤١) ﴿ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ﴾ أى الذين بعثوا منهم من بعثوا وتخلفوا وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه ، ثم قال ﴿ يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه ﴾ أى : الرجم ﴿ فاحذروا ﴾ إلى آخر القصة .

(١٥٤) قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانَة، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن عباس [رضى الله عنه]، قال: أمر رسول الله عنها برجمهما ، فرجما بباب مسجده ، فلما وجد اليهودى مس الحجارة قام إلى صاحبته فَجناً عليها يقيها مس الحجارة، حتى قتلا جميعًا ، قال : وكان ذلك مما صنع الله [به] لرسول الله عليه في تحقيق الزنا منهما . [حديث صحيح وإسناده حسن]

(٥٥٥) قال ابن إسحاق: وحدثنى صالح بن كيسان، عن نافع مولى عبد الله ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: لما حكموا رسول الله على فيهما دعاهم بالتوراة وجلس حبر منهم يتلوها، وقد وضع يده على آية الرجم، قال: فضرب عبد الله بن سلام يد الحبر، ثم قال: هذه يا نبى الله آية الرجم، يأبى أن يتلوها عليك، فقال لهم رسول الله على : « ويحكم يا معشر يهود!! ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو بأيديكم » قال: فقالوا: أما [والله] إنه قد كان فينا يُعملُ به، حتى زنى رجل منا بعد إحصانه من بيوت الملوك وأهل الشرف، فمنعه الملك من الرجم، ثم زنى رجل بعده، فأراد أن يرجمه، فقالوا: لا والله حتى ترجم فلانًا، فلما قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبيه، وأماتوا ذكر الرجم والعمل به، قال: فقال رسول الله على أول من أحيا أمر الله وكتابه وعمل به » ثم أمر بهما فرجما عند رسول الله عند ، قال عبد الله بن عمر: فكنت فيمن رجمهما. [إسناده صحيح] باب مسجده، قال ابن إسحاق: وحدثنى داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن

(٩٥٩) قال ابن إسحاق: وحدثنى داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن ارضى الله عنه]، أن الآيات من المائدة التي قال الله فيها (٥:٢٤) ﴿ فاحكم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم

بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ﴾ إنما أنزلت في الدية بين بنى النضير وبنى قريظة، وذلك أن قتلى بنى النضير وكان لهم شرف يؤدون الدية كاملة ، وأن بنى قريظة [كانوا] يؤدون نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله على فأنزل الله تعالى ذلك فيهم ، فحملهم رسول الله على الحق في ذلك ، فجعل الدية سواء .

قال ابن إسحاق : فالله أعلم أى ذلك كان . [إسناده صحيح]

(٦٦٦) قال ابن إسحاق: وحدثنى عتبة بن مسلم مولى بنى تيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله ، فإذا قالوا ذلك فقولوا ﴿قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُواً أحد ﴾ ثم ليتفل الرجل عن يساره ثلاثاً، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم » .

قال ابن هشام: الصمد: الذي يصمد ويفزع إليه، قالت هند بنت معبد بن نضلة تبكى عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة عميها الأسديين وهما اللذان قتل النعمان بن المنذر اللخمي وبني الغريين اللذين بالكوفة عليهما:

ألا بكر الناعي بخيري بني أسلد

بعمروبن مسعود وبالسيد الصمد

[إسناده صحيح]

(٦٧١) ثم وعظ المؤمنين وحذرهم ، ثم قال : ﴿ قَلَ إِنْ كَنتم تحبون الله ﴾ أى: إِنْ كَان هذا من قولكم حقاً حبًا لله وتعظيمًا له ﴿ فَاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ أى : ما مضى من كفركم ﴿ والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول ﴾ فأنتم تعرفونه وتجدونه في كتابكم ﴿ فَإِنْ تُولُوا ﴾ أى : على كفرهم ﴿ فَإِنْ الله لا يحب الكافرين ﴾ .

( ۱۷۲) ثم استقبل لهم أمر عيسى وكيف كان [بدو] ما أراد الله به ، فقال : ﴿ إِنَّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ﴾ ثم ذكر أمر امرأة عمران فى وقولها ( رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررًا ﴾ أى : نذرته فجعلته عتيقًا ، تعبده لله لا ينتفع به لشىء من الدنيا ﴿ فتقبل منى إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى كا أن: ليس الذكر كالأنثى لما جعلتها محرراً له نذيرة ﴿ وإلى سميتها مريم وإنى أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم كي يقول الله تبارك وتعالى ﴿ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا ﴾ بعد أبيها وأمها .

قال ابن إسحاق : فذكرها باليتم .

قال ابن هشام: كفلها: ضمها.

(٦٧٣) قال ابن إسحاق: ثم قص خبرها وخبر زكريا، وما دعا به، وما أعطاه إذ وهب له يحيى، ثم ذكر مريم وقول الملائكة لها ﴿ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين ﴾ يقول الله عز وجل ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم ﴾ أى: ما كنت معهم ﴿ إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ﴾.

قال ابن هشام : أقلامهم :سهامهم ، يعنى قمداحهم التي استهموا بها عليها ، فخرج قدح زكريا فضمها ، فيما قال الحسن بن أبي الحسن البصري .

(١٧٤) قال ابن إسحاق: كفلها ههنا جريج الراهب، رجل من بني إسرائيل نجار، خرج السهم عليه بحملها فحملها، وكان زكريا قد كفلها قبل ذلك، فأصابت بني إسرائيل أزمة شديدة، فعجز زكريا عن حملها، فاستهموا عليها أيهم يكفلها فخرج السهم على جريج الراهب بكفولها فكفلها هما كنت لديهم إذ يختصمون فيها، يخبره بخفى ما كتموا منه يختصمون في أى: ما كنت معهم إذ يختصمون فيها، يخبره بخفى ما كتموا منه من العلم عندهم لتحقيق نبوته، والحجة عليهم بما يأتيهم به مما أخفوا منه، ثم قال: فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مويم أى: هكذا كان أمره لا ما تقولون أنتم في المهد وجيها في الدنيا والآخرة في أى: عند الله هو ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكها ومن الصالحين في يخبرهم عند الله هو ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكها ومن الصالحين في يخبرهم

بحالته التى يتقلب فيها فى عمره كتقلب بنى آدم فى أعمارهم صغاراً وكباراً ، إلا أن الله خصه بالكلام فى مهده ، آية لنبوته وتعريفاً للعباد بمواقع قدرته ﴿ قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يحسسنى بشر قال : كذلك الله يخلق ما يشاء ﴾ ، أى : يصنع ما أراد ويخلق ما يشاء ﴾ ، أى : يصنع ما أراد ويخلق ما يشاء من بشر أو غير بشر ﴿ إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾ مما يشاء وكيف شاء فيكون كما أراد ، ثم أحبرها بما يريد به فقال : ﴿ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة ﴾ التى كانت فيهم من عهد موسى قبله ﴿ والإنجيل ﴾ كتابا آخر أحدثه الله عز وجل إليه لم يكن عندهم إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء بعده ﴿ ورسولاً إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم ﴾ أى : يحقق بها نبوتى أنى رسول منه إليكم ﴿ أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ﴾ الذى بعثنى إليكم وهو ربى وربكم ﴿ وأبرى الأكمه فيه فيكون طيراً بإذن الله ﴾ الذى بعثنى إليكم وهو ربى وربكم ﴿ وأبرى الأكمه والأبرى ﴾ .

قال ابن هشام: والأكمه: الذي يولد أعمى ، قال رؤبة بن العجاج: \* هَرَّجْتُ فَارْتَدَ ارْتِدَادَ الْأَكْمَه \*

قال ابن هشام : هرجت : صحت بالأسد وجلبت عليه ، وهذا البيت في أرجوزة له ، وجمعه كمه.

﴿ وأحى الموتى بإذن الله وأنبكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم ﴾ أنى رسول من الله إليكم ﴿ إن كنتم مؤمنين ومصدقًا لما بين يدى من التوراة ﴾ أى : لما سبقنى منها ﴿ ولأحل لكم بعض الذى حوم عليكم ﴾ أى: أخبركم به أنه كان عليكم حراما فتركتموه ثم أحله لكم تخفيفاً عنكم فتصيبون يسره وتخرجون من تباعاته ﴿ وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربى وربكم أى : تبريا من الذى يقولون فيه، واحتجاجاً لربه عليهم ﴿ فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ أى : هذا الذى [الهدى] قد حملتكم عليه وجئتكم به ﴿ فلما أحس عيسى منهم الكفر ﴾ والعدوان عليه ﴿ قال من أنسصارى إلى الله قال من ربهم الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله ﴾ وهذا قولهم الذى أصابوا به الفضل من ربهم أو واشهد بأنا مسلمون ﴾ لا ما يقول هؤلاء الذين يتحاجونك فيه ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ أى : هكذا كان قولهم وإيمانهم .

(٦٧٥) ثم ذكر رفعه عيسي إليه حين اجتمعوا لقتله فقال: ﴿ومكروا ومكر

الله والله خير الماكرين ﴾ ثم أخبرهم ورد عليهم فيما أقروا لليهود بصلبه كيف رفعه وطهره منهم فقال: ﴿ إِذْ قَالَ الله يا عيسى إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من اللين كفروا واللين كفروا ﴾ إذ هموا منك بما هموا ﴿ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ ثم القصة حتى انتهى إلى قوله ﴿ ذلك نتلوه عليك ﴾ يا محمد ﴿ من الآيات والذكر الحكيم ﴾ القاطع الفاصل الحق الذي لا يخالطه الباطل من الحبر عن عيسى وعما اختلفوا فيه من أمره، فلا تقبلن خبرا غيره ﴿ إِنْ مثل عيسي عند الله ﴾ فاستمع ﴿ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك ﴾ أي : ما جاءك من الخير عن عيسى ﴿ فلا تكن من الممترين ﴾ أي : قد جاءك الحق من ربك فلا تمترين فيه ، وإن قالوا :خلق عيسى من غير ذكر ، فقد خلقت آدم من تراب بتلك القدرة من غير أنشى ولا ذكر ، فكان كما كان عيسى لحماً ودماً وشعراً ما جاءك من العلم ﴾ أي : من بعد ما قصصت عليك من خبره وكيف كان أمره ما جاءك من العلم ك أي : من بعد ما قصصت عليك من خبره وكيف كان أمره فقطل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ .

قال ابن هشام : قال أبو عبيدة : نبتهل : ندعوا باللعنه ، قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : -

# لا تَقْعُدُنَّ وقد أكَّلْتُها حطباً

تَعُوُذ من شــــرها يـومــــاً وتَبْتَهِلُ

وهذا البيت في قصيدة له .

نبتهل: نتضرع.

يقول: تدعوباللعنة ، وتقول العرب: بهل الله فلانا ، أي: لعنه الله، وعليه بهلة الله ، أي: لعنة الله.

قال ابن هشام: ويقال: بهلة الله، أي: لعنه الله، ونبتهل أيضاً: نجتهد في الدعاء.

(٦٧٦) قال ابن إسحاق: ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ الذي جئت به من الخبر عن عيسى ﴿ لِهُ وَمَا مِنْ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ لَهُوالْعَزِيزِ الحكيم

{ ٢١٢/ صحيح السيرة / صحابة}

فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضناً بعضا أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ فدعاهم إلى النصف ، وقطع عنهم الحجة .

(٦٧٧) فلما أتى رسول الله علله الخبر من الله عز وجل عنه والفصل من القضاء بينه وبينهم ، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه ، دعاهم إلى ذلك ، فقالوا له : يا أبا القاسم ، دعنا ننظر في أمرنا ، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه ، فانصرفوا عنه ، ثم خلوا بالعاقب - وكان ذا رأيهم - فقالوا : يا عبد المسيح ، ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصاري لقد عرفتم إن محمداً النبي مرسل ، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ، ولقد علمتم أنه مما لاعُنَ قوَّم نبياً قط فيقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم ، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم ، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم ، والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل ، ثم انصرفوا إلى بلادكم ، فأتوا رسول الله علله ، فقالوا: يا أبا القاسم ، قد , أينا ألا نلاعنك ، وأن نتركك على دينك ، ونرجع على ديننا ، ولكن ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنايحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضاً، قال محمد بن جعفر : فقال رسول الله على «التونى العشية أبعث معكم القوى الأمين » قال : فكان عمر بن الخطاب يقول : ما أحببت الإمارة قط حبى إياها يومئذ، رجاء أن أكون صاحبها فرحت إلى الظهر مهجرًا ، فلما صلى بنا رسول الله عَلَيْكُ الظهر سلم ثم نظر عن يمينه ويساره ، فجعلت أتطاول له ليراني ، فلم يزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح ، فدعاه ، فقال : « اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه،قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة.

#### [حديث صحيح مختصر]

( ٦٨٠) قال ابن إسحاق: وحدثنى جعفر بن عبد الله بن أبى الحكم، وكان قد أدرك وسمع، وكان راوية، أن أبا عامر أتى رسول الله على - حين قدم المدينة - قبل أن يخرج إلى مكة، فقال: « جئت بالحنيفية

دين إبراهيم » قال: فأنا عليها ، فقال له رسول الله عليه الله عليها » قال: الله ، إنك لست عليها » قال: الله ، إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها ، قال: « ما فعلت ولكني جئت بها بيضاء نقية » قال: الكاذب أماته الله طريداً غريباً وحيداً ، يعرض برسول الله عليه ، أي: إنك [ما] جئت بها كذلك ، قال رسول الله عليه : « أجل فمن كذب ففعل الله تعالى ذلك به » .

فكان هو ذلك عدو الله: خرج إلى مكة ، فلما افتتح رسول الله عَلَيْهُ مكة خرج إلى الطائف ، فلما أسلم أهل الطّائف لحق بالشـأم ، فلمات بها طريداً غريبـاً وحيداً.

وكان قد خرج معه علقمة بن علاقة بن عوف بن الأحوص بن جعفر ابن كلاب ، وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفى ، فلما مات اختصما فى ميراثه إلى قيصر صاحب الروم ، فقال قيصر : يرث أهل المدر أهل المدر ويرث أهل الوبر أهل الوبر ، فورثه كنانة بن عبد ياليل بالمدر ، دون علقمة ، فقال كعمب بن مالك لأبى عامر فيما صنع : -

كسعيك في العشيرة عبد عمرو فسقِدُما بعت إيساناً بكفر

معاذ الله من عمل خبيث فيامسا قلت لى شيرف ونخل قال ابن هشام: ويروى

### \* فإما قلت لي شرف ومال \*

قال ابن إسحاق: وأما عبد الله بن أبى فأقام على شرفه فى قومه مترددا حتى غلبه الإسلام، فدخل فيه كارهاً.

(۹۸۱) قال ابن إسحاق: فحدثنى محمد بن مسلم الزهرى، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله علله والله علمه الزبير، عن أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله على عمار عليه إكاف فوقه قطيفة فدكية إلى سعد بن عبادة يعوده من شكو أصابه، على حمار عليه إكاف فوقه قطيفة فدكية مختطمة بحبل من ليف، وأردفني رسول الله على خلفه، قال: فمر بعبد الله ابن أبى وهو في [ظل] مزاحم أطمه.

قال ابن هشام: مزاحم: اسم لأطمه .

تذم من أن يجاوزه حتى ينزل ، فنزل ، فسلم ثم جلس قليلاً ، فتلا القرآن ، ودعا إلى الله عز وجل وذكر بالله ، وحذر وبشر وأنذر ، قال: وهو زام لا يتكلم ،حتى إذا فرغ رسول الله عن من مقالته قال : يا هذا ، إنه لا أحسن من حديثك هذا : إن كان حقاً فاجلس في بيتك فمن جاءك له فحدثه إياه، ومن لم يأتك فلا تُغته به ولا تأته في مجلسه بما يكره منه، قال : فقال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: بلى ، فاغشنا به ، وائتنا به في مجالسنا ودورنا وبيوتنا، فهو والله مما نحب، ومما أكرمنا الله به وهدانا له ، فقال عبد الله بن أبي حين رأى من خلاف قومه ما رأى: ..

#### متى ما يكن مولاك خصصك لا تزل

تسذل ويسرعك السذين تصارع

وهل ينهض البازى بغيير جناحمه

وإن جُذَّ يسومك ريشه فههو واقع

قال ابن هشام: البيت الثاني عن غير ابن إسحاق. [إسناده صحيح]

(۱۸۳) قال ابن إسحاق: وحدثنى الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن أسامة [بن زيد]، قال: وقيام رسول الله عَلَيْكُ ، فدخل على سعد بن عبادة، وفي وجهه ما قال عدو الله ابن أبي ، فقال: والله يا رسول الله إني لأرى في وجهك شيئاً لكأنك سمعت شيئاً تكرهه ، فقال: «أجل» ثم أخبره بما قال ابن أبي ، فقال سعد: يا رسول الله ارفق به ، فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، وإنه ليرى أن قد سلبته ملكاً [عظيماً].

#### من اعتل من أصاب رسوله الله عليه

(٦٨٤) قال ابن إسحاق: وحدثنى هشام بن عروة وعمرو بن عبد الله بن عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت: لما قدم رسول الله عنها للدينة قدمها وهي أوبا أرض الله من الحمى ، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه عليه ، قالت: فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبى بكر مع أبى بكر في بيت واحد ، فأصابتهم الحمى ، فدخلت عليهم

أعودهم ، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب ، وبهم مالا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، فدنوت من أبي بكر ، فقلت له : كيف تجدك يا أبت ؟ فقال : -

كل امرئ مصبح فى أهله والموت أدنسى من شَراكَ نَعْله قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة ، فقلت له : كيف تجدك يا عامر ؟ فقال : -

لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حقفه من فوقه كل المرئ مجداهد بطوقه كالشور يحمى جلده بروقه بطوقه : تريد طاقته فيما قال ابن هشام .

قالت : فقلت : والله ما يدري عامر ما يقول ، قالت :وكان بلال إذا تركته الحمي اضطجع بفناء البيت ، ثم رفع عقيرته فقال : -

ألاليت شعرى هل أبيتن ليلة [بفج]وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوماً مياه مجنة وطفيل وهل يدون لي شامة وطفيل قال ابن هشام: [العقيرة: الصوت] وشامة وطفيل: جبلان بمكة.

قالت عائشة رضى الله عنها: فذكرت لرسول الله على ما سمعت منهم، فقلت: إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى قالت: فقال رسول الله على: «اللهم حبّب إلينا المدينة كما حبّبت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل وباءها إلى مَهيّعة » ومهيعة: الجحفة.

(٦٨٥) قال ابن إسحاق : وذكر ابن شهاب الزهرى ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضًا ، وصرف الله تعالى ذلك عن نبيه ﷺ ، حتى كانوا ما يصلون إلا وهم قعود .

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله على تهيأ لحربه وقام فيما أمره الله به من جمهاد عدوه، وقتال من أمره الله به ممن يليه من المشركين، مشركي العرب، وذلك بعد أن بعثه الله تعالى بثلاث عشرة سنة ].

# تاريغ المجرة

(٦٨٦) بالإسناد المتقدم عن عبد الملك بن هشام قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال :

قدم رسول الله على المدينة يوم الاثنين حين اشتد الضَّحَاءُ ، وكادت الشمس تعتدل ، لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول وهو التاريخ [فيما] قال ابن هشام .

(٦٨٧) قال ابن إسحاق: ورسول الله علله يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة ، وذلك بعد أن بعثه الله عز وجل بثلاث عشرة سنة ، فأقام بها بقية شهر ربيع الأول ، وشهر ربيع الآخر ، وجماديين ، ورجباً ، وشعبان ، وشهر رمضان ، وشوالا، وذا الحجة ، وولى تلك الحجة المشركون ، والمحرم .

ثم خرج غازياً في صفر على رأس اثنى عشر شهراً من مقدمه المدينة. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عبادة.

#### عزوة وطاي

#### وهم أواء غزواته غليه الصلاة و السلام.

(٦٨٨) قال ابن إسحاق: حتى بلغ ودًان ، وهى غزوة الأبواء ، يريد قريشاً وبنى ضمرة وبنى بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فوادعته فيها بنو ضمرة ، وكان الذى وادعه منهم عليهم مخشى بن عمرو الضمرى ، وكان سيدهم فى زمانه ذلك ، ثم رجع رسول الله عليه إلى المدينة ، ولم يلق كيداً ، فأقام بها بقية صفر ، وصدراً من شهر ربيع الأول .

قال ابن هشام : وهي أول غزوة غزاها .

#### ज्यीत्री रिं श्रम्यंष्ट्र श्रीम

و السلام السلام عليه الصلاة والسلام .

(٦٨٩) قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله على في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة ابن الحارث بن المطلب بن عبيد مناف بن قصى في ستين أو ثمانين راكباً من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية

{ ٢١٧/ صحيح السيرة / صحابة }

المرة، فلقى بها جمعاً عظيماً من قريش، فلم يكن بينهم قتال ، إلا أن سعد بن أبى وقاص قد رمى يومئذ بسهم ، فكان أول سهم رمى به فى الإسلام ، ثم انصرف القوم ،عن القوم وللمسلمين حامية.

وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهراني حليف بني زهرة ، وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف بني نوفل بن عبد مناف ، وكانا مسلمين ، ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار ، وكان على القوم عكرمة بن أبي جهل .

قال ابن هشام: حدثنى ابن أبى عمرو بن العلاء، عن أبى عمرو المدنى ، أنه كان عليهم مكرز بن حفص بن الأخيف أحد بنى معيص بن عامر بن لؤى بن غالب بن فهر .

(٦٩٣) قال ابن إسحاق : وكانت راية عبيدة بن الحارث ، فيما بلغني، أول راية عقدها رسول الله عليه في الإسلام لأحد من المسلمين .

قال ابن إسحاق : وبعض العلماء يزعم أن رسول الله ﷺ بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن يصل إلى المدينة .

# الثار والإ والله عنه الله سنة البارا

(۹۶) وبعث في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص، في ثلاثين راكباً من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد، فلقى أبا جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلثمائة راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدى بن عمرو الجهنى، وكان موادعاً للفريقين جميعاً، فانصرف بعض القوم عن بعض، ولم يكن بينهم قتال.

(٦٩٥) وبعض الناس يقول: كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله على الله المسلمين ، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا ، فشبه ذلك على الناس .

وقد زعموا أن حمزة قد قال في ذلك شعراً يذكر فيه أن رايته أول راية عقدها رسول الله على أن أن أن حمزة إرضى الله عنه قد قال ذلك فقد صدق إن شاء الله ، لم يكن يقول إلا حقاً ، فالله أعلم أى ذلك كان، فأما ماسمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث أول من عقد له.

#### اعروة بواك

(٦٩٨) قبال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله عَلَيْكَ في شهر ربيع الأول يريد نريشاً .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون .

(٦٩٩) قبال ابن إسحباق: حتى بلغ بواط من ناحية رَضُورُى ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى .

#### غزوة المشيرة

(٧٠٠) ثم غزا قريشا ، واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، فيما قال ابن هشام

قال ابن إسحاق : [ثم غزا قريشاً]فسلك على نقب بنى دينار ، ثم على فيفاء الحبار ، فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر، يقال لها: ذات الساق، فصلى عندهم ، فشم مسجده مُنْفِيَةً وصُنع له عندها طعام فأكل منه وأكل الناس معه ، فموضع أثافى البرمة معلوم هنالك ، واستقى له من ماء به يقال له : المشترب .

ثم ارتحل رسول الله على فترك الخلائق بيسار ، وسلك شعبة يقال لها : شعبة عبد الله ، وذلك اسمها البوم ، ثم صب للساد حتى هبط يليل فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة ، واستقى له من بئر بالضبوعة ، ثم سلك الفرش فرش ملل حتى لقى الطريق بصخيرات اليمام ، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة من بطن ينبع ، فأقام بها جمادى الأولى وليالى من جمادى الآخرة ، ووادع فيها بنى مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ، وفي تلك الغزوة قال لعلى بن أبى طالب عليه السلام ما قال .

(۷۰۱) قال ابن إسحاق: فحدثنى يزيد بن محمد بن [جشم] المحاربى، عن محمد بن كعب القرظى ، عن محمد بن خيثم أبى يزيد، عن عمار بن ياسر ، قال : كنت أنا وعلى بن أبى طالب [رضى الله عنه] رفيقين فى غزوة العشيرة ، فلما نزلها رسول الله على وأقام بها رأينا بها أناسا من بنى مدلج يعملون فى عين لهم وفى نخل ، فقال لى على بن أبى طالب : يا أبا اليقظان، هل لك [في] أن نأتى هؤلاء القوم ،

فننظر كيف يعملون ؟ قال : قلت : إن شئت ، قال : فجئناهم ، فنظرنا إلى عملهم ساعة ، ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلى حتى اضطجعنا في صور من النخل ، وفي دقعاء من التراب ، فنمنا ، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله علم يحركنا برجله وقد تَتَربناً من تلك الدقعاء التي نمنا فيها ، فيومئذ قال رسول الله علم لعلى بن أبي طالب : «مالك يا أبا تُراب » لما يرى عليه من التراب ثم قال : «ألاأحدثكما بأشقى الناس رجلين» قلنا : بلى يا رسول الله، قال: «أحمير ثمود الذي عقر الناقة ، والذي يضربك يا على على هذه» ووضع يده على قرنه «حتى يبل منها هذه » وأخذ بلحيته .

# سرية سمح بن أبي وقاص

(٧٠٣) قال ابن إسحاق : وقد كان بعث رسول الله علله فيما بين ذلك من غزوة سعد بن أبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين ، فخرج حتى بلغ الخَرَّار من أرض الحجاز ، ثم رجع ولم يلق كيدا .

قال ابن هشام : ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة .

# ८) विकास विविद्या स्थापन

# وهم عزولا بحد الأولى

(٧٠٤) قال ابن إسحاق : ولم يقم رسول الله عَلَيْكُ بالمدينة حين قدم من غزوة العشيرة - إلا ليالي قلائل لا تبلغ العشر، حتى أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة ، فخرج رسول الله عَلَيْكُ في طلبه، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة فيما قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق : حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جابر فلم يدركه ، وهي غزوة بدر الأولى .

ثم رجع رسول الله عَلَيْكُ إلى المدينة فأقام بها بقية جمادى الآخرة، . ورجباً ، عبان .

# المرام الله بن جَرَاسَ ونزوله السالونج عن الشعر الأرام

(۷۰۰) وبعث رسول الله على عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدى فى رجب مقفله من بدر الأولى ، وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ، ليس فيهم من الأنصار أحد ، وكتب له كتاباً ، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ، ثم ينظر فيه فيمضى لما أمره به ، ولا يستكره من أصحابه أحداً ، وكان[من] أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، ومن حلفائهم عبد الله بن جحش وهو أمير القوم ، وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بنى أسد بن خزيمة حليف لهم ، ومن بنى نوفل بن عبد مناف: عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم، ومن بنى زهرة بن كلاب: سعد بن أبى مناف: عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم، ومن بنى زهرة بن كلاب: سعد بن أبى وقاص ، ومن بنى عدى بن كعب:عامر بن ربيعة حليف لهم من عنز بن وائل ، وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع أحد بنى تميم حليف لهم ، وخالد بن البكير أحد بنى سعد بن ليث حليف لهم ومن بنى الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء .

(۱۱۰) فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن – طمعوا في الأجر، فقالوا: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله عز وجل فيهم (٢: ٢١٨) ﴿ إِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أُولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ﴾ هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ﴾ فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء.

والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير.

[ حديث صحيح وإسناده ضعيف]

# تاريغ القيلة

(٧١٣) قال ابن إسحاق : ويقال : صرفت القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله ﷺ المدينة .

# हिरिह्म निमं व्रविद्ध

(٧١٤) قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله عَلَيْ سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشأم في عير لقريش عظيمة فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم ، وفيها ثلاثون رجلاً من قريش أو أربعون ، منهم: مخرمة بن نوفل ابن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة، وعمرو بن العاص بن وائل بن هشام .

قال ابن هشام : ويقال : عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم .

ابن قتادة ، وعبد الله بن أبى بكر ، ويزيد بن رومان ،عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا ، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، كل قد حدثنى بعض الحديث ، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر، قالوا: لما سمع رسول الله علله بأبى سفيان مقبلاً من الشأم ندب المسلمين إليهم وقال : « هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله يُفلُكمُوها » فانتدب الناس ، فخف بعضهم وثقل بعضهم ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله على يلقى حرباً . وكان أبو سفيان – حين دنا من الحجاز بيحسس الأخبار ، ويسأل من لقى من الركبان ، تخوفاً على أمر الناس ، حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك ، فحذر عند ذلك ، خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك ، فحذر عند ذلك ، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى ، فبعثه إلى مكة ، وأمره أن يأتى قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمداً قد عرض [لها ]فى أصحابه ، فخرج فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمداً قد عرض [لها ]فى أصحابه ) فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة .

(٧٢١) قـال ابن إسحق : وخرج رسول الله عظ في ليـال مضت من شــهر رمضان في أصحابه .

قال ابن هشمام: خرج يوم الاثنين لشمان ليال خلون من شمهر رمضان، واستعمل عمرو بن أم مكتوم، ويقال: اسمه عبد الله بن أم مكتوم أخا بني عامر بن لؤى، على الصلاة بالناس، ثم ردَّ أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة.

(٧٢٢) قال ابن إسحاق : ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد اف بن عبد الدار .

قال ابن هشام : وكان أبيض .

(٧٢٣) قال ابن إسمحاق : وكان أمام رسول الله على رايتان سوداوان: إحداهما مع على بن أبي طالب يقال لها العقاب ، والأخرى مع بعض الأنصار.

(٧٢٤) قال ابن إسحاق: وكمانت إبل أصحاب رسول الله على يومئذ سبعين بعيراً ، فاعتقبوها ، فكان رسول الله على وعلى بن أبى طالب ومرثد ابن أبى مرثد الغنوى يعتقبون بعيراً ، وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة موليا رسول الله على يعتقبون بعيراً ، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف [رضى الله عنهم] يعتقبون بعيراً .

(٧٢٥) قال ابن إسحاق : وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجار .

وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ ، فيما قال ابن هشام .

(٧٢٦) قال ابن إسحاق: فسلك طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ثم على العقيق ، ثم على ذي الحليفة ، ثم على أولات الجيش .

قال ابن هشام: ذات الجيش.

(٧٢٧) قال ابن إسحاق: ثم مر على تربان ثم على ملل ، ثم على غميس الجمام من مريين ، ثم على صُخَيِّرات اليمام ، ثم على السيَّالة ثم على فج الروحاء ، ثم على شنوكة ، وهي الطريق المعتدلة .

حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النازية ، حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمين على النازية يريد بدراً ، فسلك في ناحية منها ، حتى جزّع وادياً يقال له: رحقان ، بين النازية وبين مضيق الصفراء ، ثم على المضيق ، ثم انصب منه، حتى إذا كان قريباً من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني، حليف بني ساعدة، وعدى بن أبي الزغباء الجهني، حليف بني النجار إلى بدر يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره ، ثم ارتحل رسول الله عليه وقد قدمهما ، فلما استقبل الصفراء – وهي قرية بين جبلين – سأل عن جبليها ما أسماؤها ، فقالوا: يقال لأحدهما : هذا مسلح ، وقالوا للآخر : هذا مخرئ ، وسأل عن أهله ما فقيل : بنو النار ، وبنو حراق ،

وبطنان من بني غفار ، فكرههما رسول الله عليه والمرور بينهما ، وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلها ، فتركهما رسول الله عليه والصفراء بيسار فلما استقبل والصفراء بيسار ، وسلك ذات [اليمين] وعلى واد يقال له ذفران فجزع فيه ثم نزل ، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش ، فقام أبو بكر الصديق[رضى الله عنه] فقال وأحسن ، ثم قام عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] فقال وأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال [و أحسن ثم قال] : يا رسول الله ، امض لما أراك الله فنمحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى (٥: ٢٤) ﴿ فَاذْهِبِ أَنْتُ وَرَبُكُ فَقَالُلُا إِنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالله الذي بعثك بالحق [نبيـاً] لو سرت بنا الى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغة ، فقال له رسول الله عَلَيْكُ خيراً، و دعا له به، ثم قال رسول الله عَيْكُ : ﴿ أَشْيَرُوا عَلَى أَيْهَا النَّاسِ ﴾ وإنما يريد الأنصار ، وذلك أنهم [كانوا ]عدد الناس ، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا ، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمننا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، فكان رسول الله ﷺ يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسيريهم إلى عدو من بلادهم ، فلما قيال ذلك رسول الله علية قال له سبعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنيا يا رسول الله، قال : «أجل ، ،قال : فقد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عمهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة ، فمامض يا رسول الله لما أردت ، فنحن معك ، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب ، وصُدُقٌ في اللقاء ، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك ، فسر بنا على بركة الله ، فسر رسول الله عليه بقول سعد ، ونشطه ذلك ، ثم قال : «سيروا وأبشـروا فمإن الله تعـالي قـد وعـدني إحـدي الطائفـتين ، والله لـكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم ».

(٧٢٩) ثم ارتحل رسول الله ﷺ من ذفران ، فسلك على ثنايا يقال لها :

الأصافر ، ثم انحط منها إلى بلد يقال له : الدبة ، وترك الحنان بيمين ، وهو كثيب عظيم كالجبل [العظيم] ، ثم نزل قريباً من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه . قال ابن هشام : الرجل [هو ]أبو بكر الصديق .

(٧٣١) قال ابن إسحاق: ثم رجع رسول الله عليه الى أصحابه، فلما أمسى بعث على بن أبى طالب ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، في نفر من أصحابه ، إلى ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه- كما حدثني يزيد ابن رومان ، عن عروة بن الزبير - فأصابوا راوية لقريش ، فيها أسلم ،غلام بني الحجاج ، وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد ، فأتوا بهما ، وسألوهما ورسول الله عليه قائم يصلي، فقالا: نحن سقاة قريش ، بعثونا نسقيهم من الماء ، فكره القوم خبرهما ، و رجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان ، فتركوهما ، وركع رسول الله على وسجد سجدتيه، ثم سلم ، وقال : ( إذا صدقاكم ضربتموهما ، وإذا كذباكم تركتموهما ،صدقا والله إنهما لقريش ، أخير إني عن قريش ، قالا : هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى ، [ والكثيب: العقنقل ]فقال لهما رسول الله على: كم القوم ؟ قالا: كثير، قال: ﴿ مَا عدتهم؟، قبالا : لا ندري ، قال : ﴿ كُم ينحرون كُلْ يُوم ؟ ، قبالا : يوماً تسعاً ويوماً عشراً ، فقال رسول الله على: والقوم فيما بين التسعمائة والألف ، ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش ؟ قالا : عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام ، ونوفل بن خويلد ، والحارث بن عامر بن نوفل ، وطعيمة ابن عدى بن نوفل ، والنضر بن الحارث ، وزمعـة بن الأسود ، وأبو جهل ابن هشام ، وأمية بن خلف ، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ، وسهيل بن عمرو ، وعمرو بن عبدود.

فأقبل رسول الله على الناس ، فقال : ( هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها ) .

(۷۳۲) قال ابن إسحاق: وكان بسبس بن عمرو وعدى بن أبى الزغباء قد مضيا حتى نزلا بدراً فأناخا إلى تل قريب من الماء ، ثم أخذا شنا لهما يستقيان فيه ، ومَجْدِى بن عمرو الجهنى على الماء ، فسمع عدى وبسبس جاريتين من جوارى الحاضر ، وهما تتلازمان على الماء ، والملزومة تقول لصاحبتها: إنما تأتى العير غداً أو بعد غد ، فأعمل لهم ثم أقضيك الذى لك ، قال مجدى : صدقت ، ثم خلص بينهما، وسمع ذلك عدى وبسبس فجلسا على بعيريهما ، ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله عليه فأخبراه بما سمعا .

وأقبل أبو سفيان [بن حرب] حتى تقدم العير حذراً ، حتى ورد الماء فقال لجدى بن عمرو: هل أحسست أحداً ؟ فقال : ما رأيت أحداً أنكره إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ، ثم استقيا في شن لهما، ثم انطلقا فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته ، فإذا فيه النوى ، فقال : والله هذه علائف يشرب ، فرجع إلى أصحابه سريعاً ، فضرب وجه عيره عن الطريق ، فساحل بها ، وترك بدراً بيسار وانطلق حتى أسرع .

وأقبلت قريش ، فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن مخرمة ابن [عبد] المطلب بن عبد مناف رؤياً ، فقال : إنى رأيت فيما يرى النائم وإنى لبين النائم واليقظان إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعير له ، ثم قال : قتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو الحكم بن هشمام ، وأمية بن خلف ، وفلان أو فلان ، فعدد رجالاً ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش، ثم رأيته ضرب في لبة بعيره ، ثم أرسله في العسكر ، فما بقى [جنب] من [أجنبة] العسكر إلا أصابه نضخ من دمه قال : فبلغت أبا جهل ، فقال : وهذا أيضا نبى آخر من بنى عبد المطلب ، سيعلم غداً من المقتول إن نحن التقينا .

(٧٣٣) قال ابن إسحاق: ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا، فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدراً: [وكان بدر موسماً من مواسم العرب تجتمع لهم[فيه]سوق كل عام] فنقيم عليه ثلاثاً فننحر

الجزر ، ونطعم الطعام ، ونسقى الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا ، فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها فامضوا .

وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى - وكان حليفاً لبنى زهرة - هم بالجحفة يا بنى زهرة ، وقد نجى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل ، وإنما نفرتم لتمنعوه وماله ، فاجعلوا بى جبنها ، وارجعوا ، فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة ، لا ما يقول هذا ، يعنى أبا جهل ، فرجعوا، فلم يشهدها زهرى واحد ، أطاعوه وكان فيهم مطاعاً .

ولم يكن بقى من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس ، إلا بنى عدى ابن كعب، ولم يخرج منهم رجل واحد.

فرجعت بنوزهرة مع الأخنس بن شريق ، فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحد ، ومضى القوم .

وكان بين طالب بن أبى طالب ، وكان في القوم ، وبين بعض قريش محاورة فقالوا ، والله لقد عرفنا يا بنى هاشم وإن خرجتم معنا إن هواكم لمع محمد، فرجع طالب إلى مكة مع من رجع، وقال [طالب] بن أبى طالب : -

لا همم إما يغزون طالب في عمسهة مخالف معارب في مقنب من هذه المقانب في الملوب غير السالب \* وليكن المغلوب غير الغالب \*

قال ابن هشمام : قوله:[ فليكن المسلوب] وقبوله [وليكن المغلوب] عن غيسر واحد من الرواة للشعر .

(٧٣٤) قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادى خلف العقنقل وبطن الوادى، وهو يليل، بين بدر وبين العقنقل والكثيب الذى خلف قريش، والقُلُب ببدر في العدوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة، وبعث الله السماء، وكان الوادى دهسا فأصاب رسول الله عليه وأصحابه منها ماء لبد لهم الأرض ولم يمنعهم عن المسير، وأصاب قريشاً منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخرج رسول الله عليه يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به.

(٧٤١) قال ابن إسحاق: وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرساً سيئ الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه، فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه، وهو دون الحوض فوقع على ظهره تشخب رجله دماً، نحو أصحابه، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد - زعم - أن يبر يمينه، واتبعه حمزة، فضربه حتى قتله في الحوض.

ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة، حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة: فخرج إليه فتية من الأنصار ثلاثة، وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث، وأمهما عفراء، ورجل آخر يقال: هو عبد الله بن رواحة، فقالوا: من أنتم ؟ فقالوا: رهط من الأنصار، قالوا: ما لنا بكم من حاجة، ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، فقال رسول الله عليه: «قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا على » فلما قاموا و دنوا منهم قالوا: من أنتم ؟ قال عبيدة : عبيدة وقال حمزة: حمزة، وقال على : على ، قالوا: نعم أكفاء كرام فارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن وبيعة ، وأما على فلم يمهل الوليد أن قتله، وأما على عبدة وعتبة بينهما ضربتين ، كلاهما أثبت صاحبه ، وكر حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فذففا عليه، واحتملا صاحبهما وفحازاه إلى أصحابه .

# [حديث صحيح وإسناده مرسل]

(٧٤٣) قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس ، ودنا بعضهم من بعض، وقد أمر رسول الله عَلَيْ أصحابه ألا يحملوا حتى يأمرهم ، وقال: وإن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالتبل ، ورسول الله عَلَيْهُ في العريش معه أبو بكر الصديق رضى الله عنه .

# بخار تاريغ واقمه بدر

(٧٤٤) وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان ، قال ابن إسحاق: كما حدثني أبو جعفر محمد بن على بن الحسين.

(٧٤٦) قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله على الصفوف، ورجع إلى العريش، فدخله ومعه فيه أبو بكر [الصديق رضى الله] عنه ليس معه فيه غيره، ورسول الله على يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: (اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، وأبو بكر يقول: يا نبى الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك.

(٩٤٩) ثم خرج رسول الله علم إلى الناس فحرضهم ، وقال: (والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة ، فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة ، وفي يده تمرات يأكلهن : بخ بخ ، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء ، ثم قذف التمرات من يده ، وأخذ سيفه ، فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى .

(٧٥١) قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العدرى حليف بنى زهرة أنه حدثه، أنه لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قال أبو جهل بن هشام: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغداة، فكان هو المستفتح.

ابن إسبحاق: ثم إن رسول الله عَلَيْهُ أخد حفنة من الحصباء، فاستقبل بها قريشًا، ثم قال: ﴿ شاهت الوجوه ﴾ ثم نفحهم بها، وأمر أصحابه فقال: ﴿ شُدُوا ﴾ فكانت الهزيمة ، فقتل الله تعالى من قتل من صناديد قريش، وأسر من أسر من أشرافهم .

(٧٥٧) قال ابن إسمحاق : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه .

قال ابن إسحاق: وحدثنيه أيضاً عبد الله بن أبى بكر وغيرهما ، عن عبد الرحمن بن عوف ، قال: كان أمية بن خلف لى صديقاً بمكة ، وكان اسمى عبد عمرو فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة ، فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو ، أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول: نعم ، فيقول: فإنى لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئاً أدعوك به ، وأما أنت فلا تجيبني باسمك

الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف ، قال : فكان إذا دعانى يا عبد عمرو لم أجبه، قال : فقلت له : يا أبا على ، اجعل ما شئت ، قال : فأنت عبد الإله ، قال : قلت : نعم ، قال : فكنت إذا مررت به قال يا عبد الإله ، فأجيبه ، فأتحدث معه حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهوواقف مع ابنه على بن أمية آخذ بيده ، ومعى أدراع لى قد استلبتها فأنا أحملها فلما رآنى ، قال لى: يا عبد عمرو، فلم أجبه ، فقال: يا عبد الإله، فقلت : نعم ، قال: هل لك في "، فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت: نعم ها الله إذا، قال: فطرحت الأدراع من يدى ، وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول : ما رأيت كاليوم قط !! أما لكم حاجة في اللبن ؟ ثم خرجت أمشى بهما . قال ابن هشام : يريد باللبن أن من أسرنى افتديت منه بإبل كثيرة اللبن.

### [خبر صحيح وإسناده منقطع]

(۱۹۵۸) قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الواحد بن أبى عوف ، عن سعد بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، قال : قال لى أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما : يا عبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره ؟ قال : قلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب ، قال : ذاك الذى فعل بنا الأفاعيل ، قال عبد الرحمن : فوالله إنى لأقودهما إذ رآه بلال معى ، وكان هو الذى يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام ، فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول : لا تزال هكذا و تفارق دين محمد ، فيقول بلال: ﴿ أحد أحد ﴾ قال : فلما رآه قال : رأس الكفر أو تفارق دين محمد ، فيقول بلال: ﴿ أحد أحد ﴾ قال : فلما رآه قال ! فأخلف أمية بن خلف ، لا نجوت إن نجا ، قال : قلت أى بلال أباً سيرى ؟ قال لا نجوت إن نجا ، قال : فأحاطوا بنا ، حتى جعلونا في مثل المسكة وأنا أدب عنه ، قال : فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط ، قال : فقلت : انج بنفسك ، ولا نجاء بك ، فوالله ما أغنى عنك شيئا ، قال : فهبروهما فقلت : انج بنفسك ، ولا نجاء بك ، فوالله ما أغنى عنك شيئا ، قال : فهبروهما أسيافهم ، حتى فرغوا منهما ، قال : فكان عبد الرحمن يقول : يرحم الله بلالاً هبت أدراعى وفجعنى بأسيرى .

( ۲٦١) قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو إسحاق بن يسار ،عن رجال من بنى مازن بن النجار ، عن أبى داود المازنى ، وكان شهد بدراً ، قال: إنى لأتبع رجلاً من المشركين يـوم بدر لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفى فعرفت أنه قد قتله غيرى .

(١٦٥) قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله على من عدوه أمر بأبي جهل ابن هشام أن يلتمس في القتلى ، وكان أول من لقى أبا جهل - كما حدثنى ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وعبد الله بن أبى بكر أيضاً قد حدثنى ذلك - قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بنى سلمة: سمعت القوم وأبو جهل فى مثل الحرجة (قال ابن هشام): الحرجة الشمر الملتف ، وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سأل أعرابيا عن الحرجة ، فقال هي شجرة بين الأشجار لا يوصل إليها » وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه ، قال: فلما سمعتها جعلته من شأنى ، فصمدت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه، فضربته ضربه أطنت قدمه بنصف ساقه ، فوالله ما شبهتها - حين طاحت - إلا بالنواة تطبح من تحت مُرضِخة النوى حين يضرب بها ، قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدى: فتعلقت حين يضرب بها ، قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدى: فتعلقت بجلدة من جنبي ، وأجهضني القتال عنه ، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي ، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها .

قال ابن إسحاق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمان . [خبر صحيح]
وبه رمق وقاتل معوذ حتى قتل ، فمر عبد الله بن مسعود بأبى جهل – حين أمر
رسول الله عليه أن يلتمس فى القتلى – وقد قال لهم رسول الله عليه فيما بلغنى :
«انظروا إن خفى عليكم فى القتلى إلى أثر جرح فى ركبته ، فإنى ازدحمت يوما أنا
وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان ، ونحن غلامان ، وكنت أشف منه بيسير ،
فدفعته ، فوقع على ركبتيه ، فجحش فى إحداهما جحشاً لم يزل أثره به » قال عبد
الله بن مسعود رضى الله عنه : فوجدته بآخر رمق ، فعرفته ، فوضعت رجلى على
عنقه ، قال : وقد كان ضبث بى مرة بمكة فآذانى ولكزنى ، ثم قلت له : هل أخزاك

الله يا عدو الله ؟ قال : وبماذا أخزاني؟!! أأعمد من رجل قتلتموه ؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ قال: قلت : لله ولرسوله .

قال ابن هشام : ضبث قبض عليه ولزمه ، وقال ضابىء ابن الحارث البرجمى قتبيل من تميم :

# فأصبحت مماكان بيني وبينكم

#### من الود مشل الضابث الماء باليد

قال ابن هشام : ويقال : أعار على رجل قتلتموه ، أخبرني لمن الدائرة اليوم .

#### [خبر صحيح]

(٧٦٧) قال ابن إسحاق: وزعم رجال من بنى مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال لى: لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعى الغنم قال: ثم احترزت رأسه ثم جئت به رسول الله على فقلت: يا رسول الله ، هذا رأس عدو الله أبى جهل، قال: فقال رسول الله على : قال: فقال رسول الله على : قال: فقال رسول الله على : قال : كانت يمين رسول الله على قال: قلت: نعم، والله الذي لا إله غيره، ثم ألقيت رأسه بين يدى رسول الله على فحمد الله .

(۷۷۰) قال ابن إسحاق: وعكاشة بن محصن الذى قال له رسول الله على حين قال رسول الله على حين قال رسول الله على الجنة سبعون ألفاً من أمتى على صورة القمر ليلة البدر ، قال: يا رسول الله ، أدع الله أن يجعلنى منهم ، قال: (إنك منهم » أو اللهم اجعله منهم » فقام رجل من الأنصارفقال: يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلنى منهم ، قال: ( سبقك بها عكاشة وبردت الدعوة ».

(۷۷۳) قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن رومان ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : لما أمر رسول الله علله بالقتلي أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه ، إلا ما كان من أمية بن خلف ، فإنه انتفخ في درعه ، فملأها ، فذهبوا ليجر كوه ، فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة ، فلما ليجر كوه ، فتزايل حمه فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة ، فلما العجر كوه ، فقراء عليهم رسول الله عليه فقال : ﴿ يَا أَهِلَ القَلْيَبِ هِلَ وَجِدْتُمُ مَا

وعدكم ربكم حقًا فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا؟ قالت: فقال له أصحابه: يا رسول الله ، أتكلم قوما موتى ؟ فقال لهم: « لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق» قالت عائشة رضى الله عنه: والناس يقولون: « لقد سمعوا ما قلت لهم » وإنما قال لهم رسول الله علم اله لله علموا».

# جَعَيْر الفتية الجنين أنزاء الله فيهم ﴿ إِنَّ الذِينَ تُوفَاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾

(۷۷۸) و كان الفتية الذين قتلوا ببدر فنزل فيهم من القرآن – فيما ذكر لنا – (۷۷۸) و كان الفين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً في فتية مسلمين: من بني أسد بن عبد العزى بن

قصى: الحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، ومن بنى مخزوم : أبو قيس ابن الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ومن بنى جمح: على بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، ومن بنى سهم : العاص بن منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سهم .

# جريج الفيء بنحا والأساري

(۷۷۹) ثم إن رسول الله الله المحققة أمر بما في العسكر مما جمع الناس فجمع ، فاختلف المسلمون فيه ، فقال من جمعه : هو لنا ، وقال الذين كانوا يقاتلون العدو ويطلبونه : والله لولا نحن ما أصبتموه ، لنحن شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم ، وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله على مخافة أن يخالف إليه العدو : والله ما أنتم بأحق به منا، لقد رأينا أن نقتل العدو إذ منحنا الله تعالى أكتافهم ، ولقد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن دونه من يمنعه ، ولكنا خفنا على رسول الله على كرة العدو فقمنا دونه ، فما أنتم بأحق به منا .

( ٧٨ ) قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الرحمن بن الحارث وغيره [من أصحابنا]، عن سليمان بن موسى ، عن مكحول ، عن أبى أمامة الباهلى [ واسمه صدى بن عجلان، فيما قال ابن هشام ] قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، فقال : فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل ، وساءت فيه أخلاقنا ، فنزعه الله من أيدينا ، فجعله إلى رسول الله عليه فقسمه رسول الله عليه بين المسلمين عن بواء ، يقول : على السواء.

بنى ساعدة ، عن أبى أسيد الساعدى مالك بن ربيعة ، قال : أصبت سيف بنى عائذ بنى ساعدة ، عن أبى أسيد الساعدى مالك بن ربيعة ، قال : أصبت سيف بنى عائذ المخزوميين [الذى يسمى] المرزبان يوم بدر ، فلما أمر رسول الله على الناس أن يردوا ما فى أيديهم من النفل أقبلت حتى ألقيته فى النفل ، قال : وكان رسول الله على لا يمنع شيئاً سئله ، فعرفه الأرقم بن أبى الأرقم فسأله رسول الله على ، فأعطاه إياه .

رواحة بشيراً إلى أهل العالية بما فتح الله عز وجل على رسول الله على وعلى المسلمين رواحة بشيراً إلى أهل العالية بما فتح الله عز وجل على رسول الله على وعلى المسلمين وبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة ، قال أسامة بن زيد: فأتانا الحبر – حين سوينا التراب على رقية ابنة رسول الله على التي كانت عند عثمان بن عفان رضى الله عنه، وكان رسول الله على خلفنى عليها مع عثمان – أن زيد بن حارثة قدم، قال : فجئته وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس وهو يقول : قتل عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأبو جهل بن هشام ، وزمعة بن الأسود ، وأبوالبخترى العاص بن هشام ، وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ، قال : قلت : يا أبت أحق هذا ؟ قال : نعم والله يا بنى .

(۷۸۳) ثم أقبل رسول الله عليه قافلاً إلى المدينة ومعه الأسارى من المشركين ، وفيهم عقبة بن أبى معيط ، والنضر بن الحارث ، واحتمل رسول الله عليه معه النفل الذى أصيب من المشركين ، وجعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار ، فقال راجز من المسلمين .

قال ابن هشام : يقال إنه عدى بن أبي الزغباء :

أقم لها صدورها يا بَسبَسُ ليس بذى الطَّلْح لها معرس ولا بصحراء غُميْر محبس إن مطسايا القوم لا تخيس فَحَملُها على الطريق أكيس قد نصر الله وفر الأخنس

(٧٨٤) ثم أقبل رسول الله على حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية ، يقال له : سير ، إلى سرحة به ، فقسم هنالك النفل الذى أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء .

(٧٨٧) قال ابن إسحاق: ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبى معيط .

قال ابن هشام : عرق الظبية عن غير ابن إسحاق .

(٧٨٨) قال ابن إسحاق: والذي أسر عقبة عبد الله بن سلمة أحد بني العجلان.

(٧٨٩) قال ابن إسحاق: فقال عقبة حين أمر رسول الله علم بقتله: فمن للصبية يا محمد ؟ قال: ( النار ) فقتله عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح الأنصارى أخو بنى عمرو بن عوف ، كما حدثنى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر .

قال ابن هشام: ويقال قتله على بن أبى طالب رضي الله عنه فيما ذكر لى ابن شهاب الزهرى وغيره من أهل العلم . [حديث صحيح وإسناده مرسل]

(۷۹۰) قال ابن إسحاق : ولقى رسول الله ﷺ بذلك الموضع أبو هند مـولى فروة بن عمرو البياضي بحميت مملوء حيساً .

قال ابن هشام : الحميت : الزق .

وكان قد تخلف عن بدر ، ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله عَلَيْكُ وهو كان حجام رسول الله عَلَيْكُ ، فقال رسول الله عَلَيْكَ: « إنما هو أبو هند امرؤ من الأنصار فأنكحوه وانكحوا إليه » ففعلوا . [حديث صحيح وإسناده مرسل]

(٧٩١) قال ابن إسحاق : ثم مضى رسول الله على حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم .

(۸۰۸) قال ابن إسحاق : وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد العرى بن عبد العزى بن عبد شمس ختن رسول الله عليه وزوج ابنته زينب .

قال ابن هشام : أسره خراش بن الصمة أحد بني حرام .

(۸۱۰) قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله على فداء أبي العاص بن الربيع بمال ، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بني عليها ، قالت : فلما

رآها رسول الله عَلَيْكُ رق لها رقة شديدة ، وقال : (إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا، فقالوا : نعم يا رسول الله ، فأطلقوه وردوا عليها الذى [كان]لها .

(۱۱) وكان رسول الله على قد أخذ عليه ، أو وعد رسول الله على بذلك ، أن يخلى سبيل زينب إليه ، أو كان فيما شرط عليه في إطلاقه ، ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله على في إلا إنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخلى سبيله بعث رسول الله على زيد بن حارثة ورجلاً من الأنصار مكانه ، فقال : ﴿ كُونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها ﴾ فخرجا مكانهما ، وذلك بعد بدر بشهر أو شيعه فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها، فخرجت تجهز .

(۱۳) فلما فرغت بنت رسول الله على من جهازها قدم لها حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيراً فركبته ، وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهاراً يقود بها وهي في هودج لها ، وتحدث بذلك رجال[من] قريش ، فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذى طوى، فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد إبن عبد العزى الفهرى، فروعها هبار بالرمح وهي في هودجها ، وكانت المرأة حاملاً فيما يزعمون ، فلما ربعت طرحت ذا بطنها، وبرك حموها كنانة ، ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً ، فتكركر الناس عنه .

[الخبر صحيح وإسناده منقطع]

(١٤) وأتى أبو سفيان فى جُلّة من قريش ، فقال : أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك ، فكف عنه فقال : إنك لم حتى نكلمك ، فكف عنه عنه أبو سفيان حتى وقف عليه ، فقال : إنك لم تصب ، خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد ، فيظن الناس إذا أخرجت ابنته إليه علانية على رءوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك على ذل أصابنا عن مصيبتنا التى كانت ، وأن ذلك مناضعف ووهن ، ولعمرى مالنا بحبسها عن أبيها من حاجة ، ومالنا فى ذلك من ثؤرة ، ولكن ارجع بالمرأة حستى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد ردداًاها فسألها سراً وألحقها بأبيها .

قال : ففعل ، فأقامت ليالي ، حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه ، فقدما بها على رسول الله علل .

(٨١٥) قال ابن إسحاق: فقال عبد الله بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بني سالم ابن عوف في الذي كان من أمر زينب .

قال ابن هشام: هي لأبي خيثمة:

أتانى الذى لا يقدر الناس قدره وأمسى أبوسفيان من حلف ضمضم قبرنا ابنه عممرا ومبولي يميسنه فأقسمت لاتنفك منا كتائب نروع قــريش الكفــر حتى نعلها ننزلهم أكناف نجسم ونبخلة يد الدهر حتى لا يعوج سربنا

الزينب فيهم من عقوق ومَأْثُم وإخراجها لم يخز فيها محمد على مساقط وبيننا عطر منشم ومن حسربنا في رغم أنف ومندم بذى حلق جلد الصلاصل محكم سراة خسميس في لهام مسوم بخساطمسة فسوق الأنوف بميسسم وإن يتمهمسموا بالخميل والوجل تُتُّهم ونلحسقسهم آثار عساد وجسرهم

قال ابن هشام : ویروی « وسربال نار » .

(٨١٦) قال ابن إسحاق : ومولى يمين أبي سفيان الذي يعني : عامر بن الحضرمي ، كان في الأساري ، وكان حلف الحضرمي إلى حرب بن أمية .

قال ابن هشام: مولى يمين أبي سفيان الذي يعنى : عقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي ، فأما عامر [بن الحضرمي ]فقتل يوم بدر.

ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيتهم هند بنت عتبة فقالت لهم : أَفَى السَّلَّمُ أُعيَّاراً جَفَاءٌ وغِلْظة وفى الحسرب أشبساه النسباء العسوارك وقال كنانة بن الربيع في أمر زينب حين دفعها إلى الرجلين :

عبجبت لهبار وأوباش قومه يريدون إخسفاري ببنست محمد ولست أبالي ما حبيت لَديدَهُم وما استجمعت قبضاً يدى بالمهند

(۱۷) قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير [بن] عبد الله ابن الأسج، عن سليمان بن يسار، عن أبى إسحاق الدوسى، عن أبى هريرة رضى الله عنه، قال: بعث رسول الله علله سرية أنا فيها فقال لنا: « إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذى سبق معه إلى زينب اقال ابن هشام: وقدسمى ابن إسحاق الرجل فى حديثه ، [وقال: هو نافع بن عبد قيس] فحرقوهما بالنار » قال: فلما كان [من] الغد بعث إلينا فقال: «إنسى كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين فلما كان [من] الغد بعث إلينا فقال: «إنسى كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتم وهما، ثم رأيت أنه لا ينبغى لأحد أن يعذب بالنار إلا الله فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما».

(۱۸۱۸) قال ابن إسحاق: وأقام أبو العاص بمكة ، وأقامت زينب عند رسول الله عليه بالمدينة - حين فرق بينهما الإسلام - حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشأم ، وكان رجلاً مأموناً بمال له وأموال [الرجال] من قريش أبضعوها معه ، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلاً لقيته سرية لرسول الله عليه فأصابوا ما معه ، وأعجزهم هارباً ، فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله أقبل أبوالعاص تحت الليل ، حتى دخل على زينب بنت رسول الله عليه فاستجار بها فأجارته ، وجاء في طلب ماله ، فلما خرج رسول الله عليه إلى الصبح كما حدثني يزيد بن رومان فكبر وكبر الناس [معه]صرخت زينب من صفة النساء: أيها الناس ، إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع ، قال : فلما سلم رسول الله عليه من الصلاة أقبل على الناس فقال : وأيها الناس ، هل سمعتم ما سمعت » ؟ قالوا: نعم، قال : وأما والذي نفس محمل وأيها الناس ، هل سمعتم ما سمعت ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم» .

ثم انصرف رسول الله على أنته ، فقال : « أى بنية أكرمى مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له » .

(۸۲۰) قال ابن إسحاق: وحدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: رد عليه رسول الله على زينب على النكاح الأول، ولم يحدث شيئاً [بعد ست سنين].

(٨٢٣) قال ابن إسحاق: فكان ممن سمى لنا من الأساري ممن من عليه بغير فداء من بني عبد شمس بن عبد مناف : أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس [بن عبد مناف]، من عليه رسول الله عليه بعد أن بعثت زينب بنت رسول الله بفدائه.

ومن بني مخزوم [بن يقظة] : المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن [عمرو] بن مخزوم ، وكان لبعض بني الحارث بن الخزرج فـترك في أيديهم حتى خلوا سبيله فلحق بقومه.

قال ابن هشام: أسره خالد بن زيد أبو أيوب [الأنصاري] أخو بني النجار.

(٨٢٤) قال ابن إسحاق : وصيفي بن أبي رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ترك في أيدى أصحابه فلما لم يأت أحد في فدائه أخذوا عليه ليبعثن إليهم بفدائه فخلوا سبيله فلم يف لهم [بشيء] ، فقال حسان بن ثابت في ذلك :

وما كان صيفي ليوفي أمانة قفا ثعلب أعيما ببعض الموارد قال ابن هشام : وهذا البيت في أبيات له .

(٨٢٥) قال ابن إسحاق: وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن عشمان بن أهيب ابن حـذافة بن جـمح ، وكـان محـتاجـاً ذا بنات ، فكلم رسـول الله عَلِيَّة فقـال : يا رسول الله، لقد عرفت مالي من مال ، وإني لذو حاجة وذو عيال، فامنن علي ، فمن " عليه رسول الله عَلِيَّةً وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداً ، فقال أبو عزة في ذلك يمدح

رسول الله ﷺ ويذكر فضله في قومه :

من مسلغ عنى الرسول مسحمدا وأنت امرؤ تدعو إلى الحق والهدى وأنت امسرؤ بُوَّتُتَ فسينا مسباءة فسإنك من حساربسيه عحسارب ولكن إذا ذكـــرت بدرا وأهله

بأنك حق والمليك حمميسد عليك من الله العظيم شهيد لهسا درجسات سهلة وصعود شقىي ومن مسالمتيه ليسبعييد تَــأُوْبُ مِـا بي حــسرة وقـعــود

قال ابن هشام : وكان فداء المسركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل، إلى ألف درهم، إلا من لا شيء له ، فمن رسول الله عَلَيْهُ عليه. (٨٢٧) قال ابن إسحاق: فلما قدم عُمَيْر مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام، ويؤذي من خالفه أذي شديدًا، فأسلم على يديه ناس كثير.

(۸۲۸) قال ابن إسحاق: وعمير بن وهب ، أو الحارث بن هشام ، قد ذكر لى أحدهما ، الذى رأى إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدر، فقال: أين أى [سراقة]، ومثل عدو الله فذهب ، فأنزل الله تعالى فيه (٨: ٨٤) : ﴿وَإِذْ زِينَ لَهُم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم ﴾ فذكر استدراج إبليس إياهم ، وتشبهه بسراقة بن مالك بن جعشم لهم حين ذكروا ما بينهم وبين بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة في الحرب التي كانت بينهم ، يقول الله تعالى: ﴿ فلما تواءت الفئتان ﴾ ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة قد أيد الله بهم رسوله تواءت الفئتان ﴾ ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة قد أيد الله بهم رسوله تواءت الفئتان ﴾ وضدق عدو الله رأى مالم يروا ، وقال إنى برىء منكم إنى أرى ما لا ترون ﴾ وصدق عدو الله رأى مالم يروا ، وقال : إنى برىء منكم : ﴿ إنى أخاف الله والله شديد العقاب ﴾ فذكر لى أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة لا ينكرونه ، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان نكص على عقبيه ، فأسلمهم .

قال ابن هشمام : نكص : رجع ، قال أوس بن حجر أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم : –

نكصتم على أعقابكم يوم جشتم

توجبون أنفيال الخسمييس العسومسوم

وهذا البيت في قصيدة له .

(۱۳۰) قبال ابن إسحاق: وكان المطعمون من قريش ثم من بنى هاشم بن عبد مناف: العباس بن عبد المطلب بن هاشم، ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ومن بنى نوفل بن عبد مناف: الحارث بن عامر بن نوفل، وطعيمة بن عدى بن نوفل، يعتقبان ذلك، ومن بنى أسد بن عبد العزى: أبو] البخترى بن هشام بن الحارث بن أسد، وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، يعتقبان ذلك، ومن بنى عبد الدار بن قصى: النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة ابن عبد الدار.

قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف [ابن عبد الدار].

(۸۳۱) قال ابن إسحاق: ومن بنى مخزوم بن يقظة: أبا جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، ومن بنى جمح: أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، ومن بنى سهم بن عمرو: نبيهاً ومنبها ابنى الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم: يعتقبان ذلك ، ومن بنى عامر بن لؤى: سهيل بن عمرو ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر .

# جُمْعِي نَزِهِ إِلَّهُ الْأَنْفَالَةُ الْأَنْفَالَةُ الْرَحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ

حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الرحيم .

(٨٣٣) [قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي].

قال: فلماانقضى أمربدر أنزل الله عزوجل فيه من القرآن الأنف الباسرها، فكان ممانزل منها في اختلافهم في النفل حين اختلفوا فيه (٨:..): ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين في فكان عبادة بن الصامت – فيما بلغني – إذا سئل عن الأنف ال قال: فينا معشر أهل بدر نزلت، حين اختلفنا في النفل يوم بدر، فانتزعه الله من أيدينا – حين ساءت فيه أخلاقنا – فرده [الله] على (رسوله) من فقسمه بيننا عن بواء (يقول: على السواء) وكان في ذلك تقوى الله وطاعته وطاعة رسوله عن وصلاح ذات البين.

(٨٣٤) ثم ذكر القوم ومسيرهم مع رسول الله على - حين عرف القوم أن قريشاً قد ساروا إليهم - وإنما خرجوا يريدون العير طمعًا في الغنيمة ، فقال : ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ، يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ﴾ أي : كراهية للقاء القوم ،

وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم ﴿ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ﴾ أي : الغنيمة دون الحرب : ﴿ ويويد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ﴾ أي : بالرقعة التي أوقع بصناديد قريش وقادتهم يوم بدر ﴿ إِذْ تستغيثون ربكم ﴾ أي : لدعائهم حين نظروا إلى كثرة عدوهم وقلة عددهم ﴿ فاستجاب لكم ﴾ بدعاء رسول الله عَلَيْكُ ودعائكم ﴿ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ﴾ ﴿ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ﴾ أي : أنزلت عليكم الأمنة حتى نمتم لا تخافون ﴿ وينزل عليكم من السماء ماء ﴾ للمطر الذي أصابهم تلك الليلة ، فحبس المشركين أن يسبقوا إلى الماء ، وخلى سبيل المسلمين إليه: ﴿ليطهـركم به ويدهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويشبت به الأقدام، أي:ليذهب عنكم شك الشيطان لتخويفه إياهم عدوهم واستجلاد الأرض لهم حتى انتهوا إلى منزلهم الذي سبقوا إليه عدوهم، ثم قال تعالى ﴿إِذْ يُوحِي رَبْكُ إلى الملائكة أنى معكم فشبتوا الذين آمنوا﴾ أي : آزروا الذين آمنوا ﴿ سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب فماضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ﴾ ثم قال: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفُرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الأَدْبَارِ، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ أي: تحريضاً لهم على عدوهم، لئلا ينكلوا عنهم إذا لقوهم ، وقد وعدهم الله فيهم ما وعدهم ، ثم قال تعالى في رمي رسول الله عَلَيْكُ إياهم بالحصباء من يده حين رماهم : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي ﴾ أى : لم يكن ذلك برميتك لـولا الذي جعل الله فيها من نصـرك وما ألقي في صدور عدوك منها حين هزمهم الله : ﴿ وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا كه أي : ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم على عدوهم وقلةعددهم ،ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته ، ثم قال:﴿إِن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ﴾ أي : لقول أبي جهل: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فُأَحِنه الغَدَاة ، والاستفتاح: الإنصاف في الدعاء ، يقول الله جل ثناؤه ﴿ وإن تنتهوا ﴾ أي : لقريش ﴿فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ﴾ أي: بمثل الوقعة التي أصبناكم بها يوم بدر ﴿ وَلَنْ تَغْنَى عَنْكُم فَتُنَّكُم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ﴾ أي: إن عددكم وكثرتكم في أنفسكم لن تغنى عنكم شيئاً وأنى مع المؤمنين أنصرهم على من خالفهم ، ثم قبال تعالى : ﴿ يَا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ﴾ أي : لا تخالفوا أمره ، وأنتم تسمعون لقوله، وتزعمون أنكم منه ﴿ ولا تكونوا كاللهين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴾ أي : كالمنافقين الذين يظهرون له الطاعة ويسرون له المعصية ﴿ إِنْ شُرِ الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ أي: المنافقون - الذين نهيتكم أن تكونوا مثلهم - بكم عن الخير، صم عن الحق ، لا يعقلون : لا يعرفون ما عليهم في ذلك من النقمة والتِبَاعة : ﴿ وَلُو عَلَمَ اللَّهُ فَيْهُمْ خَيْرًا لأسمعهم﴾ أي : لأنفذ لهم قولهم الذي قالوا بألسنتهم ولكن القلوب خالفت ذلك منهم ﴿ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ﴾ ما وفوا لكم بشيء مما خرجوا عليه ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ لَهُ وَلُوسُولُ إِذَا دَعَاكُمُ لَا يَحْيِيكُم ﴾ أي : للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل ، وقواكم بها بعد الضعف ، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم ﴿ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتـخونوا أمـاناتكم وأنتم تعلمون ﴾ أي : لا تظهروا له من الحق ما يرضي به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهُ يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ﴾ أى : فصلاً بـين الحق والباطل ليظهر الله به حقكم ويـطفئ به باطل من خالفكم ، ثم ذكر رسول الله عَيْظُ بنعمته عليه حين مكر به القوم ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه ﴿وِيمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكُرِينَ ﴾ أي : فمكرت بهم بكيـدى المتين حتى خلصتك منهم، ثم ذكر غِرَّة قريش واستفتاحهم على أنفسهم إذ قالوا: ﴿ اللَّهُمُ إِنَّ كان هذا هو الحق من عندك ﴾ أي : ما جاء به محمد ﴿فأمطر علينا حجارة من السماء ﴾ كما أمطرتها على قوم لوط ﴿ أو التنا بعداب أليم ﴾ أي : بعض ما عذبت به الأم قبلنا ، وكانوا يقولون : إن الله لا يعذبنا ونحن نستغفره ، ولم تعذب أمة ونبيها معها حتى يخرجه عنها ، وذلك من قولهم ورسول الله على أنفسهم حين نعى فقال تعالى لنبيه على أنفسهم حين نعى عليهم سوء أعمالهم: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وأى لقولهم : إنا نستغفر ومحمد بين أظهرنا ثم قال : ﴿وما لهم ألا يعذبهم الله ﴾ وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون كما يقولون ﴿ وهم يصدون عن المسجد الحرام ﴾ أى : من آمن بالله وعبده ، أى: أنت ومن اتبعك : هوما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ﴾ الذين يحرمون حرمته ويقيمون الصلاة عنده : أى : أنت ومن آمن بك ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت ﴾ التي يزعمون أنه يدفع بها عنهم ﴿ إلا مكاء وتصدية ﴾ .

قال ابن هشام : المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق ، قال عنترة بن عمرو بن شداد العبسي : -

ولرب قسرن قسد تركت مسجدًلاً ا

#### تحكو فسريصست كسشدق الأعلم

يعنى صوت خروج الدم من الطعنة كأنه الصفير ، وهذا البيت في قصيدة له ، وقال الطر ماح بن حكيم الطائي : –

#### لها كلما ريعت صداة وركدة

# عُصْدان أعلى ابنى شمام البيوائن

وهذا البيت في قصيدة له يعنى الأروية يقول: إذا فزعت قرعت بيدها الصفاة ثم ركدت تسمع لقرعها ، وقرعها بيدها الصفاة مثل التصفيق، والمصدان : الحزن، وابنا شمام : جبلان .

(٨٣٥) قال ابن إسحاق : وذلك مالا يرضى الله عز وجل ، ولا يحبه ولا ما افترض عليهم ولا ما أمرهم به ﴿ فَدُوقُوا العَدَابِ بِمَا كَنْتُم تَكْفُرُونَ ﴾ أي : لما أوقع بهم يوم بدر من القتل .

(٨٣٦) قال ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن

أبيه عباد ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : ما كان بين نزول (٧٣ : ١) ﴿ يَا أَيُهَا الْمُرْمِلِ ﴾ وقول الله تعالى فيها (٧٣ : ١١ -١٣) : ﴿ وَذَرْنَى وَالْمُكَذِبِينَ أُولَى النَّعْمَةُ وَمَهْلُهُمْ قَلِيلًا ، إن لدينا أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً ﴾ إلا يسير حتى أصاب الله قريشاً بالوقعة يوم بدر .

قال ابن هشام : الأنكال : القيود ، واحدها: نكل ، قال رؤبة بن العجاج : \* يكفيك نكلي بغي كل نكل \*

وهذا البيت في أرجوزة له .

(٨٣٧) قال ابن إسحاق: ثم قال الله عز وجل ﴿ إِنْ الذِّينَ كَفُرُوا يَنْفُقُونَ أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ﴾ يعنى النفر الذين مشوا إلى أبي سفيان وإلى من كان له مال من قريش في تلك التجارة فسألوهم أن يقووهم بها على حرب رسول الله ﷺ نفعلوا ، ثم قال ﴿ قُلُ للذين كَفُرُوا إِنْ يُنتهُ وَا يَعْفُرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلْفُ وإن يعودوا ﴾ لحربك ﴿ فقد مضت سنة الأولين ﴾أى : من قتل منهم يوم بدر ، ثم قال تعالى ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فننة ويكون الدين كله لله ﴾ أي : حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ، ويكون التوحيـد لله خالصاً ليس له فيه شريـك ويخلع مادونه من الأنداد ﴿ فَإِنْ انتهوا فَإِنْ الله بما يعملون بصير ، وإن تولوا ﴾ عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم ﴿ فاعلموا أن الله مولاكم ﴾ الذي أعزكم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة عددهم وقله عددكم ﴿ نعم المولى ونعم النصير ﴾ ثم أعلمهم مقاسم الفيء وحكمه فيه - حين أحله لهمم - فقيال: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقىي الجمعان والله على كل شيء قدير ﴾ أي : يوم فرقت فيه بين الحق والباطل بقدرتي ، يوم التقي الجمعان منكم ومنهم ( إذ أنتم بالعدوة الدنيا ) من الموادى ووهم بالعدوة القصوى، من الوادى إلى مكة ﴿ والركب أسفل منكم، أى : عير أبي سفيان التي خرجتم لتأخذوها وخرجوا ليمنعوها عن غير ميعاد منكم ولا منهم ﴿ ولو تواعدتم

لاختلفتم فى الميعاد ﴾ أى: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم ﴿ ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً ﴾ أى: ليقضى ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الكفر وأهله عن غير بلاء منكم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه ، ثم قال : ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم ﴾ أى: ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة ، ويؤمن من آمن على مثل ذلك ، ثم ذكر لطفه به وكيده له ، ثم قال : ﴿ إِذْ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بدات الصدور ﴾ فكان ما أراه الله من ذلك نعمة من ضعفهم عليهم ما عنهم ما تخوف عليهم من ضعفهم لعلمه بما غيهم .

[قال ابن هشمام: « تخوف » مبدلة من كلمة ذكرها ابن إسمحاق ولم أذكرها].

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضى الله أمراً كان مفعولاً أى: ليؤلف بينهم على الحرب للنقمة بمن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه من أهل ولايته ، ثم وعظهم وفهمهم وأعلمهم الذى ينبغى لهم أن يسيروا به في حربهم فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ اللّهِ الذِي آمنوا إذا لقيتم فَيْهُ وَتَاتُلُونُهم في [سبيل] الله [عزوجل] ﴿ فَاثْبَتُوا وَاذْكُرُوا الله كثيراً ﴾ الذى له بذلتم أنفسكم والوفاء له بما أعطيتموه من بيعتكم : ﴿ لعلكم تفلحون ، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا ﴾ ، أى لا تختلفوا فيتفرق أمركم ﴿ وتلاهب ريحكم ﴾ أى : وتذهب حدتكم ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ أى : إنى معكم إذا فعلتم ذلك ﴿ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ﴾ أى : لا تكونوا كأبى جهل وأصحابه الذين قالوا : لا نرجع حتى نأتى بدراً فننحر بها الجزر ونسقى بها الخمر وتعزف علينا فيه القيان وتسمع بنا العرب ، أى : لا يكون أمركم وياء ولا التماس ما عند الناس ، وأخلصوا لله النية والحسبة في نصر دينكم ومؤازرة نبيكم لا تعملوا إلا لذلك ، ولا تطلبوا غيره ، ثم قال تعالى : ﴿ وإذ زين

لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم ﴾ . قال ابن هشام : وقد مضى تفسير هذه الآية .

(۸۳۸) قال ابن إسحق: ثم ذكر الله تعالى أهل الكفر وما يلقون عند موتهم، ووصفهم بصفتهم ، وأخبر نبيه على عنهم حتى انتهى إلى أن قال : ﴿ فإما تنقفنهم في الحرب فسرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون ﴾ أى : فنكل بهم من ورائهم لعلهم يعقلون ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ﴾ أى لا يضيع لكم [عند الله] أجره في الآخرة ، وعاجل خلفه في الدنيا ، ثم قال تعالى : ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ أى : إن دعوك إلى السلم على الله ﴾ إن الله كافيك ﴿ إنه هو السميع العليم ﴾ .

قال ابن هشام : جنحوا للسلم : مالوا إليك بالسلم ، الجنوح : الميل ، قال لبيد ابن ربيعة : -

جُنُوحَ الها الكي على يديه مكباً يجالى نُقَبَ النّصال وهذا البيت في قصيدة له: [يريد الصيقل المكب على عمله، والنقب: صدأ السيف، ويجتلى: يجلو السيف].

والسلم أيضاً: الصلح وفي كتاب الله عز وجل ( ٤٧ : ٣٥ ): ﴿ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ﴾ ويقرأ: ﴿ إلى السلم وهو ذلك المعنى ، قال زهير بن أبي سلمى : -

وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً عال ومعروف من القول نسلم وهذا البيت في قصيدة له .

(٨٤٠) ﴿ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ﴾ هو من وراء ذلك هو الذي أيدك بنصره ﴾ بعد الضعف ﴿ وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ﴾ على الهدى الذي بعثك الله به إليهم ﴿ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ﴾ بدينه الذي جمعهم عليه ﴿ إنه عزيز حكيم ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ما تتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا أَلْفًا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ أى : لا يقاتلون على نية ولا حق ولا معرفة بخير ولا شر .

(١٤١) قال ابن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى نجيح ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ،قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على المسلمين ، وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين ، ومائة ألفًا، فخفف الله عنهم ، فنسختها الآية الأخرى ، فقال: ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾: قال: فكانوا إذا كانوا على الشيطر من عدوهم لم ينبغ لهم أن يفروا منهم ، وإذا كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قتالهم وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم .

(٨٤٢) قال ابن إسحاق : ثم عاتبه الله تعالى في الأسارى وأخد المغانم ولم يكن أحد قبله من الأنبياء يأكل مغنماً من عدو له .

(٨٤٣) قال ابن إسحاق: حدثنى محمد أبو جعفر بن على بن الحسين، قال: قال رسول الله على النصرت بالرعب، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، وأعطيت جوامع الكلم، وأحلت لى المغانم ولم تحلل لنبى كان قبلى، وأعطيت الشفاعة، حمس لم يؤتهن نبي قبلى.

(١٤٤) قال ابن إسحاق: فقال: ﴿ مَا كَانَ لَنِي ﴾ أى: قبلك ﴿ أَن يَكُونَ لَهُ أَسرى ﴾ من عدوه ﴿ حتى ينفيه من الرض ﴿ تريدون عرض الدنيا ﴾ أى: المتاع الفداء بأخذ الرجال ﴿ والله يريد الآخرة ﴾ أى: قتلهم لنظهور الدين الذي تريدون إظهاره: أي: والذي تدرك به الآخرة ﴿ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم ﴾ أي: من الأسارى والمغانم ﴿ عظيم ﴾ أي: لولا أنه سبق منى أنى لا أعذب إلا بعد النهي ، ولم يك نهاهم ، لعذبتكم فيما صنعتم ، ثم أحلها له ولهم رحمة منه ، وعائدة من الرحمن الرحيم

قال: ﴿ فَكُلُوا مُمَا غَنَمْتُمَ حَلَالاً طَيّباً واتقوا الله إِن الله غَفُور رحيم ﴾ ثم قال: ﴿ يَا الله عَلَمُ الله فَى قلوبكُم خيراً يؤتكم خيراً وَهُمَ الله منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴾ وحض المسلمين على التواصل ، مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴾ وحض المسلمين على التواصل ، وجعل المهاجرين والأنصار أهل ولايته في الدين دون من سواهم، وجعل الكفار بعضهم أولياء بعض ، ثم قال : ﴿ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ﴾ أي: إن لا يوال المؤمن المؤمن دون الكافر – وإن كان ذا رحم به – تكن فتنة في الأرض : أي شبهة في الحق والباطل، وظهور الفساد في الأرض بتولى المؤمن الكافر، دون المؤمن ، ثم رد المواريث إلى الأرحام ممن أسلم بعد الولاية من المهاجرين والأنصاردونهم إلى الأرحام التي بينهم ، فقال : ﴿ والله ين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدو معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ وجاهدو معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ .

# من هزيش ومن محسم بريطه من هزيش ومن المسلمين

. (٨٤٥) قال ابن إسحاق : وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين ، [ثم من قريش] ثم من بني هاشم بن عبد مناف ، وبني المطلب بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة .

محمد رسول الله على سيد المرسلين .بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ، وحمزة بن عبد المطلب بن هاشم أسد الله وأسد رسوله عم رسول الله على ، وعلى ابن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، وزيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس الكلبى ، أنعم الله عليه ورسوله على .

قال ابن هشام:زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب بن عبد العزی بن امرئ القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد و د بن عوف بن کنانة بن بکر بن عوف ابن عذرة بن زید الله بن رفیدة بن ثور بن کلب بن وبرة.

(٨٤٦) قال ابن إسحاق : وأنسةمولي رسول الله 🌞 ، وأبو كبشة مولي

رسول الله عليه.

قال ابن هشام: أنسة حبشى ،وأبو كبشة فارسى .

(٨٤٧) قال ابن إسحاق : وأبو مرثد كناز بن حصن بن يربوع بن عـمرو بن يربوع بن عـمرو بن يربوع بن سعد بن يعصر بن سعد بن غنم بن غنى بن يعصر بن سعد بن قيس بن عيلان .

قال ابن هشام : كناز بن حصين .

(٨٤٨) قال ابن إسحاق: وابنه مرثد بن أبى مرثد حليفا حمزة بن عبد المطلب وعبياءة بن الحارث ، والحصين بن الحارث، والحصين بن الحارث، ومسطح ، واسمه عوف بن أثاثة بن عباد بن المطلب، اثنا عشر رجلاً.

(۸٤٩) ومن بنى عبد شمس بن عوف بن عبد مناف : عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس ، تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله من فضرب له رسول الله بنهمه ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، وسالم مولى أبى حذيفة .

قال ابن هشام : واسم أبي حذيفة مهشم .

قال ابن هشام: وسالم سائبة لنُبيتة بنت يعار بن زيد بن عبيد بن زيد ابن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، سيبته فانقطع إلى أبى حـذيفة فتبناه ، ويقال: كانت ثبيتة بنت يعار تحت أبى حذيفة بن عتبة فأعتقت سالماً سائبة ، فقيل: سالم مولى أبى حذيفة.

(۸۰۸) وشهد بدراً من حلفاء بنی عبد شمس ، ثم من بنی اسد بن خزیمة : عبد الله بن جحش بن رئاب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد، وعکاشة بن محصن بن حرثان بن قیس بن مرة بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد ، وشجاع بن وهب بن ربیعة بن اسد بن صهیب بن مالك بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد ، وأخوه عقبة بن وهب ، ویزید ابن رقیش بن رئاب بن یعمر بن صبرة بن اسد ، وأخوه عقبة بن دودان ابن اسد ، وأبو سنان بن محصن بن حرثان ابن قیس اخو عکاشة بن محصن وابنه سنان بن أبی سنان، ومحرز بن نضلة بن عبد ابن قیس اخو عکاشة بن محصن، وابنه سنان بن أبی سنان، ومحرز بن نضلة بن عبد

الله بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد ، وربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد .

ومن حلفاء بني كبير بن غنم بن دودان بن أسد : ثقف بن عمرو، وأخواه : مالك بن عمرو ، ومدلج بن عمرو .

قال ابن هشام : مدلاج بن عمرو .

(۸۰۱) قال ابن إسحاق : وهم من بني حجر آل بني ( سليم ، وأبو مخشى حليف لهم ، ستة عشر رجلاً .

قال ابن هشام : أبو مخشى طائي ، واسمه سويد بن مخشى .

(۸۰۲) قال ابن إسحاق : ومن بنى نوفل بن عبـد مناف : عتبـة بن غزوان بن البر بن وهب بن نسيب بـن مالك بن الحـارث بن مازن بـن منصور بن عكرمـة بن نصفة بن قيس بن عيلان ، وخباب مولى عتبة بن غزوان ، رجلان .

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ، وحاطب بن أبى بلتعة ، وسعد مولى حاطب ، ثلاثة نفر .

قال ابن هشام : حاطب بن أبى بلتعة ، واسم أبى بلتعة عمرو ، لخمى وسعد مولى حاطب ،كلبي .

(٨٥٣) قال ابن إسحاق : ومن بنى عبد الدار بن قصى: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ، وسويبط بن سعد بن حريملة بن مالك ابن عميلة بن السباق بن عبد الدار [بن قصى]رجلان .

ومن بنى زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ، وسعد بن أبى وقاص ، وأبو وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة ، وأخوه عمير بن أبى وقاص .

ومن حلفائهم: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود ابن عمرو بن سعد بن زهير بن ثور بن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن هزل بن قائش بن دريم بن القين بن أهود بن بهرا بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة .

قال ابن هشام : ويقال : هزل بن قاس بن ذر ، ودهير بن ثور .

(٨٥٤) قال ابن إسحاق : وعبد الله بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن

مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ، ومسعود بن ربيعة بن عمرو بن سعد بن عبد العزى بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذة بن سبيع بن الهون بن خزيمة من القارة .

قال ابن هشام: القارة: لقب، ولهم يقال \* قد أنصف القارة مَنْ راماها \* وكانوا رماة.

(٥٥٥) قال ابن إسحاق:وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة،بن غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة قال ابن هشام:وإنما قيل له ذو الشمالين لأنه كان أعسر واسمه عمير.

(٨٥٦) قال ابن إسحاق : وخباب بن الأرت ، ثمانية نفر .

قال ابن هشمام : خباب بن الأرت من بني تميم ، وله عقب ، وهم بالكوفة ، ويقال : خباب من خزاعة .

(۸۵۷) قال ابن إسحاق : ومن بنى تيم بن مرة: أبو بكر الصديق، واسمه عتيق بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم .

قال ابن هشام : اسم أبي بكر [الصديق] عبد الله [بن عثمان] ، وعتيق : لقب لحسن وجهه وعتقه .

(۸۰۸) قال ابن إسحاق : وبلال مولى أبى بكر ، وبلال مولد من مولدى بنى جمح اشتراه أبو بكر من أمية بن خلف ، وهو بلال بن رباح [لا عقب له ] وعامر بن فهيرة .

قال ابن هشام : وعامر بن فهيرة مولد من مولدي الأسد أسود، اشتراه أبو بكر منهم .

(٥٩ م) قال ابن إسحاق : وصهيب بن سنان ، من النمر بن قاسط .

قال ابن هشام: النمر: ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار] ربيعة بن نزار ] ويقال: أفصى : ابن دعمى بن جديلة [بن أسد بن ربيعة بن نزار] ويقال: صهيب مولى عبد الله بن جدعان بن عمروبن كعب بن سعد بن تيم ،

ويقال : إنه رومى ، فقال بعض من ذكر أنه من النمر بن قاسط : إنما كان أسيراً في الروم فاشترى منهم .

(٨٦٠) قال ابن إسحاق : وطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تيم.

(۸٦١) قال ابن إسحاق : ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة : أبو سلمة بن عبد الأسد ، و اسم أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عمر بن مخزوم ، وشماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمى بن عامر بن مخزوم .

قال ابن هشام: واسم شماس: عشمان، وإنما سمى شماسًا لأن شَمَّاسًا من الشمامسة قدم مكة في الجاهلية، وكان جميلاً فعجب الناس من جماله، فقال عتبة بن ربيعة - وكان خال شماس - : فأنا آتيكم بشماس أحسن منه، فأتى بابن أخته عثمان بن عثمان، فسمى شماسًا فيما ذكر ابن شهاب الزهرى وغيره.

(٨٦٢) قال ابن إسحاق : والأرقم بن أبى الأرقم ، واسم أبى الأرقم عبد مناف بن أسد، وكان أسد يكنى أبا جندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمار ابن ياسر .

قال ابن هشام : عمار بن ياسر عنسي من مذحج.

(۸۹۳) قال ابن إسحاق : ومعتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو ، حليف لهم من خزاعة ، وهو الذى يُدعى عَيْهَامَة، خمسة نفر .

ومن بنى عدى بن كعب: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرى ابن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى ، وأخوه زيد بن الخطاب ، ومهجع مولى عمر بن الخطاب ، من أهل اليمن ، وكان أول قتيل من المسلمين بين الصفين يوم بدر، رمى بسهم .

قال ابن هشام : مهجع من عك [بن عدنان].

(٨٦٤) قال ابن إسحاق : وعمرو بن سراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى بن كعب ، وأخوه عبد الله بن سراقة ،

وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم ، حليف لهم، وخولى بن أبى خولى ، ومالك بن أبى خولى ، حليفان لهم .

قال ابن هشمام: أبو خولى من بنى عجل بن لجيم بن صعب بن على ابن بكر ابن وائل .

(٨٦٥) قال ابن إسحاق : وعامر بن ربيعة ، حليف آل الخطاب ، من عنز بن وائل .

قال ابن هشام : عنز : ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن جديلة بن أسد ابن ربيعة بن نزار ، ويقال : أفصى بن دعمى بن جديلة .

(٨٦٦) قال ابن إسحاق: وعامر بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة ، من بنى سعد بن ليث ، وعاقل بن البكير ، وخالد بن البكير ، وإياس بن البكير ، حلفاء بنى عدي بن كعب ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى بن كعب ، قدم من الشأم بعد ما قدم رسول الله من بدر ، فكلمه فضرب له رسول الله على بسهمه، قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : وأجرك ، أربعة عشر رجلاً .

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : عثمان بن مظعون بن حبيب ابن وهب بن حذافة بن جمح، وابنه السائب بن عثمان ، وأخواه: قدامة بن مظعون ، وعبد الله بن مظعون ، ومعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، خمسة نفر .

ومن بنی سهم بن عمرو بن هصیص بـن کعب : خنیس بن حذافة بن قیس بن عدی بن سعید بن سهم ،رجل .

(۸۹۷) قال ابن إسحاق: ومن بنى عامر بن لؤى ، ثم من بنى مالك بن حسل بن عامر: أبو سبرة بن أبى رهم بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل ، وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزى بن قيس بن عبد ود ابن نصر بن مالك، وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر

ابن مالك [بن حسل] كان خرج مع أبيه سهيل بن عمرو ، فلما نزل الناس بدراً، فرا إلى رسول الله عليه فشهدها معه، وعمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو ، وسعد بن خولة حليف لهم ، خمسة نفر .

قال ابن هشام : سعد بن خولة من اليمن .

(۸٦٨) قال ابن إسحاق: ومن بنى الحارث بن فهر: أبو عبيدة، وهو عامر ابن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث، وعمرو بن الحارث ابن زهير بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث، وسهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث، وأخوه صفوان بن وهب وهما ابنا بيضاء، وعمرو بن أبى سرح ابن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث، خمسة نفر.

فجميع من شهد بدراً من المهاجرين ، ومن ضرب له رسول الله على بسهمه وأجره ، ثلاثة وثمانون رجلاً .

(۸۲۹) قال ابن هشام: وكثير من أهل العلم – غير ابن إسحاق – يذكرون في المهاجرين ببدر في بني عامر بن لؤى:وهب بن سعد بن أبى سرح ، وحاطب بن عمرو ، وفي بنى الحارث بن فهر:عياض بن أبى زهير .

# الأنصار ومن ممهم

( ۱۷۰) قال ابن إسحاق: وشهد بدراً مع رسول الله على من المسلمين ، ثم من الأنصار ، ثم من [الخزرج] الأوس بن حارثة [بن ربيعة]بن ثعلبة بن عمرو، ثم من بنى الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن بن الأوس: سعد ابن معاذ بن النعمان [بن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهل] وعمرو بن معاذ بن النعمان ،والحارث بن أوس ابن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل ، والحارث بن أنس بن رافع بن امرئ القيس .

ومن بني عبيد بن كعب بن عبد الأشهل: سعد بن زيد بن مالك بن عبيدة .

ومن بنی زعورا بن عبد الأشهل (قال ابن هشام: ویقال: زعورا) فیما قال ابن هشام سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعورا، وعباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعورا، وسلمة بن ثابت بن وقش، ورافع بن یزید بن کرز بن سکن بن زعورا، والحارث بن خزمة بن عدی بن أبی بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الحزرج، ومحمد بن مسلمة بن عوف بن الحزرج، حلیف لهم من بنی عوف بن الحارث، حلیف لهم من بنی حارثة بن الحارث، حلیف لهم من بنی حارثة بن الحارث، وسلمة بن أسلم بن حریش بن عدی بن مجدعة بن الحارث، وسلمة بن أسلم بن حریش بن عدی بن مجدعة بن الحارث، حلیف لهم من بنی حارثة بن الحارث،

قال ابن هشام : أسلم : ابن حريس بن عدى .

(٨٧١) قال ابن إسحاق : وأبو الهيثم بن التيهان ، وعبيد بن التيهان .

قال ابن هشام : ويقال عتيك بن التيهان .

(٨٧٢) قال ابن إسحاق : وعبد الله بن سهل ، خمسة عشر رجلاً .

قال ابن هشمام : وعبد الله بن سهل أخو بني زعورا ، ويقال: من غسان .

(۸۷۳) قال ابن إسحاق : ومن بنى ظفرتم من بنى سواد بن كعب ، وكعب هو ظفر [ قال ابن هشام : ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ] : قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد ، وعبيد بن أوس بن مالك بن سواد، رجلان .

قال ابن هشام : عبيد بن أوس الذي يقال له مقرن ؛ لأنه قرن أربعة أسرى في يوم بدر ، وهو الذي أسر عقيل بن أبي طالب يومئذ .

(۸۷٤) قال ابن إسحاق : ومن بنى عبد بن رزاح بن كعب : نصر بن الحارث بن عبد ، ومن حلفائهم من بلى : عبد الله بن طارق ، ثلاثةنفر .

ومن بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس: مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعة بن حارثة .

قال ابن هشام : ويقال : مسعود بن عبد سعد .

(۸۷۰) قال ابن إسحاق : وأبو عبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة .

ومن حلفائهم ، ثم من بلى : أبو بردة بن نيار، واسمه هانئ بن نيار ابن عمروبن عبيد بن كلاب بن دهمان بن غنم بن ذبيان بن هميم بن كاهل ابن ذهل بن هنى بن بلى بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة ، ثلاثة نفر .

(۸۷٦) قال ابن إسحاق: ومن بنى عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، ثم من بني ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف: عاصم بن ثابت بن قيس، وقيس: أبو الأقلح بن عصمة بن مالك بن [أمية] ابن ضبيعة، ومعتب بن قشير ابن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة، وأبو مليل بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة، وعمرو بن معبد بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة.

قال ابن هشام : عمير بن معبد .

(۸۷۷) قال ابن إسحاق : وسهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو ، وعمرو الذي يقال له: بحزج بن حنش بن عوف بن عمرو بن عوف ، خمسة نفر .

ومن بنى أمية بن زيد بن مالك: مبشر بن عبد المندر بن زنبر بن زيد ابن أمية، ورفاعة بن عبد المندر بن زنبر ، وسعد بن عبيد بن النعمان بن قيس ابن عمرو بن زيد ابن أمية ، وعويم بن ساعدة ، ورافع بن عنجدة (وعنجدة أمه ، فيما قال ابن هشام) وعبيد بن أبى عبيد ، وثعلبة بن حاطب .

(۸۷۸) وزعموا أن أبا لبابة بن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله على فرجعهما وأمر أبا لبابة على المدينة، فضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر، تسعة نفر.

#### \*ردهما من الروحاء

قال ابن هشام : وحاطب : ابن عمرو بن عبيـد بن أمية ، واسم أبى لبـابة : بشير.

(۸۷۹) قال ابن إسحاق : ومن بنى عبيد بن زيد بن مالك : أنيس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث بن عبيد .

ومن حلفائهم من بلي: معن بن عدى بن الجد بن العجلان ؛ ابن ضبيعة و ثابت

ابن أقرم بن ثعلبة بن عدى بن العجلان ، وعبد الله بن سلمة بن مالك بن الحارث بن عدى بن العجلان ، وربعى بن رافع عدى بن العجلان ، وربعى بن رافع ابن زيد بن حارثة بن الجد بن العجلان.

وخرج عاصم بن عدى بن الجد بن العجلان، فرده رسول الله علية، وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر ، سبعة نفر .

ومن بنى ثعلبة بن عمرو بن عوف : عبد الله بن جبير بن النعمان بن أمية بن البرك ،واسم البرك : امرؤ القيس بن ثعلبة - وعاصم بن قيس .

قال ابن هشام : عاصم بن قيس بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس ابن ثعلبة .

(۸۸۰) قال ابن إسحاق : وأبو ضياح بن ثابت بـن النعمان بن أميــة بن امرئ القيس بن ثعلبة ، وأبو حنة .

قال ابن هشام : وهو أخو أبى ضياح ، ويقال : أبو حبة ، ويقال لامرئ القيس: البرك بن ثعلبة .

(۸۸۱) قال ابن إسحاق : وسالم بن عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة .

قال ابن هشام : ويقال ثابت بن عمرو بن ثعلبة .

(۸۸۲) قال ابن إسحاق : والحارث بن النعمان [بن أمية] بن امرئ القيس بن ثعلبة ، وخوات بن جبير بن النعمان ، ضرب له رسول الله عَلَيْكُ بسهم مع أصحاب بدر ، سبعة نفر .

ومن بنى جحجبى بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف : منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبى بن كلفة .

قال ابن هشام : ويقال : الحريس بن جحجبي .

(۸۸۳) قال ابن إسحاق : ومن حلفائهم من بنى أنيف : أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة بن بيحان بن عامر بن الحارث بن مالك بن عامر بن أنيف بن جشم بن عبد الله بن تيم بن إراش بن عامر بن عملة بن قسميل بن فران بن بلى بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة ، رجلان .

قال ابن هشام : ويقال : تميم بن أراشة ، وقسميل بن فاران .

(۸۸٤) قال ابن إسحاق : ومن بنى غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك ابن الأوس : سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط ابن كعب بن حارثة بن غنم ، ومنذربن قدامة [بن عرفجة]، ومالك بن قدامة ابن عرفة .

قال ابن هشام: عر فجة: ابن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة ابن غنم. (٨٨٥) قال ابن إسحاق: والحارث بن عرفجة، وتميم مولى بني غنم، خمسة نفر.قال ابن هشام: تميم مولى سعد بن خيثمة.

(۸۸٦) قال ابن إسحاق : ومن بنى معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن عتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة بن الحارث ابن أمية بن معاوية، ومالك بن نميلة ، حليف لهم من مزينة ، والنعمان بن عصر ، حليف لهم من بلى ، ثلاثة نفر .

· فجميع من شهد بدراً من الأوس مع رسول الله عَلَيْكُ ومن ضرب له بسهمه وأجره واحد وستون رجلاً.

قال ابن إسحاق: وشهد بدراً مع رسول الله علقة من المسلمين، ثم من الأنصار، ثم من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، ثم من بنى الحارث ابن الخزرج، ثم من بنى امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: خارجة بن زيد بن أبى زهير بن مالك بن امرئ القيس، وسعد ابن الربيع بن عمرو بن أبى زهير بن مالك بن عمرو بن امرئ القيس، وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس وخلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس، أربعة نفر.

ومن بنى زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج ابن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد .

قال ابن هشام : ويقال : جلاس ، وهو عندنا خطأ .

وأخوه سماك بن سعد ، رجلان .

ومن بنى عدى بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج: سبيع بن قيس ابن عيشة أخوه . ابن عيشة بن أمية بن أمية بن أمية بن أمية . قال ابن هشام: ويقال: قيس بن عبسة بن أمية .

(٨٨٧) قال ابن إسحاق : وعبد الله بن عبس ، ثلاثة نفر .

ومن بنى أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث ابن الخزرج : يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر ، وهوالذى يقال له : ابن فسحم ، رجل .

قال ابن هشام: فسحم: أمه، وهي امرأة من بني القين بن جسر.

(۸۸۸) قال ابن إسحاق : ومن بنی جشم بن الحرث ،زید بن الحارث بن الخارث بن الخزرج ، وهما التوءمان : خبیب بن إساف بن عِتبّة بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم ، وعبد الله بن زید ثعلبة بن عبد ربه بن زید ، وأخوه حُریّث بن زید بن ثعلبة زعموا ، وسفیان بن بشر ، أربعة نفر .

قال ابن هشام : سفيان بن نَسْر بن عمرو بن الحارث بن كعب بن زيد .

(۸۸۹) قبال ابن إسحق : ومن بنى جِدَارة بن عـوف بن الحارث بن الخـزرج: تميم بن يعار بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة ، وعبد الله بن عمير من بنى حارثة. قال ابن هشام: ويقال عبد الله بن عمير بن عدى بن أمية بن جدارة .

( ۹ ۹ ۸) قال ابن إسحق : وزيد بن الْمَزَيَّن بن قيس بن عدى بن أمية بن جدارة. قال ابن هشام : زيد بن المُرى ً.

( ٨٩١) قال ابن إسـحق : وعبد الله بـن عُرْفُطَة بن عدى بن أميـة بن جدارة ، أربعة نفر .

(۸۹۲) قبال ابن إسبحق : ومن بنى الأبيجير – وهم بنو خمدرة بن عنوف بن الحارث بن الخزرج – : عبد الله بن ربيع بن قيس بن عمرو بن عباد بن الأبجر رجل.

ومن بنى عوف بن الخزرج ، ثم من بنى عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج ، وهم بنو الحُبْلَى « قال ابن هشام : الحبلى : سالم بن غنم بن عوف ، وإنما سمى الحبلى لعظم بطنه » : عبد الله بن عبدالله بن أبى بن مالك بن الحارث بن عبيد، المشهور بابن سلول ، وإنما سلول امرأة وهى أم أبّى ، وأوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث بن عبيد رجلان.

ومن بنى جَزْء بن عدى بن مالك بن سالم بن غنم: زيد بن وديعة بن عمرو ابن قيس بن جَزْء ، وعقبة بن وهب بن كلدة ، حليف لهم من بنى عسبد الله بن غطفان ، ورفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم ، وعامر بن سلمة بن عامر، حليف لهم من [أهل] اليمن .

قال ابن هشام : ويقال : عمرو بن سلمة ، وهومن بلي ، من قضاعة .

(٨٩٣) قال ابن إسحق : أبو حميضة معبد بن عباد بن قُسَيْر بن المقدم بن سالم بن غنم .

قال ابن هشمام : معبد بن عبادة بن قشم بن القُدّم ويقال: عبادة بن قيس بن القدم .

(١٩٤) قال ابن إسحق : عامر بن البكير حليف لهم ، ستة نفر .

قال ابن هشام : عامر بن العكير ، ويقال : عاصم بن العكير .

( ۱۹۵ ) قال ابن إسحاق : ومن بنى سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج ثم من بنى العجلان بن زيد بن غنم بن سالم : نوفل بن عبد الله بن نضلة بن مالك بن العجلان ، رجل .

ومن بني أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف .

قال ابن هشام: هذا غنم بن عوف أخوسالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الصامت بن الخزرج، وغنم بن سالم الذي قبله على ما قال ابن إسحق: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم، وأخوه أوس بن الصامت رجلان.

ومن بنى دعد بن فهر بن ثعلبة بن غنم : النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد ، والنعمان الذى يقال له : قوقل ، رجل.

ومن بنى قريوش بن غنم بن أمية بن لوذان بن سالم « قال ابن هشمام : ويقال: قريوس بن غنم » : ثابت بن هزال بن عمرو بن قريوش، رجل .

ومن بني مرضخة بن غنم بن سالم : مالك بن الدُّخشُم بن مِرضَحَة ، رجل .

قال ابن هشام: [ويقال]: مالك بن الدُّخشُم بن مالك بن الدخشم بن مرضَخة .

(٨٩٦) قال ابن إسحاق : ومن بنى لَوْذَان[بن غَنْم] بن سالم : ربيع بن إياس ابن عسرو بن غنم بن أمية بن لوذان ، وأخوه: ورقة بن إياس، وعسرو بن إياس ، حليف لهم من أهل اليمن ، ثلاثة نفر .

قال ابن هشمام : ويقال : عمروبن إياس أخو ربيع وورقة .

(۸۹۷) قال ابن إسحاق : ومن حلفائهم من بلّی ثم من بنی غُصینة (قال ابن هشام : غصینة أمهم ، وأبوهم عمرو بن عمارة ) : المجذّر بن ذیاد ابن عمرو بن زُمزُمة ابن عمرو بن مشنو بن قسر بن تیم ابن عمرو بن مشنو بن قسر بن تیم بن إراش بن عامر بن عمیلة بن قسمیل بن فران بن بلی بن عمرو بن إلحاف بن قضاعة .

قال ابن هشمام : ويقال : قسر بن تميم بن أراشة ، وقسميل بن فاران ، واسم المجَذَّر عبد الله .

(۸۹۸) قال ابن إسحق: وعبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زمزمة، ونحاب
 ابن ثعلبة بن حزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة .

قال ابن هشام : ويقال : بحاث بن ثعلبة .

قال ابن إسحق : وعبدالله بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم ، وزعموا أن عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية ، حليف لهم من بهراء ، وقد شهد بدرًا ، خمسة نفر .

قال ابن هشام : عتبة بن بهز من بني سليم .

(۹۰۰) قال ابن إسـحق : ومن بنى ساعدة بن كـعب بن الخزرج ، ثم من بنى ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة: أبو دجانة سماك بن خَرَشَة .

قال ابن هشمام : أبو دجانة [ سماك] بن أوس بن خرشة بن لَوْذَان بن عبد وُدّ ابن زيد بن ثعلبة ، [رجلان ].

(٩٠١) قال ابن هشام : ويقال : المنذربن عمير بن خنبش .

قىال ابن إسحق : ومن بنى البدى بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة : أبو أسيد مالك بن ربيعة بن البدي ومالك بن مسعود ، وهو إلى البدى رجلان .

قال ابن هشام : مالك بن مسعود بن البدى فيما ذكر لي بعض أهل العلم .

(۹۰۳) قال ابن إسحاق : ومن بنى طريف بن الخزرج بن ساعدة : عبد ربّه ابن حق بن أوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف ، رجل .

ومن حلفائهم من جهينة : كعب بن حمار بن ثعلبة .

قال ابن هشام : ويقال : كعب بن جمَّاز ، وهو من غُبشَان .

(٩٠٤) قال ابن إسحاق : وضمرة وزياد وبُسبَس ، بنو عمرو .

قال ابن هشام : ويقال : ضمرة وزياد ابنا بشر .

قال ابن إسحاق: وعبد الله بن عامر ، من بليّ ، خمسة نفر.

ومن بنى جشم بن الخزرج ، ثم من بنى سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ، ثم من بنى حرام بن كعب بن غنم بن كعب ابن سلمة: خراش بن الصمة بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ، والحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام ، وعمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام ، ومعاذ وتميم مولى خراش بن الصمة ، وعبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام ، ومعاذ ابن عمرو بن الجموح ، ومعوذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ، وخلاد بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ، وخلاد بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ، وعقبة بن عامر بن نابى بن زيد بن حرام ، وثعلبة وحبيب بن الأسود مولى لهم ، وثابت بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام ، وثعلبة الذى يقال له: الجذع ، وعمير بن الحارث بن ثعلبة بن حرام ، اثنا عشر رجلاً.

قال ابن هشام: وكل ما كان ههنا الجموح فهو الجموح بن زيد بن حرام ، إلا ما كان من جد بن الصمة فإنه الصمة بن عمرو بن الجموح بن حرام .

قال ابن هشام : عمير بن الحارث بن لبدة بن ثعلبة .

(۹۰۰) قال ابن إسحاق: ومن بنى عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة، ثم من بنى خنساء بن سنان بن عبيد: بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن مالك بن خنساء، والطفيل بن النعمان بن خنساء، والطفيل بن صخر بن وسنان بن صيفى بن صخر بن خنساء، وعبد الله بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء، وعتبة بن عبد الله بن صخر بن خنساء، وعتبة بن عبد الله بن صخر بن خنساء، وجبار بن صخر بن أمية بن

خنساء، وخمارجة بن حمير ، وعبد الله بن حمير ،حليفان لهم من أشجع من بني دهمان ،تسعة نفر .

قال ابن هشام: ويقال: جبار بن صخر بن أمية بن خناس.

قال ابن إسحاق: تسعة نفر

(٩٠٦) قبال ابن إسحاق: ومن بنى خناس بن سنان بن عبيد[بن]: يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس، وعبد الله بن المنذر بن سرح بن خناس، وعبد الله بن النعمان بن بلدمة.

قال ابن هشام: ويقال: بلذمة وبلدمة.

(۹۰۷) قال ابن إسحاق : والضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن عدى ، وسواد بن زريق بن ثعلبة بن عبيد بن عدى .

قال ابن هشام: ويقال: سواد بن رزن بن زيد بن ثعلبة.

(۹۰۸) قال ابن إسحاق : ومعبد بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة ، ويقال : معبد بن قيس بن صيفى بن صحر بن حرام بن ربيعة ، فيما قال ابن هشام .

(٩٠٩) قال ابن إسحاق : وعبد الله بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدى بن غنم ، سبعة نفر .

قال ابن إسحاق : ومن بنى [النعمان] بن سنان بن عبيد : عبد الله بن عبد مناف بن النعمان ، وحليدة بن قيس بن النعمان ، والنعمان ، وحليدة بن قيس بن النعمان ، والنعمان بن سنان مولى لهم ، أربعة نفر .

ومن بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمة ، ثم من بنی حدیدة بن عمرو بن غنم بن سواد .

قال ابن هشام: عمرو: ابن سواد ، ليس لسواد ابن يقال له: غنم [قال ابن إسحاق:] أبو المنذر ، هو يزيد بن عامر بن حديدة ، وسليم بن عمرو بن حديدة ، وقطبة بن عامر بن حديدة ، وعنترة مولى سليم بن عمرو ، أربعة نفر .

قال ابن هشام: عنترة من بني سليم بن منصور ، ثم من بني ذكوان.

(۹۱۰) قال ابن إسحاق: ومن بنی عدی بن نابی بن عمرو بن سواد بن غنم: عبس بن عامر بن عدی ، و ثعلبة بن عنمة بن عدی ، وأبو الیسر، وهو كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم بن سواد ، وسهل بن قیس بن أبی كعب بن القین بن كعب بن سواد ، وعمرو بن طلق بن زید بن أمیة ابن سنان بن كعب بن غنم ، ومعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عدى بن أدى بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزید بن جشم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، ستة نفر .

قال ابن هشام : أوس بن عباد بن عدى بن كعب بن عمرو بن أدي بن سعد . قـال ابن هشام : وإنما نسب ابن إسـحاق: مـعـاذ بن جبل في بني سـواد وليس منهم ؛ لأنه فيهم .

(۹۱۱) قال ابن إسحاق : والذين كسروا آلهة بنى سلمة معاذ بن جبل، وعبد الله بن أنيس ، وثعلبة بن عنمة ، وهم في بنى سواد بن غنم .

(۹۱۲) قال ابن إسحاق : ومن بنى زريق بن عـامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج ، ثم من بنى مخلد بن عامر بن زريق .

قال ابن هشام : ويقال : عامر بن الأزرق .

(٩١٣) قال ابن إسحاق : قيس بن محصن بن خالد بن مخلد .

قال ابن هشام : ويقال: قيس بن حصن .

(۱٤) قبال ابن إسحاق : وأبو خبالد ، وهو الحبارث بن قبيس بن خبالد بن مخلد ، وجبير بن إياس بن خالد بن مخلد ، وأبو عبادة ، وهو سعد بن عشمان بن خلدة بن مخلد ، وأخوه عقبة بن عثمان بن خلدة بن مخلد ، وذكوان بن عبد قبس ابن خلدة بن مخلد ، سبعة نفر.

ومن بني خالد بن عامر بن زريق : عباد بن قيس بن عامر بن خالد ، رجل .

ومن بنی خلدة بن عامر بن زریق : أسعد بن یزید بن الفاکه بن زید بن خلدة، والفاکه بن بشر بن الفاکه بن زید بن خلدة .

قال ابن هشام: بسر بن الفاكه.

(٩١٥) قال ابن إسحاق : ومعاذ بن ماعص بن قيس بن خلدة ، وأخوه عائذ ابن ماعص بن قيس بن خلدة ، خمسة نفر .

ومن بني العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان ، وأخوه خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان ، وعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان ثلاثة نفر . ومن بنى بياضة بن عامر بن زريق: زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدى بن أمية بن بياضة ، وفروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة .

قال ابن هشام : ويقال : [ورقة ].

(٩١٦) قال ابن إسحاق : وخالد بن قيس بن مالك بن العجلان بن عامر بن بياضة ، ورجيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة .

قال ابن هشام : ويقال : رخيلة .

(٩١٧) قال ابن إسحاق : وعطية بن نويرة بن عامر بن عطية بن عامر بن بياضة ، ستة نفر. بياضة ، وخليفة بن عدي بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضة ، ستة نفر. قال ابن هشام : ويقال : عليفة .

(۹۱۸) قال ابن إسحاق : ومن بنى حبيب بـن عبد حارثة بن مالك بن غضب ابن جشـم بن الخـزرج : رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عـدى بن زيد بن ثعلبة ابن زيد مناة بن حبيب ، رجل .

ومن بنى النجار - وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج - ثم من بنى غنم بن مالك بن النجار ، ثم من بنى ثعلبة بن عبد عوف بن غنم : أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة ، رجل .

ومن بنى عسيرة بن عبد عوف بن غنم : ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء ابن عسيرة ، رجل .

قال ابن هشام : ويقال : عسير وعشيرة .

(۹۱۹) قال ابن إسحاق : ومن بنى عمرو بن عبد عوف بن غنم : عمارة بن حرم بن زيد بن لوذان بن عمرو ، وسراقة بن كعب بن عبد العزى بن غزية بن عمرو، رجلان .

ومن بني عبيد بن ثعلبة بن غنم: حارثة بن النعمان بن زيد بن عبيد ، وسليم

ابن قيس بن قهد، و اسم قهد، خالد بن قيس بن عبيد ، رجلان .

قال ابن هشام : حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد .

(٩٢٠) قال ابن إسحاق: ومن بنسى عائذ بن تعلبة بن غنم «ويقال: عابد، فيما قال ابن هشام » سهيل بن رافع بن أبى عمرو بن عائذ، وعدى بن أبى الزغباء، حليف لهم من جهينة، رجلان.

ومن بنی زید بن تعلبة بن غنم : مسعود بن أوس بن زید ، وأبو خزيمة بن أوس بن زید ، ثلاثة نفر . أوس بن زید ، ثلاثة نفر .

ومن بنى سواد بن مالك بن غنم : عوف ومعوذ ومعاذ بنو الحارث بن رفياعة ابن سواد ، وهم بنوعَفْراء .

قال ابن هشام : عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك ابن النجار ، ويقال : رفاعة بن الحارث بن سواد ، [فيما قال ابن هشام] .

(٩٢١) قال ابن إسمحاق : والنعمان بن عمرو بن رفاعة بن سواد ، ويقال : نعيمان فيما قال ابن هشام .

(۹۲۲) قال ابن إسحاق : وعامر بن مخلد بن الحارث بن سواد ، وعبد الله ابن قيس بن خالد بن خلدة بن الحارث بن سواد ، وعصيمة حليف لهم من أشجع ، ووديعة بن عمرو حليف لهم من جهينة، وثابت بن عمرو بن زيد بن عدى بن سواد، وزعموا أن أبا الحمراء مولى الحارث بن عفراء قد شهد بدرًا ، عشرة نفر .

قال ابن هشام : أبو الحمراء مولى الحارث بن رفاعة

(۹۲۳) قال ابن إسحاق : ومن بنى عامر بن مالك بن النجار ، وعامر[هو] مبذول ، ثم من بنى عبيك بن عمرو بن مجصن بن عمرو بن عتيك ، والحارث بن عمرو بن عتيك ، والحارث بن النعمان بن عمرو بن عتيك ، والحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك كسر به بالروحاء فضرب له رسول الله عليه بسهمه ، ثلاثة نفى .

ومن بنی عـمرو بـن مالك بن النجـار ، وهم بنو حـديلة ، ثم من بنى قـيس بن عبيد بن زيد معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار .

قال ابن هشام: حديلة: بنت مالك بن زيد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن

مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج ، وهي أم معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فبنو معاوية ينتسبون إليها .

(۹۲٤) قال ابن إسحاق : أبي بن كعب بن قيس ، وأنس بن معاذ بن أنس بن قيس ، رجلان .

ومن بني عدى بن عمرو بن مالك بن النجار .

قال ابن هشام : وهم بنو مغالة بنت عوف بن عبد مناة بن عمرو بن مالك بن كنانة بن خريمة ، يقال : إنها من بني زريق ، وهي أم عدى بن غمرو بن مالك بن النجار ، فبنو عدى ينسبون إليها . .

أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي ، وأبوشيخ أبى بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى .

قال ابن هشام : أبو شيخ ، أبيّ بن ثابت ، أخو حسان بن ثابت .

(٩٢٥) قال ابن إسحاق : وأبو طلحة ، وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى ، ثلاثة نفر .

[قال ابن إسحاق:] ومن بنى عدى بن النجار، ثم من بنى عدى بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار: حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدى بن مالك بن عدى بن عامر، وعمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدى بن مالك بن عدى بن عامر، وهو أبو حكيم، وسليط بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالك بن عدى بن عامر، وأبو سليط، وهو أسيرة بن عمرو، وعمرو أبو خارجة بن قيس بن مالك بن عدى، بن عامر، وثابت بن عنساء بن عمرو بن مالك بن عدى بن عامر، وعامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدى بن عامر، ومحرز بن عامر بن مالك بن عدى بن عامر، وسواد بن غزية بن أهيب، حليف لهم من بلى، ثمانية نفر.

قال ابن هشام : ويقال : سواد .

(٩٢٦) قال ابن إسحاق : ومن بنى حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار : أبو زيد قيس بن سكن بن قيس بن زعورا بن حرام ، وأبو الأعوربن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام .

قال ابن هشام: ويقال أبو الأعور الحارث بن ظالم.

(٩٢٧) قال ابن إسـحاق : وسليم بن ملحان ، وحرام بن ملحان، واسم ملحان: مالك بن خالد بن زيد بن حرام ، أربعة نفر .

ومن بنى مازن بن النجار ، ثم من بنى عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار : قيس بن أبى صعصعة ، واسم أبى صعصعة عمرو بن زيد بن عوف ، وعبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف ، وعصيمة حليف لهم من بني أسد ابن خزيمة ، ثلاثة نفر .

ومن بنی خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن : أبو داود عمير بن عامر بن مالك بن خنساء ، وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء ، رجلان .

ومن بني ثعلبة بن مازن بن النجار : قيس بن مخلد بن ثعلبةبن صخر بن حبيب بن الحارث بن ثعلبة، رجل .

ومن بنى دينار بن النجار ، ثم من بنى مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النجار : النعمان بن عبد عمرو بن مسعود ، والضحاك بن عبد عمرو بن مسعود ، وسليم بن الحارث بن ثعلبة بن كعب بن حارثة بن دينار ، وهو أخو الضحاك والنعمان ابنى عبد عمرو لأمهما ، وجابر بن خالد بن عبد الأشهل بن حارثة ، وسعد بن سهيل بن عبد الأشهل خمسة نفر .

ومن بنى قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار بن النجار : كعب بن زيد بن قيس ، وبجير بن أبي بجير ، حليف لهم ، رجلان .

قال ابـن هشام : بجـیر من عبـس بن بغیض بن ریث بن غطفـان ، ثـم من بنی جذیمة بن رواحة .

(٩٢٨) قال ابن إسحاق : فجميع من شهد بدراً من الخزرج مائة وسبعون رجلاً .

(۹۲۹) قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم يذكر في الخزرج ببدر في بني العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج: عتبان ابن مالك بن عمرو بن العجلان، ومليل بن وبرة بن خالد بن العجلان، وعصمة بن الحصين بن وبرة بن خالد بن العجلان، وفي بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن

غضب بن جشم بن الخزرج ، وهم في بني زريق : هلال بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدى بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مناة بن حبيب .

(٩٣٠) قال ابن إسحاق: فجميع من شهد بدرًا من المسلمين من المهاجرين والأنصار، من شهدها [منهم] ومن ضرب له بسهمه وأجره ثلاثماثة رجل وأربعة عشر رجلاً: من المهاجرين ثلاثة وثمانون رجلاً، ومن الأوس واحد وستون رجلاً ومن الخزرج مائة وسبعون رجلاً.

### مناكر من استشهد من المسلمين يوم بحل

(٩٣١) واستشهد من المسلمين يوم بدر مع رسول الله عليه : من قريش ثم من بني المطلب بن عبد مناف : عبيدة بن الحارث بن المطلب ، قتله عتبة بن ربيعة ، قطع رجله فمات بالصفراء ، رجل .

ومن بنى زهرة بن كلاب : عمير بن أبى وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ، وهو أخو سعد بن أبى وقاص ، فيما قال ابن هشام ، وذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة ، حليف لهم من خزاعة ، ثم من بنى عبشان ، رجلان .

ومن بنى عدي بن كعب بن لؤى : عاقل بن البكير ، حليف لهم من بنى سعد ابن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، ومهجع مولى عمر بن الخطاب ، رجلان .

ومن بني الحارث بن فهر : صفوان بن بيضاء ، رجل ، ستة نفر .

ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف : سعد بن خيثمة ، ومبشر بن عبد المنذر بن زنبر، رجلان .

ومن بنى الحارث بن الخزرج: يزيد بن الحارث، وهو الذي يقال له: [ابن] فسحم، رجل.

ومن بنى سلمة ، ثم من بنى حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة : عمير ابن الحمام ، رجل .

ومن بنى حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم : رافع بن المعلى، رجل . (٩٣٢) قال ابن إسحاق : ومن بني النجار : حارثة بن سراقة بن الحارث ، رجل .

ومن بنى غنم بن مالك بن النجار : عوف ومعوذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سواد ، وهما ابنا عفراء ، رجلان ، ثمانية نفر .

### معلى من قتل ببطر من المسريكين

(۹۳۳) وقتل من المشركين يوم بدر : من قريش ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف : حنظلة بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، قتله زيد بن حارثة مولى رسول الله عليه ، فيما قال ابن هشام ، ويقال : اشترك فيه حمزة وعلى وزيد رضى الله عنهم، فيما قال ابن هشام .

(٩٣٤) قال ابن إسحاق: والحارث بن الحضرمي، وعامر بن الحضرمي، حليفان لهم .

قتل عامراً عَمَّارُ بن ياسر، وقتل الحارث، النعمان بن عصر، حليف الأوس، فيما قال ابن هشام .

وعمير بن أبي عمير ، وابنه ، موليان لهم .

قتل عمير بن أبي عمير سالم مولى أبي حذيفة ، فيما قال ابن هشام .

(۹۳۰) قال ابن إسحاق: وعبيدة بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، قتله الزبير بن العوام ، والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية، قتله على بن أبي طالب ، وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس ، قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف صبراً .

قال ابن هشام : ويقال : قتله على بن أبي طالب .

(٩٣٦ ) قال ابن إسحاق : وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب .

قال ابن هشام: اشترك فيه هو وحمزة وعلى .

(٩٣٧) قال ابن إسحاق: وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس، قتله حمزة بن عبد المطلب، والوليد بن عتبة بن ربيعة [بن عبد شمس] قتله على بن أبي طالب

# { ۲۷۲ / صحيح السيرة / صحابة }

[رضى الله عنه]، وعامر بن عبد الله ، حليف لهم من بنى أنمار بن بغيض ، قتله على ابن أبى طالب ، اثنا عشر رجلاً.

ومن بنى نوفل بن عبد مناف : الحارث بن عامر بن نوفل ، قتله - فيما يذكرون - خبيب بن إساف أخو بنى الحارث بن الخزرج ، وطعيمة بن عـدى بن نوفل ، قتله على بن أبى طالب ، ويقال : حمزة بن عبد المطلب ، رجلان.

ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصى : زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد .

قال ابن هشمام: قتله ثابت بـن الجذع أخو بنى حـرام ، فيـما قـال ابن هشام ، ويقال : اشترك فيه حمزة وعلى بن أبى طالب وثابت .

(۹۳۸) قال ابن إسحاق : والحارث بن زمعة ، قتله عمار بن ياسر، فيما قال ابن هشام ، وعقيل بن الأسود بن المطلب ، قتله حمزة و على، اشتركا فيه فيما قال ابن هشام ، وأبو البخترى ، وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد [بن عبد العزى ] قتله المجذر بن ذياد البلوى .

قال ابن هشام : أبو البختري : العاص بن هاشم .

(٩٣٩) قال ابن إسحاق: ونوفل بن خويلد بن أسد، وهو ابن العدوية عدى خزاعة ، وهو الذى قرن أبا بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله – حين أسلما – فى حبل ، فكانا يسميان القرينين لذلك ، وكان من شياطين قريش ، قتله على بن أبى طالب ، خمسة نفر .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار ، قتله على بن أبى طالب صبراً عند رسول الله على بالصفراء ، فيما يذكرون .

قال ابن هشام : بالأثيل ، ويقال : النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف [ بن عبد الدار ] .

(٩٤٠) قال ابن إسحاق : وزيد بن مليص مولى عمير بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار ، رجلان .

قال ابن هشام : قتل زيد بن مليص بلال بن رباح مولى أبى بكر رضى الله

عنهما ، وزید : حلیف لبنی عبد الـدار من بنی مازن بن مـالك بن عمـرو بن تمیم ، ویقال : قتله المقداد بن عمرو .

(۹٤۱) قال ابن إسحاق : ومن بنى تيم بن مرة : عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم .

قال ابن هشام: قتله على بن أبى طالب رضى الله عنه ويقال: عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه.

(٩٤٢) قال ابن إسحاق : وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو ابن كعب ، قتله صهيب بن سنان ، رجلان .

ومن بنى مخزوم بن يقطة بن مرة: أبو جهل بن هشام ، واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح فقطع رجله ، وضرب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحها ، ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته ، ثم تركه وبه رمق ، ثم ذفف عليه عبد الله بن مسعود ، فاحتز رأسه — حين أمر رسول الله عليه [به] أن يلتمس في القتلى — والعاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم ، قتله عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ويزيد بن عبد الله حليف لهم من بنى تميم .

قال ابن هشمام : ثم أحد بنى عمرو بن تميم ، وكان شجماعاً ، قتله عمار بن ياسر .

(٩٤٣) قال ابن إسحاق : وأبو مسافع الأشعرى ، حليف لهم ، قتله أبو دجانة الساعدى ، فيما قال ابن هشام ، وحرملة بن عمرو ، حليف لهم.

قال ابن هشمام : قتله خارجة بن زيد بن أبى زهير أخو بلحـارث بن الخزرج ، ويقال : بل على بن أبي طالب .

قال ابن هشام : وحرملة من الأسد .

(٩٤٤) قال ابن إسحاق : ومسعود بن أبي أمية بن المغيرة ، قتله على بن أبي طالب ، فيما قال ابن هشام ، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة.

قال ابن هشام : قتله حمزة بن عبد المطلب ، ويقال : على بن أبي طالب .

(٩٤٥) قال ابن إسحاق : وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ، قتله على بن أبى طالب ، ويقال : قتله عمار بن ياسر ، فيما قال ابن هشام .

(٩٤٦) قال ابن إسحاق: ورفاعة بن أبى رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ، قتله سعد بن الربيع أخو بلحارث بن الخزرج فيما قال ابن هشام ، والمنذر بن أبى رفاعة بن عائذ ، قتله معن بن عدى بن الجد بن العجلان حليف بنى عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ، فيما قال ابن هشام ، وعبد الله ابن المنذر بن أبى رفاعة بن عائذ ، قتله على بن أبى طالب ، فيما قال ابن هشام .

(۹٤۷) قال ابن إسحاق : والسائب بن أبي السائب بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم .

(٩٤٩) وذكر ابن شهاب الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ، أن السائب بن أبى السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ممن بايع رسول الله عليه من قريش ، وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين .

قال ابن هشام : وذكر غير ابن إسحاق أن الذى قتله الزبير بن العوام .

(٩٥٠) قبال ابن إسحاق: والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم، قتله حمزة بن عبد المطلب، وحاجب بن السائب بن عويمر بن عمرو بن عابد بن [عبد] بن عمران بن مخزوم.

قال ابن هشام: ويقال : عـائذ [بن عبد]بن عمران بن مخزوم، ويقال: حاجز ابن السائب ، والذي قتل حاجب بن السائب على بن أبي طالب .

(٩٥١) قبال ابن إسحاق : وعويمر بن السبائب بن عبويمر ، قتله النعمان بن مالك القوقلي مبارزة ، فيما قال ابن هشام .

(٩٥٢) قال ابن إسحاق : وعمرو بن سفيان ، وجابر بن سفيان، حليفان لهم من طيء ، قتل عمراً يزيدُ بن رقيش ، وقتل جابراً أبو بردة بن نيار ، فيما قال ابن هشام .

(٩٥٣) قال ابن إسحاق : سبعة عشر رجلاً.

ومن بني سهم بن عـمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى : منبه بن الحجاج بن

عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم ، قتله أبو اليسر أخو بنى سلمة ، وابنه العاص بن منبه بن الحجاج بن الحجاج بن الحجاج بن عامر ، قتله حمزة بن عبد المطلب ، وسعد بن أبى وقاص ، اشتركا فيه فيما قال ابن هشام ، وأبوالعاص بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم .

قال ابن هشام: قتله على بن أبي طالب [رضى الله عنه] ويقال: النعمان بن مالك القوقلي، ويقال: أبو دجانة.

(٩٥٤) قال ابن إسحاق : وعاصم بن أبي عوف بن ضبيرَة بن سعيـ بن سعد ابن سعم ، قتله أبو اليسر أخو بني سلمة ، فيما قال ابن هشام ، خمسة نفر .

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى : أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، قتله رجل من الأنصار من بنى مازن.

قال ابن هشمام : ويقال : بل قتله معاذ بن عفراء و خارجة بن زيد و خبيب بن إساف اشتركوا في قتله .

(٩٥٥) قال ابن إسحاق: وابنه على بن أمية بن خلف ، قتله عمار بن ياسر، وأوس بن [مغير] بن لوذان بن سعد بن جمح ، قتله على بن أبى طالب فيما قال ابن هشام ، ويقال: قتله الحصين بن الحارث بن المطلب وعشمان بن مظعون اشتركا فيه فيما قال ابن هشام.

(٩٥٦) قال ابن إسحاق : ثلاثة نفر .

ومن بنى عامر بن لؤى: معاوية بن عامر حليف لهم من عبد القيس، قتله على ابن أبى طالب [رضى الله عنه] ، ويقال : قتله عكاشة بن محصن ، فيما قال ابن هشام .

(٩٥٧) قبال ابن إسحاق : ومعبله بن وهب حليف لهم من بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث ، قتل معبداً خالدُ وإياسُ ابنا البكير ، ويقال : أبو دجانة فيما قال ابن هشام ، رجلان .

(٩٥٨) قال ابن إسحاق : فجميع من أحسمي لنا من قتلي قريش يوم بدر خمسون رجلاً.

(۹۰۹) قال ابن هشام: حدثنی أبو عبیدة، عن أبی عمرو ، أن قتلی بدر من المشرکین کانوا سبعین رجلاً ، والأسری کذلك ، وهو قول ابن عباس [رضی الله عنه] وسعید بن المسیب ، وفی کتاب الله تبارك وتعالی (۳: ۱٦٥): ﴿أُولِمَا أَصَابِتُكُم مُصِيبَةً قَد أَصَبِتُم مثلیها ﴾ یقوله لأصحاب أحد ، و کان من استشهد منهم [یوم أحد: أحد] سبعین رجلاً ، یقول: قد أصبتم یوم بدر مثلی من استشهد منکم یوم أحد: سبعین قتیلاً ، وسبعین أسیراً، وأنشدنی أبو زید الأنصاری لکعب بن مالك : —

فأقام بالعطن المطن منهم سبعون عتبة منهم والأسود قال ابن هشام: يعني قتل 1 بوم عدا ، وهذا الست في قصدة له في حديث

قال ابن هشام : يعنى قتلى [ يوم ] بدر ، وهذا البيت في قصيدة له في حديث يوم أحد سأذكرها إن شاء الله تعالى في موضعها.

(۹٦٠) قال ابن هشام: وممن لم يذكر ابن إسحاق من هؤلاء السبعين القتلى: من بنى عبد شمس بن عبد مناف: وهب بن الحارث من بنى أنمار بن بغيض حليف لهم ، وعامر بن زيد حليف لهم من اليمن، رجلان.

ومن بنى أسد بن عبـد العزى : [عقبة] بن زيد حليف لهم من اليـمن ، وعمير مولى لهم ، رجلان .

ومن بني عبد الدار بن قصى : عقبة بن زيد بن مليص ، وعبيد بن سليط حليف لهم من قيس ، رجلان .

ومن بنى تيم بن مرة: مالك بن عبيـد الله بن عشمان ، [وهو أخو طلـحة بن عبيد الله بن عثمان] ، أسر فمات فى الأسارى ، فعد من القتلى ، ويقال: وعمرو بن عبد الله بن جدعان ، رجلان .

ومن بنى مخزوم بن يقظة: حذيفة بن أبى حذيفة بن المغيرة، قتله سعد بن أبى وقاص، وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة، قتله صهيب بن سنان، وزهير بن أبى رفاعة، قتله أبو أسيد بن مالك [بن] ربيعة، والسائب بن أبى رفاعة، قتله عبد الرحمن بن عوف، وعائذ بن السائب بن عويمر، أسر ثم افتدى، فمات فى الطريق من جراحة جرحه إياها حمزة بن عبد المطلب، وعمير حليف لهم من طيىء، وجبار حليف لهم من القارة، سبعة نفر.

ومن بني جمح بن عمرو : سبرة بن مالك ؛ حليف لهم، رجل.

ومن بنى سهم بن عمرو: الحارث بن منبه بن الحجاج ، قتله صهيب بن سنان، وعامر بن أبى عوف بن ضبيرة أخو عاصم بن ضبيرة ، قتله عبد الله بن سلمة العجلانى ، ويقال : أبو دجانة، رجلان .

### ीनां वेस लाति होता। स्मिन

(٩٦١) قال ابن إسحاق : وأسر من المشركين من قريش يوم بدر، ثم من بني هاشم بن عبد مناف : عقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم .

ومن بني المطلب بن عبد مناف : السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ونعمان بن عمرو بن علقمة بن المطلب ، رجلان.

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : عمرو بن أبى سفيان بن حرب بن أمية ابن عبد شمس ، والحارث بن أبى وجزة بن أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس .

ويقال : ابن أبي وحرة ، فيما قال ابن هشمام .

(٩٦٢) قال ابن إسحاق : وأبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس، وأبو العاص بن نوفل بن عبد شمس .

ومن حلفائهم : أبو ريشة بن أبى عمرو ، وعمرو بن الأزرق، وعقبة بن عبد الحارث بن الحضرمي ، سبعة نفر .

ومن بنى نوفل بن عبد مناف : عدى بن الحيار بن عدى بن نوفل وعثمان بن عبد شمس بن أخى غزوان بن جابر ، حليف لهم من بنى مازن .بن منصور ، وأبو ثور حليف لهم ، ثلاثة نفر .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : أبو عزيز بن عمير بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار، والأسود بن عامر ، حليف لهم ، ويقولون : نحن بنو الأسود بن عامر [بن عمرو] بن الحارث بن السباق ، رجلان .

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى: السائب بن أبى حبيش بن المطلب بن أسد ، والحويرث بن عباد بن عثمان بن أسد .

قال ابن هشام : هو الحارث بن عائذ بن عثمان بن أسد .

(٩٦٣) قال ابن إسحاق : وسالم بن شماخ حليف لهم ، ثلاثة نفر.

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة: خالد بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، وأمية بن أبى حذيفة بن المغيرة ، والوليد بن الوليد بن المغيرة ، وعشمان بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، [وصيفى بن أبى رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم] وأبو المنذر بن أبى رفاعة بن عابد بن عبد الله عمر بن مخزوم وأبو عطاء عبد الله بن أبى السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم والمطلب ابن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمرو بن مخزوم ، وخالد بن الأعلم ، حليف لهم وهو - كان فيما يذكرون - أول من ولى فارًا منهزماً وهوالذى يقول: -

ولسنا على الأدبار تدمى كلومنا ولكن على أقـــدامنا يقطر الدم تسعة نفر.

قال ابن هشام : ويروى \* لسنا على الأعقاب \*

و خالد بن الأعلم : من خزاعة ، ويقال : عقيلي.

(٩٦٤) قال ابن إسحاق : ومن بني سهم بن [عوف بن] عمرو بن هصيص بن كعب [ بن لؤي ] : أبو وداعة بن ضبيرة بن سعيدبن سعد بن سهم ، كان أول أسير افتدى من أسرى بدر ، افتداه ابنه المطلب بن أبي وداعة ، وفروة بن قيس بن عدى بن حذافة بن [سعد] بن سعيد بن حذافة بن [سعد] بن سعيد بن سهم ، وحنظلة بن قيس بن عدى بن سعيد بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن [سعد بن ] سهم ، أربعة نفر .

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : عبد الله بن أبى بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، وأبو عزة عمرو بن عبد [ الله] بن عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمح ، والفاكه مولى أمية بن خلف ادعاه بعد ذلك رباح بن [ المغيرة] وهو يزعم أنه من بني شماخ بن محارب بن فهر ، ويقال : إن الفاكه : ابن جرول بن حذيم بن عوف بن غضب بن شماخ بن محارب بن فهر ، ووهب بن عمير بن وهب ابن خلف بن وهب بن عمير بن أهبان ابن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، و[ابن] ربيعة بن دراج بن العنبس بن أهبان ابن وهب بن حدافة بن جمح ، خمسة نفر .

ومن بني عامر بن لؤى : سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر ابن مالك بن حِسل بن عامر، أسره مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف ،

وعبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وعبد الرحمن بن مشنوء بن وقدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ثلاثة نفر .

ومن بنى الحارث بن فهر: الطفيل بن أبى قنيع ، وعتبة بن عمرو بـن جحدم ، رجلان .

(٩٦٥) قبال ابن إسحاق : فجميع من حفظ لنبا من الأساري [ببدر] ثلاثة وأربعون رجلاً .

قال ابن هشام: وقع من جملة العدد رجل لم أذكر اسمه .

وممن لم يذكر ابن إسحاق من الأسارى : من بني هاشم بن عبد مناف : عتبة حليف لهم من بني فهر ، رجل .

ومن بنى المطلب بن عبد مناف : عقيل بن عمرو حليف لهم، وأخوه تميم بن عمرو ، وابنه ، ثلاثة نفر .

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف : خالد بن أسيد بن أبي العيص ، وأبو العريض يسار مولى العاص بن أمية ، رجلان .

ومن بني نوفل بن عبد مناف : نبهان مولي لهم ، رجل .

ومن بنى أسد بن عبد العزى [ بن قصى ] : عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث ، رجل .

ومن بني عبد الدار بن قصى : عقيل ، حليف لهم من اليمن ، رجل.

ومن بني تيم بن مرة : مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم ، وجابر بن الزبير حليف لهم ، رجلان .

[ومن بني مخزوم بن يقظة قيس بن السائب رجل].

ومن بنى جمح بن عمرو: عمرو بن أبي بن خلف ، وأبو رهم بن عبد الله حليف لهم ، وحليف لهم ذهب عنى اسمه ، وموليان لأمية بن خلف أحدهما نِسْطاس ، وأبو رافع غلام أمية بن خلف ، ستة نفر .

ومن بني سهم بن عمرو : أسلم مولى نبيه بن الحجاج ، رجل.

ومن بني عامر بن لؤى : حبيب بن جابر ، والسائب بن مالك، رجلان .

ومن بني الحارث بن فهر: شافع وشفيع ، حليفان لهم من اليمن ، رجلان .

(١٠١٦) قال ابن إستحاق : وكان فراغ رسول الله عليه من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال .

#### عزوة بنج سليم بالعجدر

(١٠١٧) قال ابن إسحاق: فلما قـدم [ رسول الله عَلَيْكَ المدينة لم يقم بهـا إلا سبع ليال ، حتى غزا بنفسه يريد بني سليم .

(١٠١٨) قال ابن هشمام : واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى أو ابن أم مكتوم .

(۱۰۱۹) قال ابن إسحاق : فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا ، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة ، وأفدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش .

### بسم الله الرحمن الرحيم غزوة السويق

[حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أبو محمد بن جعفر بن الورد قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ] .

(۱۰۲۰) قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال : ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة ، وولى تلك الحجة المشركون من تلك السنة.

#### عَزُولًا مِذَى أَمَرُ

(١٠٢٤) فلما رجع رسول الله ﷺ من غزوة السويق أقيام بالمدينة بقيـة ذى الحجة ، أو قريبا منها ، ثم غزا نجداً يريد غطفان ، وهي غزوة ذى أمر .

(١٠٢٥) واستعمل على المدينة عثمان بن عفان ، فيما قال ابن هشام .

(١٠٢٦)قال ابن إسحاق : فأقام بنجـد صفراً كله أو قريباً من ذلك ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ، فلبث بها [بقية] شهر ربيع الأول كله ، أو إلا قليلاً منه .

### عزوة الفرغ من بالراي

(١٠٢٧) ثم غزا [رسول الله] ﷺ يريد قريشا .

واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، فيما قال ابن هشام .

(١٠٢٨) قال ابن إسحاق: حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع

# { ۲۸۱ / صحيح السيرة / صحابة }

فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً . أمر بنا الله المدينة ولم يلق كيداً

(۱۰۲۹) وقد كان - فيما بين ذلك من غزو رسول الله على أمر بنى قينقاع. (۱۰۳۵) قال ابن هشام: واستعمل رسول الله على المدينة في محاصرته إياهم بشير بن عبد المنذر، وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة.

म्यू हें हुन भी विदेश [रिश्र] विदेश विरो भी भी

(۱۰۳۷) قال ابن إسحاق: وسرية زيد بن حارثة التي بعثه رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على القردة ماء من مياه نجد وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام - حين كان من وقعة بدر ما كان - فسلكوا طريق العراق ، فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم ،واستأجروا رجلاً من [بني] بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان يدلهم في ذلك [على ]الطريق .

(۱۰۳۸) قال ابن هشام: فرات بن حيان من بني عجل، حليف لبني سهم. (۱۰۳۸) قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله على زيد بن حارثة، فلقيهم على ذلك الماء، فأصاب تلك العيروما فيها، وأعجزه الرجال، فقدم بها على رسول الله على ، فقال حسان بن ثابت بعد أحد في غزوة بدر الآخرة يؤنب قريشاً لأخذهم تلك الطريق: -

دعوا فلجات الشأم قد حال دونها جلاد كأفواه الخاض الأوارك بأيدى رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقاً وأيدى الملائك فقولا لها: ليس الطريق هنالك إذا سلكت للغورمن بطن عالج

(۱۰٤۰) قال ابن هشام: وهذه الأبيات في أبيات لحسان بن ثابت نقضها عليه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وسنذكرها ونقيضتها إن شاء الله في موضعها.

مقتله ميميد بن الأنترف. (١٠٤١) قال ابن إسحاق: [وقتل كعب بن الأشرف]. (١٠٤٩) قال ابن إسحاق: فحدثني ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مشي معهم رسول الله عليه الي بقيع الغرقد، ثم وجههم، فقال : « انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعنهم » ثم رجع رسول الله عَلَيْكُ إلى بيته ، وهوفي ليلة مقمرة ، وأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه ، فهتف به أبو نائلة ، وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحقته فأخذت امرأته بناحيتها ، قالت : إنك امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة ، قـال : إنه أبو نائلة ، لو وجدني نائمًا لما أيقظني ، فـقالت : والله إني لأعرف في صوته الشر،قـال : يقول لها كعب : لو يدعى الفتي لطعنة لأجاب ، فنزل ، فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ، ثم قالوا: عل لك يا ابن الأشـرف أن تتماشى إلى شيعْب العجـوز فتتحدث به بقـية ليلتنا هذه ؟ قال : إن شئتم ، فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة ، ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه ، ثم شم يده ، فقال : ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط ، ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ، ثم مشى ساعة ، ثم عاد لمثلها فأحد بفود رأسه ، ثم قال : اضربوا عدو الله ، فضربوه ، فاختلفت عليهم أسيافهم فلم تغن شيئا ، قال محمد بن مسلمة : فمذكرت مغولا في سيفي حين رأيت أسيافنا لا تغني شيئاً ، فمأخذته ، وقد صاح والله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا [وقد]أوقدت عليه نار ، قال : فوضعته في أُنِّتِهِ ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته ، فوقع عدو الله ، وقد أصيب الحارث بن أوس بن معـاذ فجـرح في رأسه أو في رجله ، أصـابه بعض أسـيافنا ، قـال : فخرجنــا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد، ثم على بني قريظة، ثم على بعاث حتى أسندنا في حرة العريض وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ، ونزفه الدم فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا ، قـال : فاحتملناه ، فجئنا به رسول الله عَيْكُ آخر الليل وهو قـائم يصلي ، فسلمنا عليه ، فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل على جرح صاحبنا ، فرجع، ورجعنا إلى أهلنا ، فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله ، فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. [إسناده صحيح]

(۱۰۰۷) قبال ابن إسحاق : وكانت إقامة رسول الله ﷺ بعد قدومه من بُحُران جمادي الآخرة ورجباً وشعبان وشهر رمضان ، وغزته قريش غزوة أحد في شوال سنة ثلاث .

# بِشِهِ لِمَا لِمُحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِم الْحَ

# [ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله] عزوة أكريد

(١٠٨١) خرجت قريش فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة .

(۱۰۸۲) فلما سمع بهم رسول الله الله والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا ، قال رسول الله على للمسلمين : [ إنى قد رأيت والله خيرًا رأيت بقراً تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلماً ، ورأيت أنى أدخلت يدى في درع حصينة فأولتها بالمدينة ] .

#### [حديث صحيح]

(١٠٨٥) فلم يزل الناس برسول الله على الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم حتى دخل رسول الله على [بيته] فلبس لأمته، وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ، وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له : مالك بن عمرو أحد بني النجار ، فصلى عليه رسول الله على ثم خرج وقد ندم الناس وقالوا : استكرهنا رسول الله على لنا ذلك .

فلما خرج عليهم رسول الله على قالوا: يا رسول الله استكرهناك ولم يكن ذلك لنا، فإن شئت فاقعد صلى الله عليك، فقال رسول الله على: [ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمّته أن يضعها حتى يقاتل ] فخرج رسول الله على في ألف من أصحابه.

قال ابن هشام: واستعمل [بالمدينة] ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس.

#### [حديثصحيح]

(۱۰۹۲) قال ابن إسحاق: وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل، ومعهم مائتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل. (۱۰۹۳) وقال رسول الله عَلَيْظُ : [ من يأخذ هذا السيف بحقه ] فقام إليه رجال فأمسكه عنهم ، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بنى ساعدة ، فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : [ أن تضرب به العدو حتى ينحنى ] قال : أنا آخذه يا رسول الله بحقه ، فأعطاه إياه ، وكان أبو دجانة رجلاً شبجاعاً يختال عند الحرب إذا كانت ، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل .

فلما أخذ السيف من يد رسول الله عَلَيْكُ أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه ، ثم جعل يتبختر بين الصفين . [حديث صحيح وإسناده معضل]

الدار يحرضهم بذلك على القتال: يا بنى عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر الدار يحرضهم بذلك على القتال: يا بنى عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا، وإما أن تُخلُوا بيننا وبينه فنكفيكموه، فهموا به وتواعدوه، وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا ؟ ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع!! وذلك أراد أبو سفيان، فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها، وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم فقالت هند فيما تقول:

ويهًا بني عبد الدار \* ويها حماة الأدبار \* ضرباً بكل بتار

وتقول: –

إن تقسيلوا نعسانق ونسفسرش النمسارق أو تسدبسروا نسفسارق فسراق غسيسر وامق أو تسدبسروا نسفسارق وامق أحد [أمت أمت] فيما قال

ابن هشام.

قال ابن إسحاق: فاقتتل الناس حتى حميت الحرب و قاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس.

(۱۱۰۱) وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء ، ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشاني وكان يكنى بأبي نيار، فقال له حمزة : هلم إلى يا ابن

مقطعة البطور ، وكانت أمه أم أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي [قال ابن هشام : شريق بن الأخنس بن شريق ] وكانت ختانة بمكة ، فلما التقيا ضربه حمزة فقتله .

قال وحشى غلام جبير بن مطعم: والله إنى لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق به شيئاً مثل الجمل الأورق إذ تقدمنى إليه سباع [ابن عبد العزى ]فقال له حمزة: هلم إلى يا ابن مقطعة البظور، فضربه ضربة فكأتما أخطأ رأسه و هززت حربتى، حتى إذا رضيت منها، دفعتها عليه، فوقعت في ثنته، حتى خرجت من بين رجليه، فأقبل نحوى، فغلب فوقع، وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتى ثم تنحيت إلى العسكر، ولم يكن لى بشىء حاجة غيره.

الحارث، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى، قال: خرجت الحارث، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى، قال: خرجت أنا وعبيد الله بن عدى بن الخيار أخو بنى نوفل بن عبد مناف، فى زمان معاوية بن أبى سفيان، فأدربنا مع الناس فلما قفلنا مررنا بحمص، وكان وحشى مولى جبير بن مطعم قد سكنها وأقام بها، فلما قدمنا قال لى عبيد الله بن عدى: هل لك فى أن نأتى وحشياً فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله ؟ قال: قلت له: إن شئت، فخرجنا نسأل عنه بحمص فقال لنا رجل ونحن نسأل عنه: إنكما ستجدانه بفناء داره، وهو رجل قد غلبت عليه الخمرة، فإن تجداه صاحياً تجدا رجلاً عربياً عنده بعض ما تريدان وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسألانه عنه، وإن تجداه وبه بعض ما يكون به فانصرفا عنه ودعاه، قال: فخرجنا تمشى حتى جئناه فإذا هو بفناء داره على طنفسة له، فإذا هو شيخ كبير مثل البغاث.

قال ابن هشام: البغاث ضرب من الطير [ إلى السواد ].

قال ابن البرقي: المبغاثة كلها لا يصيد من الطير، قال الشاعر:

بغاث الطير أكثرها فراخاً وأم الباز مقلة نرور فإذا هو صاح لا بأس به ، قال : فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدى ، فقال : ابن العدى بن الخيارأنت ؟ قال : نعم ، قال : أما والله ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية التي أرضعتك بذى طوى ، فإنى ناولتكها وهى على بعيرها، فأخذتك بعرضتك ، فلمعت لى قدماك حين رفعتك إليها ، فوالله ما هو إلا أن وقفت على فعرفتهما ، قال : فجلسنا إليه ، فقلنا له : جئناك لتحدثنا عن قتلك حمزة كيف قتلته ؟ فقال : أما إنى سأحدثكما كما حدثت رسول الله عليه حين سألنى عن ذلك .

كنت غلاماً لجبير بن مطعم ، وكان عمه طعيمة بن عدى قد أصيب يوم بدر ، فلما سارت قريش إلى أحد قال لى جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمى فأنت عتيق ، قال : فخرجت مع الناس ، وكنت رجلاً حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة ، قلما أخطئ بها شيئاً ، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره ، حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هداً ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني إذا تقدمني إليه سباع بن عبد العزى ، فلما رآه حمزة قال له حمزة هلم إلى يا ابن مقطعة البظور ، قال : فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه ، قال : وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه ، فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه ، وذهب لينوء نحوى ؛ فغلب ، و تركته وإياها حتى مات ، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ، ولم يكن لي بغيره حاجة ، وإنما قتلته لأعتق ، فلما قدمت مكة أعتقت ، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله علي مكة هربت إلى الطائف ، فمكثت بها ، فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله عَيُّك ليسلموا تعيت على المذاهب ، فقلت : ألحق بالشام أو اليمن أوس ببعض البلاد ، فوالله إني لفي ذلك من همي إذ قال لي رجل : ويحك !! إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وتشهده شهادة الحق، فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت رسول الله عَلَيْ المدينة. فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق ، فلما رآني قال : « أوحشي » ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال : « اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة ) قال: فحدثته كما حدثتكما ، فلما فرغت من حديثي قال: [ويحك غيب عنى وجهك فلا أرينك] قال: فكنت أتنكب رسول الله عليه ، حيث كان ، لئلا يراني حتى قبضه الله فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب

اليمامة خرجت معهم وأخذت حربتى التى قتلت بها حمزة ، فلما التقى الناس رأيت مسيلمة الكذاب قائمًا فى يده السيف وما أعرفه ، فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى ، كلانا يريده ، فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت فيه ، وشد عليه الأنصارى فضربه بالسيف ، فربك أعلم أينا قتله ، فإذا كنت قتلته فقد قتلت شر الناس. [إسناده صحيح]

(۱۱۰۳) قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وكان قد شهد اليمامة قال: سمعت يومئذ صارخاً يقول: قتله العبد الأسود.

حتى (١١٠٥) قال ابن إسحاق : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله على حتى حتى قتل ، وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي ، وهو يظن أنه رسول الله على ، فرجع إلى قريش فقال : قتلت محمداً .

فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله عَلَيْكُ اللواء على بن أبي طالب ، وقاتل على بن أبي طالب ،

(۱۱۰۷) قال ابن إسحاق: قتل أبا سعد بن أبى طلحة سعد بن أبى و قاص و قاتل عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح، فقتل مسافع بن طلحة، وأخاه الجلاس بن طلحة، كلاهما يُشْعِرُهُ سهماً، فيأتى أمه سلافة، فيضع رأسه فى حجرها فتقول: يا بنى من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا - حين رمانى - وهو يقول: خدها وأنا ابن أبى الأقلح، فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر، وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمس مشركاً أبداً، ولا يمسه مشرك، قال عثمان بن أبى طلحة يومعذ وهو يحمل لواء المشركين: -

إن على أهل السلواء حسقاً أن يخضبوا الصعدة أو تندقسا نقتله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه .

(۱۱۰۸) والتقى حنظلة بن أبى عامر الغسيل وأبو سفيان ، فلما استعلاه حنظلة ابن أبى عامر رآه شداد بن الأسود - وهو ابن شعوب - وقد علا أبا سفيان ، فضر به شداد فقتله ، فقال رسول الله علية: (إن صاحبكم - يعنى حنظلة - لتغسله الملائكة »

فاسألوا أهله: ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته عنه، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة.

(١١٠٩) قال ابن هشام : ويقال : الهائعة ، وجاء في الحديث « خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سَمِعَ هَيْعةً طار إليها » .

قال ابن هشمام: قال الطرماح بن حكيم الطائي « والطرماح: الطويل من الرجال »: --

أنا ابن حماة المجد من آل مالك إذا جمعلت خور الرجال تهيع (والهيعة: الصيحة التي فيها الفزع).

(١١١٠) قال ابن إسحاق: فقال رسول الله عَيْنَةُ :لذلك « غسلته الملائكة » .

#### [حديث صحيح]

(١١١٥) قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها.

(۱۱۱٦) قال ابن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، أنه قال: والله لقد رأيتنى أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير إذ مالت الرماة من العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلو ظهورنا للخيل، فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء، حتى ما يدنو منه أحد من القوم.

قال ابن هشام: الصارخ أزب العقبة ، يعنى الشيطان .

(۱۱۱۹) قال ابن إسحاق: وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة، حتى خلص العدو إلى رسول الله على فدث بالحجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شقته وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص.

(۱۱۲۰) قال ابن إسحاق: فحدثنى حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كسرت رباعية النبى على يوم أحد وشج فى وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول: [كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم] فأنزل الله عنز وجل فى ذلك (٣: ١٢٨) ﴿ ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ﴾.

(۱۱۲۲) قال ابن هشام: وذكر عبد العزيز بن محمد الدراوردى ، أن النبى على وجه الأرض، فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله ».

النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل، ورمى سعد بن أبي وقاص دون النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل، ورمى سعد بن أبي وقاص دون رسول الله عليه ، قال سعد فقد رأيته يناولني النبل وهو يقول: [ارم فداك أبي وأمي] حتى إنه ليناولني السهم ماله نصل فيقول: [ارم به].

#### [إسناده صحيح]

رضى الله عنه حتى ملاً درقته ماء من المهراس فجاء به إلى رسول الله على ليشرب رضى الله عنه حتى ملاً درقته ماء من المهراس فجاء به إلى رسول الله على ليشرب منه، فوجد له ريحًا فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم، وصب على رأسه وهو يقول: [اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه].

(۱۱۳۹) قال ابن إسحاق: فحدثني صالح بن كيسان، عمن حدثه، عن سعد ابن أبي وقاص، أنه كان يقول: والله ما حرصت على قتل رجل قط كحرصى على قتل عتبة بن أبي وقاص، وإن كان ما بجلمت لسيئ الخلق مبغضاً في قومه، ولقد كفاني منه قول رسول الله على : [اشتد غضب الله على من دمي وجه رسوله].

[حديث صحيح وإسناده ضعيف]

(١١٤٠) قال ابن إسحاق: فبينا رسول الله عَلَيْكَ بالشعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل.

قال ابن هشام: كان على تلك الخيل خالد بن الوليد. [حديث صحيح]
(١١٤١) قال ابن إسحاق: فقال رسول الله عَلَيْكَة : [ اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا ] فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه عن المهاجرين جتى أهبطوهم من الجبل .
(١١٤٢) قال ابن إسحاق: ونهض رسول الله عَلَيْكَة إلى صخرة من الجبل

ليعلوها ، وقد كان بدن رسول الله عَلِيَّةً وظاهربين درعين ، فلما ذهب لينهض عَلِيَّةً لم يستطع فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها ، فقال رسول الله

عن الزبير - كما حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن الزبير - قال : سمعت رسول الله على يومئذ يقول : [ أوجب طلحة ] حين صنع برسول الله على ما صنع .

(١١٤٥) قال ابن إسحاق: وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله عَيْنَة ، حتى انتهى بعضهم إلى المنقى دون الأعوص [إلى أحد ].

البيد، قال: لما خرج رسول الله عَلِي أحد رفع حسيل بن جابر [ وهو اليمان أبو لبيد، قال: لما خرج رسول الله عَلِي أحد رفع حسيل بن جابر [ وهو اليمان أبو حديفة بن اليمان] وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبالك، ما تنتظر ؟ فوالله إن بقى لواحد منا من عمره للا ظمء حمار إنما نحن هامة اليوم أوغد، أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله عَلِي لعلى الله يرزقنا شهادة مع رسول الله عَلَي ، فأخذا أسيافهما، ثم خرجا حتى دخلا في الناس، ولم يعلم بهما.

فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون ، وأما حسيل بن جابر فاختلفت عليه أسياف المسلمين ، فقتلوه ولا يعرفونه فقال حذيفة: أُبَى والله ، فقالوا: والله إَنْ عرفناه ، وصدقوا ، قال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ، فأراد رسول الله عَلَيْهَ أَنْ

يَدِيَه ، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين ، فزاده ذلك عند رسول الله عَلَيْتُه خيراً . [إسناده صحيح]

## [ क्रे विष्ठं ] ठेकेही हम विषद्ध द्यांक

(١٥٤) قال ابن إسحاق: وحدثنى أبي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بنى سلمة ، أن عمرو بن الجموح كان رجلاً أعرج شديد العرج ، وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله على المشاهد ، [قال]: فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه ، وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك ، فأتى رسول الله على فقال إن بنى يريدون أن يحبسونى عن هذا الوجه والخروج معك فيه ، فوالله إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه في الجنة ، فقال رسول الله على " وقال في الجنة ، فقال رسول الله على " وقال لبنيه : ] ما عليكم أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة » فخرج معه ، فقتل يوم أحد.

### أمر هند والمثلة بحمزة رضي الله عنه

الجبل ثم صرخ بأعلى صوته ، فقال : أنعمت فعال إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر ، الجبل ثم صرخ بأعلى صوته ، فقال : أنعمت فعال إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر ، أعل هبل، أى : أظهر دينك، فقال رسول الله عَيْث : قم يا عمر فأجبه فقل: الله أعلى وأجل ، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار » فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان : هلم إلى يا عمر ، فقال رسول الله عَنْ لعمر [ائته فانظر ما شأنه ] فجاءه فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر ، أقتلنا محمداً ؟ قال عمر : اللهم لا ، وإنه ليسمع كلامك الآن ، قال : أنت أصدق عندى من ابن قمئة وأبر ، لقول ابن قمئة لهم : إنى قد قتلت محمداً .

قال ابن هشام: واسم ابن قمئة عبد الله . [حديث صحيح]

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار-: [ من رجل ينظر عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار-: [ من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم في الأموات ] فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل سعد ، فنظر فوجده جريحاً في القتلي وبه رمق ، قال، قال: فقلت له إن رسول الله علي [قد] أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات، قال: أنا في الأموات فأبلغ رسول الله علي عني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته ، فأبلغ قومك عني السلام ، وقل له عن نبيكم علي لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم [إنه] لاعذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم علي ومنكم عين تطرف ، قال: ثم لم أبرح حتى مات ، قال: فجئت رسول الله علي فأخبرته خبره .

(١٦٥) قال ابن إسحاق: وخرج رسول الله على - فيما بلغنى - يلتمس حمزة بن عبد المطلب ، فوجده ببطن الوادى قد بقر بطنه عن كبده ، ومثل به فجدع أنفه وأذناه ، فحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله على قال - حين رأى ما رأى-: « لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدى لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير ، ولئن أظهرنى الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم ».

(١١٦٦) فلما رأى المسلمون حزن رسول الله عَلَيْ وغيظه على من فعل بعمه ما فعل قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب.

(۱۱٦٩) قال ابن إسحاق: وحدثنى حميد الطويل، عن الحسن، عن سمرة ابن جندب الفزارى، قال: ما قام رسول الله عَلَيْهُ في مقام قط ففارقته حتى يأمرنا الصدقة وينهانا عن المثلة.

(۱۱۷۲) قال ابن إسحاق: و(كان) قد احتمل ناس من المسلمين قتلاهم إلى المدينة ، فدفنوهم بها ، ثم نهى رسول الله عَيْقَ عن ذلك وقال: «ادفنوهم حيث صحيح] صرعوا».

(۱۱۷۳) قال ابن إسحاق : وحدثنى محمد بن مسلم الزهرى ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذرى حليف بني زهرة ،أن رسول الله عَيَّكُ لما أشرف على القتلى يوم أحد قال ( أنا شهيد على هؤلاء إنه ما من جريح يجرح في (سبيل) الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه : اللون لون دم والريسح ريح مسك ، انظروا أكثر هؤلاء جمعاً للقرآن فاجعلوه أمام أصحابه في القبر » وكانوا يدفنون الاثنين والشلاثة في القبر الواحد.

(۱۱۷٤) وحدثنى عمى موسى بن يسار ، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم عَلَيْكَ : « ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمى : [ إسناده صحيح] اللون لون دم ، والريح ريح مسك » .

(۱۱۷۷) قال ابن إسحاق: ومر رسول الله عَيَّه بدار من دور الأنصار من بنى عبد الأشهل فطفق، فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله فبكى، ثم قال: «لكن حمزة لابواكى له» فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير إلى دار بني عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزمن ثم يذهبن فيببكين على عم رسول الله عَيْه.

(١١٨١) قال ابن إسحاق: فلما انتهى رسول الله عَلَيْكَ إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: « اغسلى عن هذا دمه يا بنية فوالله لقد صدقنى اليوم » وناولها على بن أبى طالب سيفه ، فقال: (وهذا أيضا) فاغسلى عنه دمه فوالله لقد صدقنى اليوم »

[ حديث صحيح ]

(١١٨٢) قال ابن هشام: كان يقال لسيف رسول الله عَلَيْكُ ذو الفقار . مُعَلِّكُ عَزِلُهُ كُمْرًا عَ الْأَسِطِ

(۱۱۸۰) قال ابن إسحاق: وكان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال ، فلما كان الغد (من) يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول الله على الناس بطلب العدو ، وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس ، فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله ، إن أبى كان خلفنى على أخوات لى سبع، قال: يا بني ، إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ، ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله على على نفسى ، فتخلف على أخواتك ، فتخلفت عليهن ، فأذن له رسول الله على أخواتك ، فتخلفت عليهن ، فأذن له رسول الله على أخواتك ، فتخلوم معه ، وإنما خرج رسول الله على معه ، وإنما خرج رسول الله على عدوهم .

أبي السائب مولى عائشة بنت عشمان ، أن رجلاً من أصحاب رسول الله على من بنى السائب مولى عائشة بنت عشمان ، أن رجلاً من أصحاب رسول الله على من بنى عبد الأشهل كان شهد أحدا مع رسول الله على ، قال : شهدت أحداً مع رسول الله على أنا وأخ لى ، فرجعنا جريحين ، فلما أذَّن مُؤذَّنُ رسول الله على الخروج في طلب العدو قلت لأخى أو قال لى : أتفوتنا غزوة مع رسول الله على ؟ والله ما منا من دابة نركبها وما لنا إلا جريح ثقيل ، فخرجنا مع رسول الله على وكنت أيسر جرحا منه فكان إذا غلب حملته عقبة ومشى عقبة ،حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون.

(١١٨٧) قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله على حتى انتهى إلى حمراء الأسد ، وهي من المدينة على ثمانية أميال ، استعمل على المدينة ابن أم مكتوم فيما قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق: وكان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص اختبر الله به المؤمنين ومحق به المنافقين ممن كان ينظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه ، ويوماً أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته: (الحمد لله كثير لا شريك له).

## ذكر ما أنزل الله عز وجل في أحد من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم

حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي

(۱۹۶) قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال : فكان مما أنزل الله تبارك وتعالى في يوم أحد من القرآن ستون آية من آل عمران : فيها صفة ما كان في يومهم ذلك ، ومعاتبة من عاتب منهم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عَلَيْكَ :

(٣: ١٢١ ...) ﴿ وإذ غدوت من أهلك تبوى المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ﴾ .

قال ابن هشام: تبوئ المؤمنين: تتخذ لهم مقاعدومنازل، قال الكميت بن زيد: -ليستنى كنت قسبله قسد تبسوأت مضبحسماً وهذ البيت في أبيات له.

أى: سميع بما تقولون ، عليم بما تخفون ﴿ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ﴾ أى: أن تتخاذلا ، والطائفتان بنو سلمة بن جشم بن الخزرج وبنو حارثة بن النبيت من الأوس ، وهما الجناحان ، ويقول الله تعالى : ﴿ والله وليهما ﴾ أى : المدافع عنهما ماهمتا به من فشلهما ، وذلك أنه إنما كان ذلك منهما عن ضعف ووهن أصابهما ، عن غير شك في دينهما ، فتولى دفع ذلك عنهما برجمته وعائدته حتى سلمتا من وهونهما وضعفهما ولحقتابنبيهما ملكة .

قال ابن هشام : وحدثني رجل من الأسد من أهل العلم ، قال : قالت الطائفتان: ما يحب أنا لم نهم بما هممنا لتولى الله إيانا في ذلك . (۱۱۹۰) قال ابن إسحاق: ويقول الله تعالى: ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ أى: من كان به ضعف من المؤمنين فليتوكل على وليستعن بى أعنه على أمره وأدافع عنه، حتى أبلغ به وأدفع عنه وأقويه على نيته ﴿ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴾ أى: فاتقون فإنه شكر نعمتى ، وقد نصركم الله ببدر وأنتم أقل عددا وأضعف قوة: ﴿ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴾ أى: إن تصبروا لعدوى وتطبعوا أمرى ويأتوكم من وجههم هذا أمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين .

(۱۱۹٦) قال ابن هشام: مسومين: معلمين، بلغنا عن الحسن بن أبى الحسن (البصرى) أنه قال: أعلموا على أذناب خيلهم ونواصيها بصوف أبيض، فأما ابن إسحاق فقال: كانت سيماهم يوم بدر عمائم بيضا، وقد ذكرت ذلك في حديث بدر، والسيما: العلامة وفي كتاب الله عز وجل: (٤٨: ٣٩): ﴿ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ﴾ أي: علامتهم، و( ١١: ٨٠ - ٨٨): ﴿ حجارة من سجيل منضود مسومة ﴾ يقول: معلمة، بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن (البصرى)، أنه قال: عليها علامة أنها ليست من حجارة الدنيا، وأنها من حجارة العذاب، قال رؤبة بن العجاج: —

فالآن تبلي بي الجياد السهم ولاتجاربني إذا ماسوموا وشخصت أبصارهم وأجدموا

« أجذموا – بالذال معجمة –أي أسرعوا ، وأجدموا – بالدال مهملة مهملة – أقطعوا ) . وهذه الأبيات في أرجوزة له .

والمسومة أيضاً: المرعية ، وفي كتاب الله تعالى: (٣: ١٤): ﴿والخيل المسومة ﴾ ، ومنه (١٤: ١٠): ﴿ شجر فيه تسيمون ﴾ تقول العرب: سوم خيلة وإبله ، وأسامها ، إذا رعاها ، قال الكميت بن زيد: -

راعياً كان مُسْجَحاً ففقدنا ه وفقد المسيم هُلْكُ السَّوام وهذا البيت في قصيدة له.

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أى: ما سميت لكم من سميت من جنود ملائكتى إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، لما أعرف من ضعفكم ، وما النصر إلامن عندى لسلطانى وقدرتى ، وذلك أن العز والحكم إلى لا إلى أحد من خلقى ، ثم قال : وليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أى : ليقطع طرفا من المشركين بقتل ينتقم به منهم أو يردهم خائبين، أى : ويرجع من بقى منهم فلاً خائبين لم ينالوا مما كانوا يأملون.

قال ابن هشام: يكبتهم: يغمهم أشد الغم ويمنعهم ما أرادوا، قال ذو الرمة: ما أنس من شبحن لا أنس موقفنا

في حسيرة بين مسسرور ومكبوت

ويكبتهم أيضاً : يصرعهم لوجوههم .

شيء أو يتوب عليهم أو يعلبهم فإنهم ظالمون ﴾ أي: ليس لك من الحكم شيء في شيء أو يتوب عليهم أو يعلبهم فإنهم ظالمون ﴾ أي: ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم ، أو أتوب عليهم برحمتي ، فإن شئت فعلت ، أو أعذبهم بذنوبهم فبحقي فإنهم ظالمون ، أي: قد استوجبوا ذلك بمعصيتهم إياى ﴿ والله غفور رحيم ﴾ أي: يغفر الذنب ويرحم العباد على ما فيهم ، ثم قال : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ﴾ : أي: لا تأكلوا في الإسلام إذ هداكم الله به ما كنتم تأكلون إذ أنتم على غيره مما لا يحل لكم في دينكم ﴿ واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ أي: وأطيعوا الله لعلكم تنجون مما حذركم الله من عذابه، وتدركون ما رغبكم الله فيه من ثوابه : ﴿ واتقوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ معاتبة للذين عصوا رسول بي ثم قال : ﴿ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ﴾ معاتبة للذين عصوا رسول الله عن غيره –

(١١٩٨) ثم قال : ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ﴾ أى : داراً لمن أطاعني وأطاع رسولي ﴿ الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴾ أى :

وذلك هو الإحسان ، وأنا أحب من عمل به ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أى : إن أتوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية الله ذكروا نَهْى الله عنها وما حرم الله عليهم فاستغفروه لها، وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ، أى : لم يقيموا على معصيتي كفعل من أشرك بي فيما غلوا به في كفرهم وهم يعلمون ما حرمت عليهم من عبادة غيرى : ﴿ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴾ أى : ثواب المطيعين .

(۱۹۹) ثم استقبل ذكر المصيبة التى نزلت بهم، والبلاء الذى أصابهم والتمحيص لما كان فيهم واتخاذه الشهداء منهم ، فقال تعزية لهم وتعريفا لهم فيما صنعوا وفيما هو صانع بهم : ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ أى : قد مضت منى وقائع نقمة فى أهل التكذيب لرسلى والشرك بى عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين فرأوا مثلات قد مضت منى فيهم ولمن هو على مثل ما هم عليه من ذلك منى فإنى أمليت لهم ، أى لئلا يظنوا أن نقمتى انقطعت عن عدوكم وعدوى للدولة التى أدلتهم بها عليكم ليبتليكم بذلك ليعلم ما عندكم .

هذا تفسير للناس إن قبلوا، وهدى وموعظة ، أى : نور وأدب للمتقين أى : لمن الفاسير للناس إن قبلوا، وهدى وموعظة ، أى : نور وأدب للمتقين ، أى : لمن أطاعنى وعرف أمرى ﴿ ولا تهنوا ولا تجزلوا ﴾ أى : لا تضعفوا ولا تبتئسوا على ما أصابكم ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ أى : لكم العاقبة والظهور ﴿إِن كنتم مؤمنين ﴾ أى : إن كنتم صدقتم نبيى بما جاءكم به عنى ﴿ إِن يمسسكم قرح ﴾ أى : جراح ﴿ فقد مس القوم قرح مثله ﴾ أى : جراح مثلها ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ أى : نصرفها بين الناس للبلاء والتمحيص ﴿ وليعلم الله الدين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ﴾ أى : ليميز بين المؤمنين والمنافقين، وليكرم من أكرم من أهل الإيمان بالشهادة ، والله لا يحب الظالمين : أى المنافقين الذين يظهرون بألسنتهم الطاعة

وقلوبهم مصرة على المعصية ﴿ وليمحص الله الذين آمنوا ﴾ أي : يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبلاء الذي نزل وكيف صبرهم ويقينهم ﴿ وَيُحِقُّ الْكَافِرِينَ ﴾ أي يبطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم حتى يظهر منهم كفرهم الذي يستترون به ، ثم قال تعالى ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فتصيبوا من ثوابي الكرامة ولم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعلم صدق ذلك منكم بالإيمان بي والصبر على ما أصابكم في ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴾ ولقد كنتم تمنون الشهادةعلى الذي أنتم عليه من الحق قبل أن تلقوا عدوكم يعني الذين استنه ضوا رسول الله عَيْكُ إلى خروجه إلى عدوهم، لما فاتهم من حـضور اليوم الذي كان قبله ببدر ، ورغبة في الشهادة التي فاتتهم به فقال : ﴿ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ﴾ يقول : ﴿ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ﴾ أي : الموت بالسيوف في أيدي الرجال قدخلي بينكم وبينهم وأنتم تنظرون إليهم ثم صدهم عنكم ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشاكرين ﴾ أي : لقول الناس: قتل محمد عَلِيُّكُم ، وانهزامهم عند ذلك ، وانصرافهم عن عـدوهم أفإن مات أو قتل رجعتم عن دينكم كفاراً كما كنتم وتركتم جهاد عـدوكم ، وكتاب الله وما خلف نبيه ﷺ من دينه معكم وعندكم وقد بين لكم فيـما جاءكم به عني أنه ميت ومفارقكم ﴿ ومن ينقلب على عقبيه ﴾ أي : يرجع عن دينه ﴿ فلن يضر الله شيئا ﴾ أي لن ينقص ذلك عنز الله تعالى ولا ملكه ولا سلطانه ولا قدرته ﴿ وسيجزى الله لشاكرين ﴾ أي : من أطاعه وعمل بأمره ، ثم قال ﴿ وَمَا كَانَ لَنَفُسَ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا ذن الله كتاباً مؤجلاً ﴾ أي: إن لمحمد عَلِيَّ أجلاً هو بالغه ، فإذا أذن الله عز وجل في لك كان ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى لشاكرين ﴾ أي : من كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في الآخرة نؤته منها ما قسم ه من رزق ولا يعدوه فيها وليس له في الآخرة من حظ، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته نها ما وعد به مع ما يجري عليه من رزقه في دنياه وذلك جزاء الشاكرين أي : فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أى أى : وكأين من نبى فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين أى : وكأين من نبى أصابه القتل ومعه ربيون كثير ، أى : جماعة ، فما وهنوا لفقد نبيهم ، وما ضعفوا عن عدوهم ، وما استكانوا لما أصابهم فى الجهاد عن الله تعالى وعن دينهم ، وذلك الصبر والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين .

قال ابن هشام: واحد الربين ربي، وقولهم «الرباب» لولد عبد مناة ابن أد بن طابخة بن إلياس ولضبة، لأنهم تجمعوا وتحالفوا من هذا، يريدون الجماعات ، وواحدة الرباب ربة وربابة، وهي جماعات قداح أو عصى ونحوها، فشبهوها بها، قال أبو ذؤيب الهذلي:

وكأنهن رَبَاْبة وكأنه يسريفيض على القداح ويصدع

وهذا البيت في أبيات له ، وقال أمية بن أبي الصلت :

حمول شياطينهم أبابيل ربي يون شدوا سَنَوَّراً مدسوراً

وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن هشام : والربابة أيضاً :الخرقة التي تلف فيها القداح .

قال ابن هشام: والسَّنور : الدروع ، والدسر : هي المسامير التي في الحلق ، يقول الله عز وجل: (٤٥: ١٣) ﴿ وحملناه على ذات ألواح ودسر ﴾ قال أبو الأخزر الحماني من تميم:

### «دسراً بأطراف القنا المقوم»

(۲۰۲) قال ابن إسحاق: أى: فقولوا مثل ما قالوا ، واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم ، واستغفروه كما استغفروه ، وامضوا على دينكم كما مضوا على دينهم ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين ، واسألوه كما سألوه أن يثبت أقدامكم، واستنصروه كما استنصروه على القوم الكافرين ، فكل هذا من قولهم قد كان وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم: ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ تُوابُ الدنيا ﴾ بالظهور على عدوهم ﴿ وحسن ثواب

الآخرة وما وعد الله فيها ﴿ والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ﴾ أى : عن عدوكم فتذهب دنياكم وآخرتكم ﴿ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ﴾ فإن كان ما تقولون بألسنتكم صدقا في قلوبكم فاعتصموا به ، ولا تستنصروا بغيره ، ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينه ﴿ سنلقى في قلوب اللين كفروا الرعب ﴾ أى : الذى به كنت أنصركم عليهم ، بما أشركوا بي مالم أجعل لهم من حجة : أى فلا تظنوا أن لهم عاقبة نصر ولا ظهور عليكم ما اعتصمتم بي واتبعتم أمرى للمصيبة التي أصابتكم منهم بذنوب قدمتموها لأنفسكم خالفتم بها أمرى وعصيتم فيها نبيي على ﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يويد الدنيا ومنكم من يويد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ﴾ أى : لقد وفيت لكم بما وعدتكم من النصر على عدوكم إذ تحسونهم بالسيوف ، أى : القتل ، بإذني وتسليطي أيديكم عليهم وكفي أيديهم عنكم .

قال ابن هشام: الحس: الاستئصال، ويقال: حسست الشيء: أي استأصلته بالسيف وغيره، قال جرير:

تحسم السيوف كما تسامى حريق النار فى الأجم الحصيد وهذا البيت فى قصيدة له ، وقال رؤبة بن العجاج:

إذا شكونا سنة حسوسا تأكل بعد الأخضر اليبيسا وهذان البيتان في أرجوزة له .

الأمر : أى اختلفتم في أمرى: أى تركتم أمر نبيكم وما عهد إليكم ، يعنى الرماة ، الأمر : أى اختلفتم في أمرى: أى تركتم أمر نبيكم وما عهد إليكم ، يعنى الرماة ، همن بعد ما أراكم ما تحبون في أى : الفتح لاشك فيه وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم همن يويد الدنيا في أى : الذين أرادوا النهب في الدنيا وترك ما أمروا به من الطاعة التي عليها ثواب الآخرة هو ومنكم من يويد الآخرة في أى : الذين جاهدوا في الله ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنه لعرض من الدنيا رغبة فيه رجاء ما عند الله

من حسن ثوابه في الآخرة: أى الذين جاهدوا في الدين ، ولم يخالفوا إلى ما نهوا عنه لعرض من الدنيا ليختبركم وذلك ببعض ذنوبكم ، ولقد عفا الله عن عظيم ذلك أن لا يهلككم بما أتيتم من معصية نبيكم ، ولكني عدت بفضلي عليكم، وكذلك من الله على المؤمنين: إن عاقب ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدباً وموعظة، فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهم بما أصابوا من معصيته رحمة لهم وعائدة عليهم لما فيهم من الإيمان .

(١٢٠٤) ثم أنبهم بالفرار عن نبيهم ﷺ وهم يدعون ولا يعطفون عليه لدعائه

إياهم ، فقال : ﴿ إِذْ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غماً بفم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ﴾ أي : كرباً بعد كرب بقتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم ، وبما وقع في أنفسكم من قول من قال: قتل نبيكم ، فكان ذلك مما يتابع عليكم غماً بغم ، لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من ظهوركم على عدوكم بعد أن رأيتموه بأعينكم ، ولا ما أصابكم من قتل إخوانكم حتى فرجت ذلك الكرب عنكم ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ أي : وكان الذي فرج الله به عنهم ما كانوا فيه من الكرب والغم الذي أصابهم أن الله عز وجل رد عنهم كذبة الشيطان بقتل نبيهم على فلما رأوا رسول الله على حياً بين أظهرهم هان عليهم ما فاتهم ، من القوم بعد الظهور عليهم ، والمصيبة التي أصابتهم في إخوانهم حين صرف الله القتل عن نبيهم علي هم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناههنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى منضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ﴾ فأنزل الله النعاس أمنة منه على أهل اليقين به ، فهم [نيام] لا يخافون ، وأهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم ﴿ يَظْنُونَ بِاللَّهُ غَيرِ الحَقِّقَ ظَن الجاهلية، تخوف القتل، وذلك أنهم لا يرجون عاقبة، فذكر الله عز وجل تلاومهم وحسرتهم على ما أصابهم ، ثم قال سبحانه لنبيه على : ﴿قُلْ لُو كُنتُم في

بيوتكم ﴾ لم تحضروا هذا الموطن الذي أظهر الله فيه منكم ما أظهر من سرائركم لأخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى موطن غيره يصرعون فيه ، حتى يبتلي [به] ما في صدورهم وليمحص به ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور : أي لا يخفي عليه ما في صدورهم مما استخفوا به منكم ، ثم قال : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ﴾ أي : لا تكونوا كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله والضرب في الأرض في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عَلِيُّكُم ، ويقول إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم: [أي] لقلة اليقين بربهم ، والله يحيى ويميت، أي: يعجل ما يشاء ، ويؤخر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته ، ثم قال تعالى : ﴿ وَلَئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أي : إن الموت لكائن لابد منه ، فموت في سبيل الله أو قتل خير - لو علموا وأيقنوا - مما يجمعون من الدنيا التي لها يتأخرون عن الجهاد تخوف الموت والقتل بما جمعوا من زهرة الدنيا زهادة في الآخرة ﴿ ولئن متم أو قتلتم، أي : ذلك كان ﴿ لإلى الله تحشرون ﴾ أي : إن إلى الله المرجع فـ لا تغرنكم [الحياة] الدنيا ، ولا تغتروا بها ، وليكن الجهاد وما رغبكم الله فيه [ من ثوابه ] آثر عندكم منها ، ثم قال تبارك وتعالى : ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾ أي : لتركوك ﴿ فاعف عنهم ﴾ أي : فتجاوزعنهم ﴿ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ﴾ فذكر لنبيه عَيْلَة لينه [لهم] وصبره عليهم لضعفهم وقلة صبرهم على الغلظة فلو كانت منه عليهم في كل ما خالفوا عنه مما افترض عليهم من طاعة نبيهم عَلِيُّهُ ، ثم قال تبارك وتعالى : ﴿ فاعف عنهم ﴾ أي: تجاوز عنهم ﴿ واستغفر لهم ﴾ ذنوبهم من قارف من أهل الإيمان منهم ، ﴿ وشاورهم في الأمر ﴾ : أي لتريهم أنك تسمع منهم وتستعين بهم وإن كنت غنياً عنهم ، تألفاً لهم بذلك على دينهم ﴿ فإذا عزمت ﴾ : أي على أمر جاءك مني وأمر من دينك في جهادك عـدوك ، لا يصلحك ولا يصلحهم إلا ذلك فامض على ما أمرت به على خلاف من خالفك وموافقة من وافقك ، ﴿ فتوكل على الله ﴾ أي ارض به من العبادات ، إن الله يحب المتوكلين : ﴿إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلا غَالَبِ لَكُمْ﴾ من الناس ﴿ وَإِنْ يَخْذَلُكُمْ فَمَنْ ذَا الذي يَنْصُر كُم من بعده ﴾ أي : لئلا تترك أمرى للناس وارفض أمر الناس إلى أمرى ، ﴿ وعلى الله ﴾: لا على الناس ، ﴿ فليتوكل المؤمنون ﴾ ، ثم قال : ﴿ وَمَا كَانَ لَنْبِي أَنْ يَعْلُ وَمَنْ يَعْلُلُ يأت بماغل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ أي : ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة ، ومن يفعل ذلك يأت يوم القيامة به ، ثم يجزى بكسبه غير مظلوم ولا معتدى عليه ﴿ أَفْمِنِ اتَّبِعِ رَضُو انْ الله ﴾ على ما أحب الناس أو سخطوا ﴿ كمن باء بسخط من الله ﴾ لرضا الناس أو لسخطهم ، يقول: أفمن كان على طاعتي فشوابه الجنة ورضوان من الله ، كمن باء بسخط من الله واستوجب سخطه ، وكان مأواه جهنم وبئس المصير ؟ أسواء المثلان فاعرفوا ﴿ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ﴿ لكل درجات مما عملوا في الجنة والنار أي : إن الله لا يخفي عليه أهل طاعته من أهل معصيته، ثم قال : ﴿لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ أي : لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان إذ بعث فيكم رسولاً من أنفسكم يتلو عليكم آياته فيما أحدثتم وفيما عملتم ، فيعلمكم الخير والشر ، لتعرفوا الخير فتعملوا به ، والشر فتتقوه ، ويخبركم برضاه عنكم إذا أطعتموه فتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما سخط منكم من معصيته ، لتتخلصوا بذلك من نقمته و تدركوا بذلك ثوابه من جنته وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين: أي لفي عمياء من الجاهلية ، أي : لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون من سيئة : صم عن الخير ، بكم عن الحق ، عمى عن الهدى .

(۱۲۰٥) ثم ذكر المصيبة التي أصابتهم فقال: ﴿ أو لما أصابتكم مصيبة قلا أصبتم مثليها قلتم أنّى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ﴾ أي : إن تك قد أصابتكم مصيبة في إخوانكم بذنوبكم ، فقد أصبتم مثليها ، [قتل] من عدوكم في اليوم الذي كان قبله ببدر قتلاً وأسراً، ونسيتم معصيتكم وخلافكم عما

أمركم به نبيكم على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير ﴿ وما أصابكم يوم التقى المجمعان فياذن الله على ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير ﴿ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فياذن الله وليعلم المؤمنين ﴾ أى : ما أصابكم حين التقييم أتم وعدى فياذنى، كان ذلك حين فعلتم [ما فعلتم] بعد أن جاءكم نصرى وصدقتكم وعدى ليميز بين المؤمنين والمنافقين ﴿ وليعلم اللهين نافقوا ﴾ أى : ليظهر ما فيهم ﴿ وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ﴾ يعنى عبد الله بن أبى وأصحابه الذين رجعوا أنكم تقاتلون لسرنا معكم ولدفعنا عنكم، ولكنا لا نظن أنه يكون قتال ، فأظهر الله منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم ، يقول الله عز وجل : ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم ما كانوا يخفون في أنفسهم ، يقول الله عز وجل : ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ﴾ أى : ما يخفون ك الإيمان وليس في قلوبهم ﴾ أى : ما يخفون إلى الله عنوا وليس في قلوبهم أى : ما يخفون المؤالمة والما من قلوا الله عنوا وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم [الموت] إن كنتم صادقين ﴾ أى : إنه لا بد من الموت فإن استطعتم أن تدفعوا عن أنفسكم [الموت] فافعلوا ، وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا فإن استطعتم أن تدفعوا عن أنفسكم [الموت] فافعلوا ، وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله حرصاً على البقاء في الدنيا وفراراً من الموت .

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي أي: لا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، أي: قد أحييتهم ولا هم يحزنون أي أي: لا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، أي: قد أحييتهم فهم عندي يرزقون في روح الجنة وفضلها، مسرورين بما آتاهم الله من فضله على جهادهم عنه ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. أي ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم ، قد أذهب الله عنهم الخوف والحزن ، يقول الله تعالى : شوب الله الذي أعطاهم ، قد أذهب الله لا يضيع أجر المؤمنين كه لما عاينوا من وفاء الموعود وعظيم الثواب .

ابن إسحاق: وحدثنى إسماعيل بن أمية، عن أبى الزبير عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال: قال رسول الله عنهما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أو المحمم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون [بما] صنع الله بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله تعالى ] فأنا أبلغهم عنكم » فأنزل الله على رسوله عليه هؤلاء الآيات و ولا تحسبن والله ين قتلوا في سبيل الله أمواتاً .....]

(۲۰۸) قال ابن إسحاق: وحدثني الحارث بن الفضيل، عن محمود بن لبيد الأنصارى، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: قال رسول الله عله :[ الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً].

(۲۰۹) قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، أنه سئل عن هؤلاء الآيات ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ﴾ فقال: أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: [ إنه لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة ، وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب فى ظل العرش ، فيطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة فيقول: يا عبادى ما تشتهون فأزيدكم؟ قال: فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة ، فأكل منها حيث شئنا قال: ثم يطلع الله عليهم اطلاعة ، فيقول: ياعبادى ما تشتهون فأزيدكم؟ وقال: ثم يطلع عليهم اطلاعة ، فيقول: ياعبادى ما تشتهون فأزيدكم؟ وقال: ثم يطلع الله عليهم اطلاعة ، فيقول : ياعبادى ما تشتهون فأزيدكم؟ وقال: ثم يطلع عليهم اطلاعة ، فيقول : يا عبادى ما تشتهون فأزيدكم؟ فيقولون: ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة فأكل منها حيث شئنا وقال أنا نحب أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم فرد إلى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل فيك مرة أخرى ] .

#### [حديث صحيح وإسناده ضعيف]

عقيل، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: قال لى رسول الله

عَلَيْكَ : [ أَلا أُبَشَرُك يا جابر]؟ قال : قلت : بلى يا نبى الله ، قال : [ إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله عز وجل ، ثم قال له : ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال : أى : رب أحب أن تردنى إلى الدنيا فأقاتل [فيك فأقتل] مرة أخرى ] .

[حديث صحيح وإسناده ضعيف]

(١٢١٢) قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى: ﴿ اللَّهِ نَا اسْتَجَابُوا للهُ وَالرَّسُولُ مِنْ بعد ما أصابهم القرح ﴾ أي : الجراح ، وهم المؤمنون الذين ساروا مع رسول الله عليه الغد من يوم أحد إلى حمراء الأسد على ما بهم من ألم الجراح ﴿ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ والناس الذين قالوا لهم ماقالوا النفر من عبد القيس الذين قال لهم أبو سفيان ما قال ، قالوا : إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم ، ويقدول الله عز وجل: ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم كلا صرف الله عنهم من لقاء عدوهم إنما ذلكم الشيطان ﴾ أي: لأولئك الرهط وما ألقى الشيطان على أفواههم ﴿ يخوف أولياءه ﴾ أي : يرهبكم بأوليائه ﴿ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ﴾ أي : المنافقون : ﴿ إِنَّهُم لَنْ يَضُووا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عـذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عداب مهين. ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ﴾ أى : المنافقين ﴿ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ أي: فيما يريد أن يبتليكم به لتحذروا ما يدخل عليكم فيه: ﴿وَلَكُنَ اللَّهُ يَجْتَبَى مَنَ رَسُلُهُ مِنْ يَشَاءُ ﴾ أي : يعلمه ذلك ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهُ ورسلهُ وإن تؤمنوا وتتقوا ﴾ أي: ترجعوا وتتوبوا ﴿ فلكم أجر عظيم ﴾ .

والإنصار بالكو من المعاجرين والإنصار

ن المهاجرين : من قريش ثم من بني هاشم بن عبد مناف : حسمزة بن عبد المطلب بن

هاشم [بن عبد مناف] رضى الله عنه ، قتله وحشى غلام جبير بن مطعم .

من بني أمية بن عبد شمس : عبد الله بن جحش ، حليف لهم من بني أسد بن خريمة .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : مصعب بن عمير ، قتله ابن قمئة الليشى ومن بنى مخزوم بن يقظة : شماس بن عثمان ، وأربعة نفر .

ومن الأنصار ، ثم من بني عبد الأشهل : عمرو بن معاذ بن النعمان ، والحارث بن أوس بن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن .

قال ابن هشام : السَّكنُ بن رافع بن امرئ القيس ، ويقال :السَّكن .

قال ابن إسحاق : وسلمة بن ثابت بن وقش ، وعمرو بن ثابت بن وقش.

(١٢١٤) قال ابن إسحاق : وقد زعم لي عاصم بن عمر بن قتادة أن أباهما ثابتاً قتل يومئذ.

ورفاعة بن وقش ، وحسيل بن جابر أبو حذيفة ، وهو اليمان ، أصابه المسلمون في المعركة ولا يدرون، فتصدق حذيفة بديته على من أصابه ، وصيفى بن قيظى ، وحباب بن قيظى ، وعباد بن سهل ، والحارث بن أوس بن معاذ ، واثنا عشر رجلاً.

ومن أهل را تج إياس بن أوس بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن زعوراء بن جشم بن عبد الأشهل ، وعبيد بن التيهان .

قال ابن هشام : ويقال : عتيك بن التيهان .

و حبيب بن يزيد بن تيم ، ثلاثة نفر .

ومن بني ظفر: يزيد بن حاطب بن أمية بن رافع، رجل.

ومن بنى عمروبن عوف ، ثم من بنى ضبيعة بن زيد: أبو سفيان بن الحارث بن قيس بن زيد ، وحنظلة بن أبى عامر بن صيفى بن نعمان بن مالك بن أمية ، وهو غسيل الملائكة ، قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثى ، رجلان .

قال ابن هشام: قيس بن زيد بن ضبيعة، ومالك بن أمية بن ضبيعة.

( ۱۲۱ ) قال ابن إسحاق : ومن بني عبيد بن زيد : أنيس بن قتادة ، رجل . ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عوف أبو حبة وهو أخو سعد بن خيثمة لأمه .

قال ابن هشام: أبو حبة: ابن عمرو بن ثابت.

(٢١٦) قال ابن إسحاق : وعبد الله بن جبير بن النعمان ، وهو أمير الرماة، رجلان.

ومن بنى السلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس :[ ابن] خيثمة أبو سعد بن خيثمة ، رجل .

ومن حلفائهم من بني العجلان : عبد الله بن سلمة ، رجل .

ومن بنى معاوية بن مالك : سبيع بن حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة ، رجل.

قال ابن هشام: ويقال: سويبق بن الحارث بن حاطب بن هيشة.

(۱۲۱۷) قال ابن إسحاق : ومن بني النجار ، ثم من بني سواد بن مالك بن غنم ؛ عمرو بن قيس ، وابنه قيس بن عمرو .

قال ابن هشام : عمرو بن قيس بن زيد بن سواد .

(۱۲۱۸) قال ابن إسحاق : وثابت بن عمرو بن زيد ، وعامر بن مخلد، أربعة نفر .

ومن بنى مبذول : أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة بن عمرو بن ثقيف بن مالك ابن مبذول ، وعمرو بن مطرف بن علقمة بن عمرو ، رجلان.

ومن بني عمرو بن مالك : أوس بن ثابت بن المنذر ، رجل .

قال ابن هشام : أوس بن ثابت : أخو حسان بن ثابت .

(١٢١٩) قال ابن إسحاق: ومن بني عدى بن النجار: أنس بن النضر بن

ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار، رجل.

قال ابن هشام : أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم رسول الله علية.

ومن بني مازن بن النجار : قيس بن مخلد، وكيسان ، عبد لهم ، رجلان .

ومن بنى [ذبيان] بن النجار : سليم بن الحارث ، ونعمان بن عبد عمرو رجلان. ومن بنى الحارث بن الخزرج : خارجة بن زيد بن أبى زهيس ، وسعد بن الربيع

( ٣١٠/ صحيح السيرة / صحابة }

ابن عمرو بن أبى زهير ، دفنا في قبر واحد، وأوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن نعمان ابن مالك بن ثعلبة بن كعب ، ثلاثة نفر .

ومن بني الأبجر وهم بنو خدرة : مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر ، وهو أبو أبي سعيد الخدري .

قال ابن هشام : اسم أبي سعيد الخدري:مالك بن سنان ، ويقال : سعد.

( ۱۲۲۰) قال ابن إسحاق : وسعيد بن سويد بن قيس بن عامر [بن عباد ابن ] الأبجر ، وعتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد [بن ثعلبة بن عبيد] بن الأبجر ، ثلاثة نفر .

ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: ثعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة ابن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة ، وثقف بن فروة بن البدى، رجلان .

ومن بني طريف رهط سعد بن عبادة [رحمه الله:] عبد الله بن عمرو بن وهب ابن ثعلبة بن طريف ، وضمرة ، حليف لهم من بني جهينة ، رجلان .

ومن بنى عوف بن الخزرج ، ثم من بنى سالم ، ثم من بنى مالك بن العجلان بن زيد بن [غنم بن] سالم : نوفل بن عبد الله ، وعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان ، و المجذر بن ذياد ، حليف العجلان ، و عبادة بن مالك بن ثعلبة بن فهر بن غنم بن سالم ، والمجذر بن ذياد ، حليف لهم من بلى ، وعبادة بن الحسحاس ، دفن النعمان بن مالك والمجذر وعبادة فى قبر واحد ، خمسة نفر .

ومن بني الحبلي : رفاعة بن عمرو ، رجل .

ومن بنى سلمة ، ثم من بنى حرام : عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام ، وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ، دفنا فى قبر واحد ، وخلادبن عمرو بن الجموح [ بن زيد بن حرام ] ، وأبو أيمن مولى عمروبن الجموح ، أربعة نفر .

ومن بنى سَوَاد بن غنم: سُلَيْم بن عمرو بن حديدة ، ومولاه عنترة، وسهل بن قيس بن أبى كعب بن القين ، ثلاثة نفر .

ومن بنى زُرَيْق بن عامر : ذَكُوان بن عبـد قيس ، وعبـيد بن المعلى بن لوذان ، رجلان .

قال ابن هشام : عبيد بن المعلى من بني حبيب .

(١٢٢١) قال ابن إسحاق : فجميع من استشهد من المسلمين مع رسول الله على من المهاجرين ، والأنصار خمسة وستون رجلاً.

(۱۲۲۲) قال ابن هشام: وممن لم يذكر ابن إسحاق من السبعين الشهداء الذين ذكرنا: من الأوس ثم من بنى معاوية بن مالك: مالك بن تميلة حليف لهم من مزينة.

ومن بنى خطمة [ واسم خطمة عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس] الحارث بن عدى بن خرشة بن أمية بن عامر بن خطمة .

ومن الخزرج ، ثم من بني سواد بن مالك : مالك بن إياس .

ومن بني عمرو بن مالك بن النجار : إياس بن عدى

ومن بني سالم بن عوف : عمرو بن إياس .

### संस्थित हार का विष्युस्था प्रव दिन

(۱۲۲۳) قال ابن إسحاق: وقتل من المشركين يوم أحد: من قريش، ثم من بنى عبد الدار بن قصى من أصحاب اللواء: طلحة بن أبى طلحة ، واسم أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار ، قتله على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وأبو سعد بن أبى طلحة ، قتله سعد بن أبى وقاص .

قال ابن هشام : ويقال: قتله على بن أبي طالب [رضي الله عنه].

(۱۲۲٤) قال ابن إسحاق : وعثمان بن أبي طلحة ، قتله حمزة بن عبد المطلب ، ومسافع بن طلحة ، والْجُلاس بن طلحة ، قتلهما عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ، وكلاب بن طلحة ، والحارث بن طلحة ، قتلهما قزمان حليف لبني ظفر .

قال ابن هشام : ويقال : قتل كلابا عبد الرحمن بن عوف.

(١٢٢٥) قال ابن إسحاق : وأرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف

# { ٣١٢/ صحيح السيرة / صحابة }

ابن عبد الدار، قتله حمزة بن عبد المطلب ، وأبويزيد بن عمير بن هاشم بن عبد مناف ابن عبد الدار ، قتله قزمان .

قال ابن هشام : ويقال : قتله على بن أبي طالب [رضى الله عنه] ، ويقال: سعد بن أبي وقاص ، ويقال : أبو دجانة .

(١٢٢٦) قال ابن إسحاق : والقاسط بن شريح بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، قتله قزمان ، أحد عشر رجلاً.

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : عبد الله بن حميد بن زهير ابن الحارث بن أسد ، قتله على بن أبى طالب ، رجل .

ومن بنى زهرة بن كلاب: أبو الحكم بن الأخنس بن شريق بن عمرو ابن وهب الثقفى ، حليف لهم ، قتله على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وسباع بن عبد العزى ، واسم عبد العزى عمرو بن نضلة [بن] غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى حليف لهم من خزاعة ، قتله حمزة بن عبد المطلب [رضى الله عنه]، رجلان.

ومن بنى مخزوم بن يقظة : هشام بن أبى أمية بن المغيرة، قتله قزمان ، والوليد بن العاص بن هشام بن المغيرة ، قتله قزمان ، وأبو أمية بن أبى حذيفة بن المغيرة ، قتله على بن أبى طالب ، وخالد بن الأعلم حليف لهم قتله قزمان، أربعة نفر .

ومن بنى جمح بن عمرو: عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهب بن حذافة بن جمح، وهو أبو عزة ، قتله رسول الله على صبراً ، وأبى بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ، قتله رسول الله على بيده ، رجلان .

ومن بنى عامر بن لؤى : عبيدة بن جابر ، وشيبة بن مالك بن المضرب، قتلهما قزمان ، رجلان.

قال ابن هشام : ويقال : قتل عبيدةً بن جابر عبدُ الله بن مسعود .

المشركين اثنان وعشرون رجلاً.

## بسم الله الرحمن الرحيم وَ الرَّالِيمِ فَيْ سَنَةُ ثُلَايِثُ

[قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد بن زنجويه ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله] .

(٢٦٦) قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال :

حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : قدم على رسول الله عَيَّكَ بعد أحد رهط من عضل والقارة .

قال ابن هشام : عضل والقارة : من الهَوْن بن خزيمة بن مدركة

[قال ابن هشام ]: ويقال : الهُون [ بضم الهاء ] . [إسناده مرسل وصح بمعناه] (١٢٦٧) قال ابن إسحاق : فقالوا [له]: يا رسول الله ، إن فينا إسلاماً ، فابعث معنا نفرًا من أصحابك يفقهوننا في الدين ، ويقرئوننا القرآن ، ويعلموننا شرائع الإسلام، فبعث رسول الله عَيْكُ معهم نفرًا ستةً من أصحابه، وهم : مرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب ، وخالد بن البُكير الليثي حليف بني عـدي بن كعب ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، وخبيب بن عدى أخو بني جحجبي بن كُلْفَة بن عمرو بن عوف ، وزيد بن الدثنة بن معاوية أخو بني بياضة بن عمرو بن زريق [ بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج] وعبد الله بن طارق حليف بني ظفر[ بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ] وأمر رسول الله عَيْكُ على القوم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فخرج مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع - ماء لهذيل بناحية الحجاز - على [صدور] الهَدَّأة غدروا بهم ، فاستصرخوا عليهم هذيلا ، فلم يرع القوم - وهم في رحالهم - إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم ، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم ، فقالوا لهم : إنا والله ما نريد [قتالكم] ، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئًا من أهل مكة ، ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم، فأما مرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت [بن أبي الأُقلح] فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا، فقال عاصم بن ثابت: والقوس فيها وتَرُّ عنابل الموت حميق والحيساة باطل بالمرء والمسرء إليسه آئسل

ما علتي وأنا جَلْدٌ نابل تَزلُّ عن صفحتها المعَابِلُ وكُـلُّ مساحَـمُّ الإله نبازلُ

## إن لم أقاتلكم فأمى هابل

[يعنى زارعة ثاكل].

[إسناده مرسل وصح بمعناه]

قال ابن هشام: هابل: ثاكل.

(١٢٦٨) وقال عاصم [ بن ثابت ] أيضًا :

إذا النواحي افْتُرشَتْ لم أَرْعَدُ وَمُجْنَالًا من جلد ثور أَجْرد

أبو سليمان وريشُ المقعد وضالةٌ مثلُ الجمعيم المؤقد

وميؤمن بميا عليي ميحيمد

(١٢٦٩) وقال عاصم [بن ثابت] أيضا:

وكيان قيومي معشراً كراميا أبهه سليهمان ومبثلي راما

(١٢٧٠) وكان عاصم [بن ثابت] يكني [بأبي] سليمان ، ثم قاتل القوم [عاصم]حتى قتل وقتل صاحباه ، فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد ، وكانت قد نذرت - حين أصاب ابنيها يوم أحد-لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر، فمنعته الدبر، فلما حالت بينهم وبينه [ الدبر ] قبالوا : دعوه حتى يمسى فينذهب عنه فنأخذه ، فبعث الله الوادي ، فاحتمل عاصماً فذهب به ، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهداً أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركًا أبداً تنجساً ، فكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن ، وكان عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته .

[إسناده مرسل وصح بمعناه]

{ ٣١٥/ صحيح السيرة / صحابة }

(١٢٧١) وأما زيد بن الدثنة وخبيب بن عدى ، وعبد الله بن طارق فلانوا ورقبوا ورغبوا في الحياة ، فأعطوا بأيديهم ، فأسروهم ، ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها ، حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران ثم أخذ سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره [رحمه الله] بالظهران وأما خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة .

قال ابن هشام: فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة .

## [إسناده مرسل وصح بمعناه]

(۱۲۷۲) قال ابن إسحاق : فابتاع خبيبًا حجير بن أبى إهاب التميمى حليف بنى نوفل لعتبة بن الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه ، ليقتله بأبيه .

قال ابن هشام: الحارث بن عامر: خال أبي إهاب، وأبو إهاب: أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم، ويقال: أحد بني عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم من بني تميم.

[إسناده مرسل وصح بمعناه]

(۱۲۷۳) قال ابن إسحاق: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف ، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى يقال له نسطاس، إلى التنعيم، وأخرجه] من الحرم ليقتله ، واجتمع رهط من قريش منهم أبو سفيان بن خرب ، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصييم شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلى ، قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً ، ثم قتله نسطاس يرحمه الله .

(۱۲۷٤) وأما خبيب بن عدى فحدثنى عبد الله بن أبى نجيح أنه حدث عن ماوية مولاة حجير بن أبى إهاب ، وكانت قد أسلمت ، قالت : كان خبيب عندى ، حبس فى بيتى ، فلقد اطلعت عليه يوما وإن فى يده لقطفاً من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه ، وما أعلم فى أرض الله عنبا يؤكل . [خبر صحيح وإسناده ضعيف]

(١٢٧٥) قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بحيح جميعًا أنها قالت: قال لى حين حضره القتل: ابعثى إلى بحديدة أتطهر بها للقتل، قالت: فأعطيت غلاما من الحى الموسى، فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت، قالت: فوالله ماهو إلا أن ولَّى الغلام بها إليه، فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره، يقتل هذا الغلام فيكون رجلاً برجل، فلما ناوله الحديدة أصاب والله الرجل ثأره، عمرك ما خافت أمك غدرى حين بعثتك بهذه الحديدة إلى " ثم خلى سبيله.

قال ابن هشام: ويقال: إن الغلام ابنها . [خبر صحيح وإسناده مرسل]

إلى التنعيم ليصلبوه قال ابن إسحاق قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه قال لهم: إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين فافعلوا، قالوا: دونك فاركع ، فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما ، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعاً من القتل لاستكثرت من الصلاة ، فكان خبيب بن عدى أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين ، قال: ثم رفعوه على خشبة ، فلما أو ثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا ، ثم قال: اللهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تغادر منهم أحدا ، ثم قتلوه رحمه الله ، فكان معاوية بن أبي سفيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان ، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا من دعوة خبيب ، وكانوا يقولون: إن الرجل إذ دعى عليه فاضطجع لجنبه زلت عنه . [خبر صحيح وإسناده موسل] الرجل إذ دعى عليه فاضطجع لجنبه زلت عنه . [خبر صحيح وإسناده موسل]

(۱۲۷۷) قال ابن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد، عن عقبة بن الحارث، قال: سمعته يقول: ما أنا والله قتلت خبيبا لأناكنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة أخا بنى عبد الدار أخذ الحربة فجعلها فى يدى، ثم أخذ بيدى وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله.

### 

(١٢٩٥) قبال ابن إسحاق: فأقيام رسول الله بقية شيوال وذا القعيدة، وذا الحجة [والمحرم] وولى تلك الحجة المشركون.

ثم بعث رسول الله عَلِيُّ أصحاب بئر معونة في صفر ، على رأس أربعة أشهر من أحد .

الله به من نقمته ، وما سلط عليهم به رسوله على وما عمل به فيهم فقال تعالى ( ٥٩ - ١١ الله به من نقمته ، وما سلط عليهم به رسوله على وما عمل به فيهم فقال تعالى ( ٥٩ - ٢ .... ) هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين وذلك لهدمهم بيوتهم عن نجف أبوابهم إذا احتملوها فو فاعتبروا يا أولى الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وكان لهم من الله نقمة فو لعذبهم فى الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء واللينة : ما خالف العجوة من النخيل فهإذن الله تركتموها قائمة على أصولها فو واللينة : ما خالف العجوة من النخيل فهإذن الله واليخزى أي : فبأمر الله قطعت ، لم يكن فسادا ولكن كان نقمة من الله فوليخزى الفاسقين .

قال ابن هشام: « قــال أبو عبيدة » اللينة من الألوان : وهي مــالم تكن برنية ولا عجوة من النخل فيما حدثنا أبو عبيدة ، قال ذو الرمة :

كــــأن قُتُودِي فـــوقــهــا عُشُ طائر

على لينة سوڤاء ته فو جُنُوبُها

وهذا البيت في قصيدة له .

(١٣١٤) ﴿ مَا أَفَاءَ الله على رسوله منهم ﴾ قال ابن إسحاق : يعنى من بنى النضير ﴿ فَمَا أُوجِفْتُم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ أي : له خاصة .

قال ابن هشام : أوجفتم : حركتم وأتعبتم في السير ، قال تميم بن أبي ابن

{ ٣١٨/ صحيح السيرة / صحابة }

مقبل أحد بنى عامر بن صعصعة : مَذَاوِيدُ بِالبِيضِ الحِدِيثِ صِقَالُهِا

عن الركب أحساناً إذا الركب أوجفوا وهذا البيت في قصيدة له ، وهو الوجيف ، قال أبو زبيد الطائي واسمه حرملة ابن المنذر:

مُسْنَفَاتٌ كَأَنهِن قنا الهن م له لطول الوجيف جَدْب المرود وهذا البيت في قصيدة له.

قال ابن هشام :[ السناف : البطان] والوجيف أيضًا : وجيف القلب والكبد ، وهو الضَّرَبَان ، قال قيس بن الخطيم الظُّفَرى :

إنا وإن قَدمُوا الستسى عَلِمُوا أكسبادُنا من ورائِهم تَحَيفُ وهذا البيت في قصيدة له .

(١٣١٥) : ﴿ مَا أَفَاءَ الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ﴾ .

قال ابن إسحاق: ما يوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب وفتح [بالحروب] عنوة فلله وللرسول ﴿ وللدى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ يقول: هذا قسم آخر فيما أصيب بالحرب بين المسلمين على ما وضعه الله عليه ، ثم قال تعالى : ﴿ أَلُم تر إلى الذين نافقوا ﴾ يعنى عبد الله بن أبى ، وأصحابه ومن كان على مثل أمرهم ﴿ يقولون الإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ﴾ يعنى بنى النضير إلى قوله : ﴿ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم يعنى بنى قينقاع ، ثم القصة إلى قوله : ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ﴾ .

## [عزوة خابد الرقاع في سنة أربع]

(١٣٢٦) قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله عَلَيْكَ بالمدينة بعد غزوة بنى النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادى، ثم غزا نجدًا يريد بنى محارب وبنى ثعلبة من غطفان، [قال ابن إسحاق]: واستعمل على المدينة أبا ذرالغفارى، ويقال: عثمان بن عفان، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق : حتى نزل نخلاً ، وهي غزوة ذات الرقاع .

(١٣٢٧) قبال ابن هشمام : وإنما قبيل لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيهاراياتهم ، ويقال : ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها : ذات الرقاع .

(١٣٢٨) قال ابن إسحاق: فلقى بها جمعًا عظيمًا من غطفان، فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضاً، حتى صلى رسول الله عليه الناس صلاة الخوف، ثم انصرف بالناس

(۱۳۲۹) قال ابن هشام: حدثنا عبد الوارث بن سعید التنوری - [وکان یکنی أبا عبیدة] -قال: حدثنا یونس بن عبید، عن الحسن بن أبی الحسن، عن جابر بن عبد الله فی صلاة الخوف قال: صلی رسول الله عَنِی صلاة الخوف بطائفة رکعتین ثم سلم، وطائفة مقبلون علی العدو، قال: فجاءوا فصلی بهم رکعتین أخریین ثم سلم.

### [حديث صحيح وإسناده ضعيف]

(۱۳۳۱) قال ابن هشام: حدثنا عبد الوارث بن[سعید التنوری] قال: حدثنا أیوب، عن نافع، عن ابن عمررضی الله عنهما، قال: یقوم الإمام و تقوم معه طائفة، وطائفة مما یلی عدوهم، فیر کع بهم الإمام، ویسجد بهم، ثم یتأخرون فیکونون فما یلی العدو، ویتقدم الآخرون. فیر کع بهم الإمام رکعة ویسجد بهم، ثم تصلی کل طائفة بأنفسهم رکعة، فکانت لهم مع الإمام رکعة رکعة، وصلوا بأنفسهم رکعة رکعة.

(۱۳۳۲) قال ابن إسحاق: وحدثني عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، أن رجلاً من بني محارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم محمدًا، قالوا: بلى، وكيف تقتله؟ قال: أفتك به، قال: فأقبل إلى

رسول الله عَلَيْهُ وهو جالس وسيف رسول عَلَيْهُ في حجره ، فقال : يا محمد أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم ، وكان محلى بفضة فيما قال ابن هشام ، قال : فأخذه فاستله ثم جعل يهزه ويهم فيكبته الله، ثم قال : يا محمد ، أما تخافني ؟ قال : [ لا ، وما أخاف منك ] قال : أما تخافني وفي يدى السيف ؟ قال : [لا ، يمنعني الله منك ] ثم عمد إلى سيف رسول الله عليه فرده عليه ، قال : فأنزل الله فيه ( ٥ : ١١ ) هو يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون .

### [حديث صحيح وإسناده ضعيف جداً]

(١٣٣٤) قال ابن إسحاق : وحدثني وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال : خرجت مع رسول الله ﷺ إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لى ضعيف ، فلما قفل رسول الله عَلَيْ قال : جعلت الرفاق تمضى وجعلت أتخلف ، حتى أدركني رسول الله عَلَيَّ فقال : [مالك يا جابر؟ ] قال : قلت : يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا ، قال: [أنخه] قال: فأنخته و أناخ رسول الله عَلِيُّكُ ، ثم قال: [أعطني هذه العصا من يدك ] أو [ اقطع لي عصا من شجرة ] قال : ففعلت ، قال : فأخلها رسول الله عَيِّكُ فنخسه بها نخسات ثم قال :[ اركب ] فركبت ، فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة ، قال : وتحدثت مع رسول الله عَلَيْكُ فقال لي : [أتبيعني جملك هذا يا جابر ؟] قال : قلت : يا رسول الله ، بل أهبه لك ، قال : [ لا ، ولكن بعنيه ] قال : قلت : فسمنيه يا رسول الله ، قال [ قبد أخذته بدرهم ] قال : قلت: لا إذن تغبنني يا رسول الله قال: [فبدرهمين ] قال: قلت: لا ، قال: فلم يزل يرفع لي رسول الله عَيْكُ في ثمنه حتى بلغ الأوقية قال: فقلت: أفقد رضيت يا رسول الله ؟ قال : « نعم » قلت:فهو لك ، قال: « قد أخذته » قال : ثم قال : « ياجابر ، هل تزوجت بعد »؟ قال : قلت : نعم يا رسول الله ، قال « أثيبا أم بكرا» قال : قلت: بل ثيبًا ، قال « أفلا جارية تلاعبها و تلاعبك» ، قال: قلت: يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعًا فنكحت امرأة جامعة تجمع رءوسهن وتقوم عليهن ،

قال: «أصبت إن شماء الله،أما إنا لو قد جئنا صمر اراً أمر نابجزور فنحرت وأقمنا عليها يو منا ذاك و سمعت بنا فنفضت نمار قها » قال: قلت: والله يا رسول الله مالنا من نمار ق قال: ﴿ إِنها ستكون ، فإذا أنت قدمت فاعمل عملاً كيساً » قال : فلما جئنا صراراً أمر رسول الله عَيْقَة بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم ، فلما أمسى رسول الله عَيْقَة دخل و دخلنا قال : فحدثت المرأة الحديث وما قال لي رسول الله عَيْلَة ، قالت : فدونك، سمع وطاعة، قال: فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب [ مسجد] رسول الله عَيْكُ ، قال : ثم جلست في المسجد قريباً منه ، قال : وخرج رسول الله عَيْثُةَ فرأى الجمل ، فقال : «ما هذا ؟» قالوا : يا رسول الله هذا جمل جاء به جابر ، قال : « فأين جابر ؟» قال : فدعيت له ، قال : فقال « يا ابن أخى خذ برأس جملك فهو لك » ودعا بلالاً فقال له: «اذهب بجابر فأعطه أوقية» قال: فذهبت معه فأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسيراً ، قال : فوالله ما زال ينمي عندي ويري مكانه من بيتنا ، حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا ، يعنى يوم الحرة . [إسناده صحيح] (١٣٣٥)قال ابن إسحاق : وحدثني [عمي] صدقة بن يسار عن عقيل ابن جابر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ في غزوة ذات الرقاع من نخل ، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين ، فلما انصرف رسول الله عَيْثُةً قافلاً أتى زوجها - وكان غائباً - فلما أخبر الخبر حلْف لا ينتهى حتى يهريق في أصحا ب محمد عَيْقَةً دمًا ، فخرج يتبع أثر رسول الله عَيْقَةً ، فنزل رسول الله عَلِيْكُ منزلاً فقال : « من رجل يكلؤنا ليلتنا [ هـذه] قال : فانتـدب رجل من المهـاجرين ورجل [آخر] من الأنصار ، فقالا: نحن يا رسول الله ، قال : فكونا بفم الشعب قال : وكان رسول ألله عليه وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي ، وهما : عمار بن ياسر، وعباد بن بشر ، فيما قال ابن هشام .

(۱۳۳٦) قال ابن إسحاق: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصارى للمهاجرى: أى الليل تحب أن أكفيكه: أوله أم آخره ؟ قال: بل اكفني أوله، قال: فاضطجع المهاجري، فنام، وقام الأنصاري يصلى، قال: وأتى الرجل فلما رأى

شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم قال: فرمى بسهم فوضعه فيه ، قال: فنزعه فوضعه ، وثبت قائما ، قال: ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه ، قال: فنزعه فوضعه ، وثبت قائماً ثم عاد [له] بالثالث فوضعه فيه ، قال: فنزعه فوضعه ، ثم ركع وسجد ، ثم أهب صاحبه ، فقال: اجلس فقد أثبت قال: فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نَذراً به ، فهرب ، قال: ولما رأى المهاجري ما بالأنصارى من الدماء قال: سبحان الله!! أفلا أهببتنى أول ما [قد] رماك؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها ، فلما تابع على الرمى ركعت فآذنتك وايم الله لولا أن أضيع ثغراً أمرنى رسول الله عين بحفظه لقطع نفسى أن أقطعها أو أنفذها .

قال ابن هشام : ويقال: أُنْفذَها.

(۱۳۳۷) قبال ابن إستحاق : ولما قدم رسول الله عَلَيْكُ المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جمادي الأولى وجمادي الآخرة ورجباً .

## [عزوة بدر الأفرة . في شمبان سنة أربع]

(۱۳۳۸) قال ابن إسحاق: ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان، حتى نزله.

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الأنصاري.

(١٣٣٩) قال ابن إسحاق: فأقام عليه ثماني ليال ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران، وبعض الناس يقول: قد بلغ عسفان، ثم بدا له في الرجوع فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا، فرجع الناس، فسماهم أهل مكة جيش السويق، يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق.

## عزوة جومة الإنجاء

في شهر ربيع الأول سنة خمس

(١٣٤٥) قبال ابن إسبحاق :ثم انصرف رسول الله عَيْثٌ إلى المدينة فأقام بها

{ ٣٢٣/ صحيح السيرة / صحابة }

[شهراً ] حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجة المشركون وهي سنة أربع من مقدم رسول الله عَلِيلَةُ المدينة .

(١٣٤٦) [قال ابن إسحاق]: ثم غزا رسول الله عَيَّكُ دومة الجندل.

قال ابن هشام: في شهر ربيع الأول ، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري.

(١٣٤٧) قال ابن إسحاق : ثم رجع رسول الله عَلَيْكُ قبل أن يصل إليها، ولم يلق كيدًا، فأقام بالمدينة بقية سنته .

# [غزوة] الكندق [ في سنة في من وقريظة والنصير] بسم الله الرحمن الرحيم

(١٣٤٨) [حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال :حدثنا أبو محمد عبد الله ابن جعفر بن الورد قال ]:حدثنا عبد الرحيم بن عبد الله البرقى قال : حدثنا أبو محمد عبد اللك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائى ، عن محمد بن إسحاق المطلبي، قال :

ثم كانت غزوة الخندق ، في شوال سنة خمس .

(١٣٤٩) قال ابن إسحاق: فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة، والحارث ابن عوف بن أبي حارثة المرى في بني مرة، ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع.

فلما سمع بهم رسول الله على وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة ، فعمل فيه رسول الله على ترغيبًا للمسلمين في الأجر ، وعمل معه المسلمون فيه ، فدأب فيه ودأبوا ، وأبطأ عن رسول الله على وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين ، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله على ولا إذن ، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة

التى لابد له منها يذكر ذلك لرسول الله على ويستأذن في اللحوق لحاجته فيأذن له ، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتساباً له ، فأنزل الله تعالى في أو لئك من المؤمنين [ ٢٤ : ٢٦] ﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أو لئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ﴾ فنزلت هذه الآية فيمن كان من المسلمين من أهل [الخشية] والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله على ، ثم قال تعالى يعنى المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من النبي على [ ٢٤ : ٣٦] : ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا فليحذر الدين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ قال ابن هشام : اللواذ : الاستتار بالشيء عند الهرب ، قال حسان بن ثابت : —

وقريش تفر منا لواذاً أن يقيموا وخف منها الحلوم وهذا البيت في قصيدة له قد ذكرتها في أشعار يوم أحد.

[ ٢٤ : ٢٤] ﴿ ألا إن لله ما في السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ﴾ قال ابن إسحاق : من صدق أو كذب ﴿ ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ﴾ .

(١٣٥١) قال ابن إسحاق: وكان في حفر الخندق أحاديث بلغتنى من الله تعالى فيها عبرة في تصديق رسول الله عليه وتحقيق نبوته، عاين ذلك المسلمون، فكان فيما بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كُديّة فشكوها إلى رسول الله عليه ، فدعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به، ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية، فيقول من حضرها: فوالله الذي بعثه بالحق نبياً لانهالت حتى عا دت كالكثيب، لا ترد فأسًا ولا مسحاة.

(١٣٥٣) قال ابن إسحاق : وحدثني سعيد بن ميناء ، عن جابربن عبد الله ، قال: عملنا مع رسول الله عَلِيلًا في الخندق ، فكانت عندي شويهة غير جد سمينة ،

قال: فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله على ، قال: فأمرت امرأتي ، فطحنت لنا شيئا من شعير صنعت لنا منه خبزاً وذبحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله على فقال: فلما أمسينا وأراد رسول الله على الانصراف عن الحندق ، قال: وكنا نعمل فيها نهارنا، فإذا أمسينا إلى أهالينا ، قال: قلت: يا رسول الله، إنى قد صنعت لك شويهة كانت عندنا وصنعنا معها شيئاً من خبز هذا الشعير، [فأنا أحب] أن تنصرف معى إلى منزلى ، وإنما أريد أن ينصرف معى رسول الله على وحده ، قال: فلما أن قلت له ذلك قال: [نعم] ثم أمر صارخاً فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله على إلى بيت جابر بن عبد الله، قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون ، قال: فأقبل رسول الله على وأقبل الناس معه ، وقال: فجلس وأخر جناها إليه ، قال: فبرك وسمى [ الله ]، ثم أكل ، وتواردها الناس كلما فرغ قاموا وجاء ناس ، حتى صدر أهل الخندق عنها . [إسناده صحيح]

(١٣٥٤) قال ابن إسحاق: وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال: ضربت في ناحية من الحندق، فغلظت على [صخرة] ورسول الله عَيَّة قريب مني، فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان على نزل فأخذ المعول من يدى، فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة، قال: ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى، قال: ثم ضرب به الثالثة فلمعت تحته برقة أخرى، قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال: [أو قد رأيت ذلك يا سلمان]؟ قال: قلت: نعم، قال: [أما الأولى فإن الله فتح على بها اليمن، وأما الثانية فان الله فتح على بها المشرق].

(١٣٥٥) قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم عن أبى هريرة أنه كان يقول - حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده -: افتتحوا ما بدالكم، فوالله الذي نفس أبى هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة، إلا وقد أعطى الله سبحانه محمداً عَيَّا مفاتيحها قبل ذلك.

(١٣٦٨) قال ابن إسحاق: وحدثنى أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن [ ابن سهل ابن إلى المؤمنين كانت فى الرحمن [ ابن سهل ] الأنصارى أخو بنى حارثة ، أن عائشة أم المؤمنين كانت فى حصن بنى حارثة يوم الخندق ، وكان من أحرز حصون المدينة ، قال : وكانت أم سعد بن معاذ معها فى الحصن ، فقالت عائشة [رضى الله عنها] وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب : فمر سعد وعليه درع له مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربته يرفل بها ويقول :

لَبِّثُ قليلًا يَشْهَد الهيب حساحَمَل

#### لا بأس بالموت إذا حـــان الأجل

فقالت له أمه: الحق أى بنى فقد والله أخَّرْتَ ، قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد ، والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هى ، قالت : وخفت عليه حيث وأصابه السهم منه .

(١٣٦٩) فرمى سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكْحَل ، رماه - كما حدثنى عاصم [بن عمربن قتادة ] - حبان بن قيس بن العرقة ، أحد بنى عامر بن لؤى ، فلما أصابه قال : خذها منى وأنا ابن العرقة ، فقال له سعد : عرق الله وجهك فى النار ، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقنى لها ، فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهد [هم] من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه ، اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى شهادة ، ولا تمتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة .

#### [إسناده مرسل والخبر صحيح]

(١٣٧٣) قال ابن إسحاق : وأقام رسول الله عليه وأصحابه فيما وصف الله عز وجل من الخوف والشدة ، لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم .

ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوة ابن أشبجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله ﷺ، فقال : يا رسول الله ، إنى قد أسلمت ، وإن قومى لم يعلموا بإسلامى فمرنى بما ششت ، فقال رسول الله على : [إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة ].

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظة - وكان لهم نديماً فى الجاهلية - فقال: يا بنى قريظة، قد عرفتم ودى إياكم، وخاصة ما بينى وبينكم، قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم، فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم: البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاء والحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهر تموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلابكم، فلا تقاتلوه مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم، يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه، فقالوا له: لقد أشرت بالرأى.

ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودى لكم ، وفراقى محمداً ، وإنه قد بلغنى أمر قد رأيت على حقاً أن أبلغكموه نصحاً لكم ، فاكتموا عنى ، قالوا : نفعل ، قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قدندمنا على ما فعلنا ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقى منهم حتى نستأصلهم ، فأرسل إليهم : [أن] نعم ، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم لا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً.

ثم خرج حتى أتى غطفان ، فقال : يا معشر غطفان ، إنكم أصلى وعشيرتى وأحب الناس إلى ، ولا أراكم تتهموننى ، قال : وأحب الناس إلى ، ولا أراكم تتهموننى ، قال الهم مثل ما قال لقريش ، وحدرهم ما فاكتمواعنى ، قالوا : نفعل ، [فما أمرك] ثم قال لهم مثل ما قال لقريش ، وحدرهم ما حدرهم .

(١٣٧٤) فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس ، وكان من صنع الله لرسوله عليه أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم: إنا لسنا بدار مقام وقد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه، فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم

السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً ، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابه مالم يخف عليكم ، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً ، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا و لا طاقة لنا بذلك منه .

فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا، فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكرلكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا: فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم.

(١٣٧٥) فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم [محمداً [حتى تعطونا رهناً فأبوا عليهم ، وخذل الله بينهم ، وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد وهو قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ﴾ إلى قوله: ﴿وزلزلوا زلزالاً شديدً ﴾ ، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم.

فلما انتهى إلى رسول الله عَلَيْهُ ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم، دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً.

#### [إسناده مرسل وصح بمعناه مختصرا]

(١٣٧٦) قال ابن إسحاق: فحدثنى يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظى، قال: قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله عَلَيْ وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخى قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد، قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه بمشى على الأرض ولحملناه على أعناقنا، قال: فقال حذيفة: يا ابن أخى، والله لقد رأيتنا مع رسول الله عَلَيْ بالخندق، وصلى رسول الله عَلَيْ هوياً من الليل ثم التفت إلينا فقال: [ من رجل

يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ] يشرط له رسول الله عَيَلِثة الرجعة [ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقى في الجنة] فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد ، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله عَيَلِثة ، فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني ، فقال : [ يا حذيفة اذهب فادخل في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل شيئاً حتى تأتينا ] قال : فذهب فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءً ، فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش لينظر كل امرىء من جليسه قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي ، فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان ، ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش ، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام ، ولقد هلك الكراع والحف وأخلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من شدة الريح ما ترون ، ما تطمئن لنا قدر ، ولا تقوم لنا نار ، ولا يستمسك لنا بناء ، فارتحلوا فإني مرتحل ، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ، شم ضربه فوثب به على ثلاث ، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم لولا عهد رسول الله على أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني ثم شئت لقتلته بسهم.

قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله عَيْكَة وهو قائم يصلى في مرط لبعض نسائه مراجل.

قال ابن هشام : المراجل : ضرب من وشي اليمن .

فلما رآني أدخلني إلى رجليه ، وطرح على طرف المرط ، ثم رجع وسجد وإني لفيه ، فلما سلم أخبرته الخبر .

وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم .

# [ حديث صحيح وإسناده منقطع ]

# प्ति क्षां १९ वृत्ति हैं हैं भे भे हुए कि स्व

(۱۳۷۷) قال ابن إسحاق: ولما أصبح رسول الله على الصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة، والمسلمون، ووضعوا السلاح فلما كانت الظهر أتى جبريل عليه السلام رسول الله على كما حدثني الزهرى - معتجراً بعمامة من إستبرق على بغلة

عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج ، فقال : أوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال: [نعم] فقال جبريل : فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من طلب القوم ، إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى قريظة ، فإنى عامد إليهم فمزلزل بهم ، فأمر رسول الله علية مؤذناً فأذن في الناس : [ من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببنى قريظة]، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، فيما قال ابن هشام.

(۱۳۷۹) قال ابن إسحاق: وتلاحق به الناس، فأتى رجال منهم من بعد العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله عَلَيْهُ: [ لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة] فشعلهم ما لم يكن لهم منه بد في حربهم، وأبوا أن يصلوا لقول رسول الله عَلَيْهُ حتى يأتوا بني قريظة فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة، فما عابهم الله بذلك في كتابه، ولا عنفهم به رسول الله، وحدثني بهذا الحديث أبي إسحاق بن يسار، عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري.

حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب، وقد كان حيى بن أخطب دخل حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب، وقد كان حيى بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم - حين رجعت عنهم قريش وغطفان - وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه، فلما أيقنوا أن رسول الله عليه غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد لهم: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثا فخذوا أيها شئتم قالوا: وما هي ؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فو الله لقد تبين لكم إنه لنبي مرسل وإنه للذي تجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم [ ونسائكم ]، قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً، ولا نستبدل به غيره، وقال: فإذا أبيتم على هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالام صلتين السيوف لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك فهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشي عليه، وإن نظهر فلعمرى لنجدن النساء والأبناء، قالوا: نقتل هؤلاء المساكين!!؟ فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد

أمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة ،قالوا: نفسد سبتنا علينا، ونحدث فيه ما لم يحف عليك ونحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ، قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً.

المندر أخا بنى عمرو بن عوف و كانوا حلفاء الأوس لنستشيره في أمرنا ، فأرسله رسول المندر أخا بنى عمرو بن عوف و كانوا حلفاء الأوس لنستشيره في أمرنا ، فأرسله رسول الله على إليه المرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه ، فرق لهم ، وقالوا له : يا أبا لبابة ، أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم، وأشار بيده إلى حلقه ، إنه الذبح ، قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماى من مكانهما حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله على ، ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ، ولم يأت رسول الله على أرتبط في المسجد إلى عمود من عمده ، وقال : لا أبرح [من] مكاني هذا حتى يتوب الله على مما صنعت ، وأعاهد الله ألا أطأبني قريظة أبداً ، ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا .

(١٣٨٨) فلما انتهى سعد إلى رسول الله على والمسلمين قال رسول الله على وقوموا إلى سيدكم » فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد رسول الله على الأنصار، وأما الأنصار فيقولون: قد عم بها رسول الله على [ المسلمين]، فقاموا إليه، فقالوا يا أبا عمرو، إن رسول الله على قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم، فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم، قال: وعلى من ههنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله على وهو معرض عن رسول قال : وعلى من ههنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله على أحكم فيهم أن تقتل الله على إحلالاً له، فقال رسول الله على الذرارى والنساء . [حديث صحيح]

(١٣٨٩) قال ابن إسحاق: فمحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عن علقمة بن وقاص الليثي ، قال: قال رسول الله عن علقمة لسعد: « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرْقعة » .

[حديث صحيح وإسناده مرسل]

(۱۳۹۲) قال ابن إسحاق: وقد حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ابن الزبير ، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة ، قالت: والله إنها لعندى تحدث معى تضحك ظهرا وبطناً ورسول الله عنت يقتل رجالها في السوق إذ هتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا والله ،قالت: قلت لها: ويلك مالك؟! قالت أقتل ، قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته ، قالت: فانطلق بها فضربت عنقها ، فكانت عائشة تقول: فوالله ما أنسى عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل .

قال ابن هشام : وهي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته .

[إسناده صحيح]

(١٣٩٤) قال ابن إسـحاق : وكـان رسول الله عَلَيْكُ قد أمر بقتل كل من أنبت منهم.

(۱۳۹٥) قال ابن إسحاق : وحدثنى شعبة بن الحجاج،عن عبد الملك ابن عمير، عن عطية القرظى ، قال : كان رسول الله عَيَّكَ قد أمر أن يقتل من بنى قريظة كل من أنبت [منهم] وكنت غلاماً ، فوجدوني لم أنبت ، فخلوا سبيلي.

#### [إسناده صحيح]

(۱۳۹۹) قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى فى أمر الحندق وأمر بنى قريظة من القرآن القصة فى سورة الأحزاب، ويذكر فيها ما نزل من البلاء، ونعمته عليهم، وكفايته إياهم حين فرج [الله] ذلك عنهم بعد مقالة من قال من أهل النفاق (٢٣٤٠٠٠٠٠) في أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا و والجنود: قريش وغطفان وبنو قريظة، وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح الملائكة، يقول الله تعالى في إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا في فالذين جاءهم من فوقهم بنوقريظة، والذين جاءهم من أسفل منهم قريش وغطفان، ويقول الله تعالى في هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض

ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا ﴾ لقول معتب بن قشير إذ يقول ما قال : ﴿وَإِذَ اللَّهِ وَلَمْ مَا قَالَ : ﴿وَإِذَ قَالَتَ طَائِفَةً مَنْهُمُ يَا أَهُلَ يُثْرِبُ لا مُقَامُ لَكُمْ فَارْجَعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً ﴾ لقول أوس بن قيظي ومن كان على مثل رأيه من قومه ﴿ ولو دخلت عليهم من أقطارها ﴾ أي : المدينة .

قال ابن هشام: الأقطار: الجوانب، وواحـدها قطر، وهي الأقتار، وواحـدها · قتر، قال الفرزدق في ذلك: –

كم من غنى فتح الإله لهم به والخيل مقعية على الأقطار ويروى «على الأقتار» وهذا البيت في قصيدة له .

بها إلا يسيراً ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولاً فهم بنو حارثة ، وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بنى سلمة حين همتا بالفشل يوم أحد ، ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها [ أبداً ] ، فذكر لهم الله همتا بالفشل يوم أحد ، ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها [ أبداً ] ، فذكر لهم الله الذي أعطوا من أنفسهم ، ثم قال تعالى : ﴿ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الله إن أراد الموت أو القتل وإذًا لا تمتعون إلا قليلاً قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً قد يعلم الله المعوقين منكم ﴾ أي : أهل النفاق ﴿ والقائلين الإخوانهم هلم إلينا والا يأتون البأس إلا قليلاً ﴾ أي: إلا دفعاً وتعذيراً ﴿ أشحة عليكم ﴾ أي: للضغن الذي يغشى يأتون البأس إلا قليلاً ﴾ أي: إلا دفعاً وتعذيراً ﴿ أشحة عليكم ﴾ أي: للضغن الذي عليه من الموت أي : إعظاماً له وفرقاً منه ﴿ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة عليه من الموت هيبة من الا يرجو ما بعده .

قال ابن هشام: سلقوكم: بالغوا فيكم بالكلام فأحرقوكم وآذوكم، تقول العرب: خطيب سلاق وخطيب مسلق ومسلاق والخاعشي بني قيس بن ثعلبة: فيهم المجد والسماحة والنج دة فيهم والخاطسب السلاق وهذا البيت في قصيدة له.

الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسئلون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسئلون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا في: ثم أقبل على المؤمنين فقال في لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يوجو الله واليوم الآخر في أي: لئلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكان هو به ، ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وعدهم الله من البلاء ليختبرهم به فقال: فولما وأي المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً في أي: صبراً على البلاء وتسليماً للقضاء ، وتصديقاً للحق لما كان وعدهم الله تعالى ورسوله على أي: فرغ فمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي: فرغ من عمله ، ورجع إلى ربه ، كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد .

(۱٤٠٢) قال ابن هشام : قضى نحبه : مات ، والنحب : النفس ، فيما أخبرني أبو عبيدة ، وجمعه نحوب ، قال ذو الرمة :

عسسية فرالحارثيون بعدما

### قضى نحبسه في ملتقي الخيل هوبر

وهذا البيت في قصيدة له ، وهو بر : من بني الحارث بن كعب ، أراد يزيد بن هوبر ، والنحب أيضاً : النذر ، قال جرير بن الخطفي : -

بطخفة جالدنا الملوك وخلينا عشية بسطام جرين على نحب

يقول: على نذر كانت نذرت أن تقتله فقتلته ، وهذا البيت في قصيدة له ، وبسطام: بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني: هو ابن ذي الجدين ، حدثني أبو عبيدة أنه كان فارس ربيعة بن نيزار ، وطخفة: موضع [بطريق البصرة] والنحب أيضًا: الخطار ، وهو الرهان، قال الفرزدق: -

وإذ نحبت كلب على الناس أينا على النحب أعطى للجنزيل وأفضل والنحب أيضا: الحاجة، والنحب أيضا: الحاجة، والنحب أيضا: الحاجة، والهمة، تقول: مالى عندهم نحب، قال مالك بن نويرة اليربوعى:

وماليي نحبب عندهم غيير أنني

تلمست ما تبغى من الشدن الشجر المسجر [إسناده صحيح]

{ ٣٣٥/ صحيح السيرة / صحابة }

(۱٤۰۳) وقال نهار بن توسعة أحـد بني تيم اللات بن ثعـلبـة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل .

قال ابن هشام : هو مولى أبي حنيفة الفقيه : -

دراك بعد ماوقىع اللواء به ولكل مخطأة وقاء ونجى يوسف الشقفى ركض ولو أدركت لقضيت نحب

والنحب أيضًا: السير الخفيف المر .

(۱٤٠٤) قال ابن إسحاق: ﴿ ومنهم من ينتظر ﴾ أى ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه ، ويقول الله تعالى: ﴿ وما بدلوا تبديلاً ﴾ أى: ما شكوا وما ترددوا في دينهم وما استبدلوا به غيره ﴿ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيماً ورد الله الذين كفروا بغيظهم ﴾ أى: قريشاً وغطفان ﴿ لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ﴾ أى: بنى قريظة ﴿ من صياصيهم ﴾ والصياصى: الحصون والآطام التى كانوا فيها .

قال ابن هشام : قال سحيم عبد بني الحسحاس ، وبنو الحسحاس : من بني أسد بن خزيمة :

وأصبحت الثيران صرعى وأصبحت نساء تحيم يبتدرن الصياصيا

وهذا البيت في قصيدة له ، والصياصي أيضاً: القرون ، قال النابغة الجعدى: وسادة رهطي حتى بقيد تعليم عند الأعضب

[ يقول : أصاب الموت سادة رهطي] ، وهذا البيت في قبصيدة لـه ، قال أبو دواد الأيادي : -

فلعرنا سحم الصياصي بأيديه هن نضح من الكحيل وقار

[ وهذا البيت في قصيدة له ] ، والصياصي أيضاً : الشوك الذي للنساجين فيما أخبرني أبو عبيدة ، وأنشدني لدريد بن الصمة الجشمي ، جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن :

#### نظسرت إليه والرماح تنوشه

## كسوقع الصياصي في النسيج المدد

وهذا البيت في قصيدة له ، والصياصي أيضًا :التي [تكون ] في أرجل الديكة ناتشة كأنها القرون الصغار ، والصياصي أيضا : الأصول ، أخبرني أبو عبيدة أن العرب تقول : جذ الله صيصيته ، أي أصله .

(١٤٠٥) قال ابن إستحاق: ﴿وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ﴾ أي: قتل الرجال وسبى الذراري والنساء ﴿ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تطؤها ﴾ يعنى خيبر ﴿ وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ .

## جنهر وفاة سمط بن ممايز

(١٤٠٦) قال ابن إسحاق : فلما انقضى شأن بنى قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه ، فمات منه شهيداً .

(۱٤،۷) قال ابن إسحاق: حدثنى معاذ بن رفاعة الزرقى ، قال: حدثنى من شئت من رجال قومى أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله عَلَيْه – حين قبض سعد إبن معاذ – من جوف الليل معتجرا بعمامة من إستبرق ، فقال: يا محمد ، من هذا الميت الذى فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش ؟ قال: فقام رسول الله سريعاً يجر ثوبه إلى سعد ، فوجده قد مات .

### [حديث صحيح وإسناده فيه جهالة شيوخ ابن رفاعة]

(١٤٠٨) قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: أقبلت عائشة قافلة من مكة ومعها أسيد بن حضير فلقيه موت امرأة له، فحزن عليها بعض الحزن، فقالت له عائشة: يغفر الله لك يا أبا يحيى، أتحزن على امرأة وقد أصبت بابن عمك وقد اهتز له العرش. [إسناده صحيح]

: وحدثني من لا أتهم ،عن الحسن البصرى قال : وحدثني من لا أتهم ،عن الحسن البصرى قال : كان سعد رجلاً بادناً ، فلما حمله الناس وجدوا له خفة ، فقال رجال من المنافقين :

# { ٣٣٧/ صحيح السيرة / صحابة }

والله إن كان لبادناً ، وما حملنا من جنازة أخف منه ، فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْهُ ، فقال : [ إن له حملة غيركم والذى نفسى بيده لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش ].

(۱٤۱۰) قال ابن إسحاق: وحدثنى معاذ بن رفاعة ، عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح ، عن جابر بن عبد الله ، قال: لما دفن سعد ونحن مع رسول الله على سبح رسول الله على فسبح الناس معه، ثم كبر فكبر الناس معه، فقالوا: يا رسول الله مم سبحت ؟ قال [ لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عنه].

(١٤١١) قال ابن هشام :و مجاز هذا الحديث قول عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله عَلَيْكَ : [ إن للقبر لضمة لو كان أحد منها ناجياً لكان سعد بن معاذ ].

[حديث صحيح]

(١٤١٢) قال ابن إسحاق : ولسعد يقول رجل من الأنصار : -

وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو وقالت أم سعد حين احتمل نعشه ، وهي تبكيه .

قال ابن هشام: وهى كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبد بن الأبجر وهو جدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج:

ويل أم سعد سعداً صرامة وحدا وسعدا وسعدا وفي وفي وفي وسعدا وسعدا وسعدا وفي وفي وفي وفي وفي وسعدا وسعدا

«كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن الله على الله ع

### جني من استشعد من المسلمين يهم الثندق

(١٤١٤) قال ابن إسحاق : ولم يستشهد من المسلمين يوم الخندق إلا ستة نفر:من بنى عبد الأشهل : سعد بن معاذ ، وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو ، وعبد الله بن سهل ، ثلاثة نفر .

{ ٣٣٨/ صحيح السيرة / صحابة }

ومن بنى جشم بن الخزرج ، ثم من بنى سلمة : الطفيل بن النعمان ، وثعلبة بن غنمة ، رجلان .

ومن بنى النجار ، ثم من بنى دينار : كعب بن زيد ، أصابه سهم غرب فقتله . قال ابن هشمام : سهم غرب ، وسهم غرب : بإضافة وغير إضافة وهو الذى لا يعرف من أين جاء ولا من رمى به .

وقتل من المشركين ثلاثة نفر : من بنى عبد الدار بن قصى : منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار ، أصابه سهم فمات منه بمكة .

قال ابن هشام: هو عثمان بن أمية بن منبه بن عبيد بن السباق .

(١٤١٥) قال ابن إسحاق : ومن بنى مخزوم بن يقظة : نوفل بن عبد الله بن المغيرة ، سألوا رسول الله عليه أن يبيعهم جسده ، وكان اقتحم الخندق فتورط فيه ، فقتل ، فغلب المسلمون على جسده.

(١٤١٧) قال ابن إسحاق : ومن بني عامر بن لؤي، ثم من بني مالك بن حِسْل: عمرو بن عبد ود قتله على بن أبي طالب رضوان الله عليه.

بنى الحارث بن الخزرج: خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو، طرحت عليه رحى بنى الحارث بن الخزرج: خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو، طرحت عليه رحى فشدخته شدخاً شديدا؛ ومات أبو سنان بن محصن بن حرثان أخو بنى أسد بن خزيمة ورسول الله عَلَيْكُ محاصر بنى قريظة، فدفن فى مقبرة بنى قريظة التى يدفنون فيها اليوم، وإليه دفنوا أمواتهم فى الإسلام.

(۱٤۲۰) ولما انصرف أهل الحندق عن الحندق قال رسول الله ﷺ - فيما بلغنى - [ لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم ] فلم تغزهم قريش بعد ذلك ، وكان هو الذي يغزوها حتى فتح الله تعالى عليه مكة .

# مقتل سلام بن أبي التقيق

(١٤٤٥) قال ابن إسحاق: ولما انقضى شأن الخندق وأمر بنى قريظة ، وكان سلام بن أبى الحقيق – وهو أبو رافع – فيمن حزب الأحزاب على رسول الله على وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف فى عداوته لرسول الله على وتحريضه عليه ، استأذنت الخزرج رسول الله على فى قتل سلام بن أبى الحقيق ، وهو بخيبر ، فأذن لهم .

(١٤٤٦) قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، قال: وكان مما صنع الله به لرسوله عَلَيْهُ أن هذين الحيين من الأنصار الأوس والخزرج كانا يتصاولان مع رسول الله عَلَيْهُ تصاول الفحلين ، لا تصنع الأوس شيئاً فيه عن رسول الله عَلَيْهُ غناء إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون بهذه في الأوس شيئاً عند رسول الله عَلَيْهُ في الإسلام قال: فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها ، وإذا فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك .

## [حديث صحيح وإسناده مرسل]

ولما أصابت الأوس كعب بن الأسرف في عداوته لرسول الله على قالت الخزرج: والله لا تذهبون بها فضلاً علينا أبداً ، قال : فتذاكروا من رجل لرسول الله على العداوة كابن الأشرف ؟ فذكروا ابن أبي الحقيق ، وهو بخيبر ، فاستأذنوا رسول الله على في قتله ، فأذن لهم ، فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر عبد الله بن عتيك ، ومسعود بن سنان ، وعبد الله بن أنيس ، وأبو قتادة الحارث بن ربعي ، وخزاعي بن أسود حليف لهم من أسلم ، فخرجوا : وأمر عليهم رسول الله عبد الله بن عتيك ، ونهاهم [عن] أن يقتلوا وليدا أو امرأة ، فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلاً ، فلم يدعوا بيتاً في الدار إلا أغلقوه على أهله قلموا خيبر أتوا دار ابن أبي الحقيق ليلاً ، فلم يدعوا بيتاً في الدار إلا أغلقوه على أهله قالم: وكان في علية له إليها عجلة ، قال : فأسندوا إليها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا عليه ، فخرجت إليهم امرأته ، فقالت : من أنتم ؟ قالوا : ناس من العرب فاستمس الميرة ، قالت : ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه ، قال : فلما دخلنا [عليه] أغلقنا

علينا وعليها الحجرة تخوفا أن تكون دونه مجاولة تحول بيننا وبينه ، قالت : فصاحت امرأته ففوهت بنا ، وابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا ، فوالله ما يدلنا عليه في سواد البيت إلا بياضه كأنه قبطية ملقاة ، قال : ولما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه ثم يذكر نهى رسول الله عَن فيكف يده ، ولو لا ذلك لفرغنا منها بليل ، قال : فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه ، وهو يقول: قطني قطني: أي حسبي حسبي ، قال: وخرجنا ، وكان عبد الله بن عتيك رجلاً سيئ البصر قال: فوقع من الدرجة فوثنت يده وثناً شديداً « ويقال: رجله فيما قال ابن هشمام » وحملناه حتى نأتي [به] منهرًا من عيونهم فندخل فيه ، قال : فأوقدوا النيران ، واشتدوا في كل وجه يطلبوننا ، قال : حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضى بينهم ، قال : فقلنا : كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات ؟ قال : فقال : إلنا ٢ رجل منا : أنا أذهب فأنظر كم، قال: فانطلق حتى دخل في الناس ، قال : فوجدت امرأته و رجال اليهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه ، وتحدثهم وتقول: أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم أكذبت [نفسى] ، وقلت : أنى ابن عتيك بهذه البلاد؟ ثم أقبلت عليه تنظر في وجهه ، ثم قالت : فاظ وإله يهود ، فما سمعت من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها ، قال : ثم جاءنا فأخبرنا الخبر ، فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله عَيْقٌ فأخبرناه بقتل عدو الله ، واختلفنا عنده في قتله : كلنا يدعيه ، قال : فقال رسول الله عَلِيُّكُ : « هاتوا أسيافكم» قال: فجئناه بها ، فنظر إليها فقال لسيف عبد الله بن أنيس: «هذا قتله أرى فيه أثر الطعام ».

(١٤٤٧) قال أبن إسحاق : فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وقتل سلام بن أبي الحقيق :

لله در عصابة لاقيتهم

يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف

يسرون بالبيس الخفاف إليكم

مرحما كأسمه في عرين معفرف

حستى أتوكم فسي مسحل بسلادكم

فسقوكم حتفا بسيسض ذفف

مستنصرين لنصر دين نبيهم

مستمسغسرين لكل أمر مبجحف

قال ابن هشام : قوله [ ذفف ]عن غير ابن إسحاق .

إسلام غمرو بن العاص [وفالد بن الوليد]

(١٤٤٨) قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن راشد مولى حبيب بن أبى أوس الثقفى ، قال: حدثنى عمرو بن العاص من فيه قال:

لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون رأيي، ويسمعون مني ، فقلت لهم: تعلمون والله إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علمًا! منكراً ، وإني قد رأيت أمراً فما ترون فيه ؟ قالوا : وماذا رأيت ؟ قال : رأيت أن . تلحقوا بالنجاشي فتكونوا عنده ، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدى محمد ، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير ، قالوا : إن هذا لرأى ، قلت : فاجمعوا لنا ما نهديه [له] وكان أحب ما يهدي إليه من أرضنا الأدم فجمعنا له أدماً كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا عليه ، فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري ، وكان رسول الله عَلِيْهُ قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه ، قـال : فدخل عليه ، ثم خرج من عنده ، قال : فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أمية [الضمري ] لو قد دخلت على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقمه فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال : فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع ، فقال : مرحبًا بصديقي، أهديت إلى من بلادك شيئاً ؟ قال : قلت : نعم أيها الملك ، قد أهديت إليك أدماً كثيراً ، قال: ثم قربته إليه ، فأعجبه واشتهاه ، ثم قلت له : أيها الملك ، إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا ، فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا ، قال : فغضب ، ثم مد يده فضرب بها أنفه

ضربة ظننت أنه قد كسره ، فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقا منه ، ثم قلت له : أيها الملك ، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه ، قال : أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتي موسى لتقتله ؟ قال : قلت : أيها الملك ، أكذاك هو ؟ قال : ويحك يا عمرو !!! أطعنى واتبعه ، فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده ، قال : قلت : أفتبايعنى له على الإسلام ؟ قال : نعم فبسط يده ، فبايعته على الإسلام ، ثم خرجت إلى أصحابه وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامى .

ثم خرجت عامداً إلى رسول الله على لأسلم ، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح ، وهو مقبل من مكة ، فقلت : أين يا أبا سليمان ؟ قال : والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبى أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ قال : قلت : والله ما جئت إلا لأسلم ، قال : فقدمنا المدينة على رسول الله، على فتقدم خالد بن الوليد فأسلم ، وبايع ، ثم دنوت فقلت : يا رسول الله إنى أبايعك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى ، ولا أذكر ما تأخر ، قال : فقال رسول الله على : « يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها » قال : فبايعته ثم انصرفت .

قال ابن هشام: ويقال ( فإن الاسلام يحت ما كان قبله وإن الهجرة تحت ما كان قبله ) . [خبر صحيح وإسناده حسن في الشواهد]

( ٠ ٥ ٤ ) قال ابن إسحاق : فقال ابن الزبعرى السهمى :

أنشد عثمان بن طلحة حلفنا وما عقد الآباء من كل حلفة أمفتاح بيت غير بيتك تبتغى فلا تأمنن خالداً بعد هذه

وملقى نعال القوم عند المقبل وما خالد من مثلها بمحلل وما تبتغى من مجد بيت مؤثل وعثمان جاءا بالدهيم المعضل

وكان فتح قريظة في ذي القعدة وصدر ذي الحجة ، وولى تلك الحجة المشركون .

# ما الله الرحمن الرحيم

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى . جعفر بن الورد ، قال : حدثنا أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى . (١٤٥١) قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائى ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال : ثم أقام رسول الله على بالمدينة ذا الحجة ، والمحرم ، وصفراً وشهرى ربيع ، وخرج في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بنى قريظة إلى بنى لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب بن عدى وأصحابه ، وأظهر أنه يريد الشام ، ليصيب من القوم غرة فخرج من المدينة على المدينة على المدينة على المدينة الم واستعمل على المدينة بن مكتوم ، فيما قال ابن هشام .

(۲۰۲) قال ابن إسحاق: فسلك على غراب جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام، ثم على مخيض، ثم على البتراء، ثم على صفق ذات اليسار فخرج على بين ثم على صخيرات اليمام، ثم استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة فأغذ السير سريعاً، حتى نزل على غران ،وهى منازل بنى لحيان، وغران: واد بين أمج وعسفان، إلى بلد يقال له: ساية، فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال.

#### المُرْبُعُ اللَّهُ الْمُرْبُعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

(١٤٥٥) ثم قدم رسول الله عَلِيه المدينة ، فلم يقم بها إلا ليالى قلائل ، حتى أغار عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر الفزارى في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله عَلِيه الغابة ، وفيها رجل من بنى غفار وامرأة له ، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح .

(٢٥٦) قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبى بكر ومن لا أتهم ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، كل قد حدث عن غزوة ذى قرد بعض الحديث ، أنه كان أول من نذر بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمى ، غدا يريد الغابة متوحشاً قوسه و نبله ، ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله ، معه فرس له يقوده ، عتى إذا علا ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم ، فأشرف فى ناحية من سلع ، ثم

صرخ [ واصاحباه ] ثم خرج يشتد في آثار القوم ، وكان مثل السبع ، حتى لحق بالقوم فجعل يردهم بالنبل ويقول إذا رمي :

خذها وأنا ابن الأكوع ، واليوم يوم الرضع فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هارباً ، ثم عارضهم ، فإذا أمكنه الرمى رمى ثم قال :

خذها وأنا ابن الأكوع ، واليوم يوم الرضع

قال: فيقول قائلهم: أويكعنا هو أول النهار. [خبر صحيح وإسناده موسل] (١٤٥٧) قال: وبلغ رسول الله على صياح ابن الأكوع، فصرخ بالمدينة الفزع الفزع، فترامت الخيول إلى رسول الله على وكان أول من انتهى إلى رسول الله على من الفرسان: المقداد بن عمرو، وهو الذي يقال له: المقداد بن الأسود، حليف بني زهرة، ثم كان أول فارس وقف على رسول الله على بعد المقداد من الأنصار: عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء أحد بني عبد الأشهل، وسعد بن زيد أحد بني كعب بن عبد الأشهل، وأسيد بن ظهير أخو بني حارثة بن الحارث، يشك فيه، بني كعب بن عبد الأشهل، وأسيد بن ظهير أخو بني حارثة بن الحارث، يشك فيه، وعكاشة بن محصن [أخو بني أسد بن خزيمة]، ومحرز بن نضلة [أخو بني أسد بن خزيمة] وأبو قتادة الحارث بن ربعي أخو بني سلمة، وأبو عياش وهو عبيد بن زيد بن الصامت أخو بني زريق.

(١٤٦٠) قال ابن هشام : وقتل يومئذ من المسلمين مع محرز وقاص بن مجزر المالجي ، فيما ذكر غير واحد من أهل العلم .

(١٤٦١) قال ابن إسحاق : وكان اسم فرس محمود ذا اللمة .

قال ابن هشام: وكان اسم فرس [سعد] بن زيد لاحقًا ، واسم فرس المقداد: [يعرجة] ، ويقال: سبحة ، واسم فرس عكاشة بن محصن: ذو اللمة، واسم فرس أبى قتادة: [حر فدة] ، وفرس عباد بن بشر: لماع ، وفرس أسيد بن ظهير: مسنون ، وفرس أبى عياش: جلوة .

(١٤٦٢) قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم .

(١٤٦٤) وسار رسول الله على حتى نزل بالجبل من ذى قرد وتلاحق به الناس، وأقام عليه يومًا وليلة وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله لو سرحتنى فى مائة رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم، فقال رسول الله على السيالة على المغنى -: « إنهم الآن ليغبقون فى غطفان » فقسم رسول الله على فى أصحابه فى كل مائة رجل جزوراً، وأقاموا عليها، ثم رجع رسول الله على قافلاً حتى قدم المدينة.

#### [حديث صحيح]

الله عليه المدينة ، فأخبرته الخبر ، فلما فرغت قالت : يا رسول الله ، إنى قد نذرت لله أن عليه المدينة ، فأخبرته الخبر ، فلما فرغت قالت : يا رسول الله ، إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن نجانى الله عليها ، قال : فتبسم رسول الله عليه ثم قال : « بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها و نجاك بها ثم تنحرينها إنه لا نذر في معصية الله [تعالى] وفيما لا تملكين إنما هي ناقة من إبلى فارجعي إلى أهلك على بركة الله » والحديث عن امرأة الغفاري وما قالت وما قال لها رسول الله عليه عن أبي الزبير المكي ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري .

غزوة بني (المصطلق [ بالمريسيم ، في شمبال سنة ست].

(١٤٧١) قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله عَلَيْكُ بالمدينة بعض جمادي الآخرة ورجباً ، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة ، في شعبان سنة ست .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبًا ذر الغفاري ، ويقال : نميلة بن عبد الله الليثي .

الله على المصطلق عاصم بن عمرو بن قتادة وعبدالله بن أبى بكر ومحمد بن يحيى بن حبان ، كل قد حدثنى بعض حديث بنى المصطلق ، قالوا: بكر ومحمد بن يحيى بن حبان ، كل قد حدثنى بعض حديث بنى المصطلق ، قالوا: بلغ رسول الله على أن بنى المصطلق يجمعون له ، وقائدهم الحارث بن أبى ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله على فلما سمع رسول الله على بهم خرج اليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل ، فتزاحف الناس واقتتلوا فهزم الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله على الناس واقتتلوا فهزم الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله على الناس واقتتلوا فهزم الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله على الناس واقتتلوا في الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله على الناس واقتتلوا في الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله على الناس واقتتلوا في الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله على الناس واقتتلوا في الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله على المنهم ، ونفل رسول الله على الناس واقتتلوا في الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله على الناس واقتتلوا في الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله على الناس واقتتلوا في الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله بنى المصطلق ، وقتل من قتل منهم ، ونفل رسول الله بنى المصور المصور الله بنى المصور المصور الله بنى المصور الله بنى المصور الله بنى المصور الله بنى المصور المصور الله بنى المصور المصور المصور المصور الله بنى المصور المصور

أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، فأفاءهم عليه ، وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر يقال له: هشام بن صبابة ، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت و هو يرى أنه من العدو فقتله خطأ ، فبينا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب، ضي الله عنه، أجير له من بني غفار يقال له :جهجاه بن مسعود يقود فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء ، فاقتتالا، فصرخ الجهني : يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبي بن سلول، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلام حدث ، فقال : أو قد فعلوها ؟ قد نافرو نا وكماثرونا في بلادنا ، والله ما أعدنا ٦وجلابيب قريش ٢٦ هذه ٢ إلا كما قال الأول [سمن كلبك يأكلك ] أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم : أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لـو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشي به إلى رسول الله عَيْكُ ، وذلك عند فراغ رسول الله عَيِّكُ من عدوه فأخبره الخبر ، وعنده عمر بن الخطاب[رضي الله عنه] فقال: مربه عباد ربن بشر فليقتله فقال: له رسول الله عَيْكَ: «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ، لا، ولكن أذن بالرحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله عَيْكَ يرتحل فيها ، فارتحل الناس وقد مشي عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله عَيَّاتُك - حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه – فحلف بالله ما قلت ما قال ، و لا تكلمت به ي وكان في قومه شريفا عظيما ، فقال من حضر رسول الله عَلِيَّة من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله ، عسى أن يكون الغلام [قد] أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل ، حدبا على ابن أبي [ابن سلول ] ودفعاً عنه.

[إسناده مرسل وصح مختصرا]

(۱ ٤٧٣) ثم مشى رسول الله ﷺ [ بالناس ] يومهم ذلك حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبح ، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن

وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما ، وإنما فعل ذلك رسول الله على الناس عن الجديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي .

(١٤٧٤) ثم راح رسول الله عَلَيْ بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع يقال: له بقعاء، فلما راح رسول الله عَلَيْ هبت على الناس ريح شديدة آذتهم وتخوفوها، فقال رسول الله عَلَيْ : «لا تخافوها فإنما هبت لموت عظيم من عظماء الكفار» فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بنى قينقاع – وكان عظيما من عظماء يهود، وكهفاً للمنافقين – [قد] مات في ذلك اليوم.

#### [حديث صحيح وإسناده ضعيف]

(١٤٧٥) ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومن كان على مثل أمره ، فلما نزلت أخذ رسول الله عَيَّه بأذن زيد بن أرقم ثم قال : « هذا الذي أو في لله بأذنه » و بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه .

#### [حديث صحيح]

(۱٤۷۷) قال ابن إسحاق: وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلماً فيما يظهر، فقال: يا رسول الله، جئتك مسلماً، جئتك أطلب دية أخى، قتل خطأ، فأمر له رسول الله عَيَّا بدية أخيه هشام بن صبابة، فأقام عند رسول الله عَيَّا غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتداً، فقال في شعر يقوله: شفى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً

ت ت ت ت ت الأخادع الأخادع الأخادع وكانت هموم النفس من قبل قتله

تملم فمتحميني وطماء المضاجع

حللت به وترى وأدركست ثؤرتي

وكسست إلى الأوثسان أول راجسع

ثارت به فهرا وحملت عقله

سراة بنسى النجار أرباب فسارع

{ ٣٤٨ محيح السيرة / صحابة }

(١٤٧٨) وقال مقيس بن صبابة أيضاً: -

جللته ضربة باءت لها وشل من ناقع الجوف يعلوه وينصرم فقلت والموت تغشاه أسرته لا تأمنن بني بكر إذا ظلمسوا

(١٤٧٩) قال ابن هشام: وكان شعار المسلمين يوم بنى المصطلق [ يا منصور أمت أمت ] .

(١٤٨٠) قال ابن إسحاق : وأصيب من بنى المصطلق يومئذ ناس ، وقتل على ابن أبى طالب رضوان الله عليه منهم رجلين : مالكاً ، وابنه [ وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلاً من فرسانهم يقال له أحمر أو أحيمر ].

وكان رسول الله على قد أصاب منهم سبياً كثيراً فشاقسمه في المسلمين ، وكان في من أصيب يومشذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج رسول الله

الزبير]، عن عاتشة رضى الله عنها، قالت: لما قسم رسول الله علية سبايا بنى الزبير]، عن عاتشة رضى الله عنها، قالت: لما قسم رسول الله علية سبايا بنى المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس، أولابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله علية تستعينه فى كتابتها قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتى فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها عليه ما رأيت، فدخلت عليه، فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه، وقد أصابنى من البلاء مالم يخف عليك، فوقعت فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس، أولابن عم له، فكاتبته على نفسى، فجئتك أستعينك على كتابتى، قال: ﴿ فهل لك فى خير من فكاتبته على نفسى، فجئتك أستعينك على كتابتى، قال: ﴿ فهل لك فى خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: ﴿ أقضى عنك كتابتك وأنزوجك ﴾ قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عليه نعم يا رسول الله، قال ﴿ قد فعلت ﴾ قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عليه وأرسلوا ما بايديهم، قالت: فلقد أعتى بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها.

(١٤٨٤) [قال ابن إسحاق]: وقد أقبل رسول الله عَلَيْكُ من سفره ذلك كما حدثنى من لا أتهم ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها – حتى إذا كان قريباً من المدينة وكانت معه عائشة رضى الله عنها في سفره ذلك قال فيها أهل الإفك ما قالوا .

## الله الإفعد في غزوة بني المصطلق [سنة سي ]

(۱٤٨٥) قال ابن إسحاق: حدثنا الزهرى ، عن علقمة بن وقاص ، عن سعيد إبن جبير ، وعن عروة بن الزبير، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال: كل قد حدثنى [بعض] هذا الحديث ، وبعض القوم كان أوعى له من بعض ، وقد جمعت لك الذى حدثنى القوم .

(١٤٨٦) قال محمد بن إسحاق : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها، وعبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة [رضى الله عنها]، عن نفسها حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا ، وكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعًا ، يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه ، وكل كان عنها ثقة فكلهم حدث عنها بما سمع .

قالت: كان رسول الله عَلَيْ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، فلما كانت غزوة بنى المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع ، فخرج سهمى عليهن معه ، فخرج بى رسول الله عَلِي ، قالت : وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العلق لم يهيجهن اللحم فيثقلن ، وكنت إذا رحل لى بعيرى جلست فى هودجى ، ثم يأتى القوم الذين يرحلون لى ويحملوننى ، فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله ، ثم يأخذون برأس البعير فيشلقون به ، قالت : فلما فرغ رسول الله عَلِي من سفره ذلك وجه قافلاً ، حتى إذا كان قريبا من المدينة نزل منز لا فبات به بعض الليل ، ثم أذن في الناس بالرحيل فار تحل الناس ، وخرجت لبعض حاجتى ، وفي عنقى عقد لى فيه جزع ظفار فلما فرغت انسل من عنقى ولا أدرى ، فلما رجعت إلى الرحل ذهبت ألتمسه في عنقى فلم أجده ، وقد أخذ الناس في الرحيل ، فرجعت إلى مكانى الذى ذهبت « إليه »

فالتمسته حتى وجدته ، وجاء القوم خلافى الذين كانوا يرحلون لى البعير وقد [كان] [فرغوا] من رحلته ، فأخذوا الهودج وهم يظنون أنى فيه ، كما كنت أصنع ، فاحتملوه فشدوه على البعير ،ولم يشكوا أنى فيه ، ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب ، قد انطلق الناس ، قالت : فتلففت بجلب بى ثم اضطجعت فى مكانى ، وعرفت أن لو قد افتقدت لرجع إلى ، قالت:فوالله إنى لمضطجعة إذ مر بى صفوان بن المعطل السلمى ، وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجاته ، فلم يبت مع الناس ، فرأى سوادى فأقبل حتى وقف على ، وقد كان يرانى قبل أن يضرب علينا الحجاب ، فلما رآنى قال : إنا لله وإنا إليه واجعون : ظعينة رسول الله عنظم ، وأنا متلففة فى ثيابى ، قال : ما خلفك يرحمك راجعون : ظعينة رسول الله عنظم ، وأنا متلففة فى ثيابى ، قال : ما خلفك يرحمك فركبت وأخذ برأس البعير ، فانطلق سريعاً يطلب الناس ، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت ونزل الناس ، فلما اطمأنواطلع الرجل يقودنى ، فقال أهل الإفك ما قالوا فارتعج العسكر ، ووالله ما أعلم بشيء من ذلك .

ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة ، ولا يبلغنى من ذلك شيء ، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله عَلَيْ وإلى أبوى لا يذكرون لى منه قليلاً ولا كثيراً ، إلا أنى قد أنكرت من رسول الله عَلَيْ بعض لطفه بى ، كنت إذا اشتكيت رحمنى ولطف بى ، فلم يفعل ذلك بى فى شكواى تلك ، فأنكرت ذلك منه ، كان إذا دخل على وعندى أمى تمرضنى [قال ابن هشام: وهى أم رومان ، واسمها زينب بنت عبد دهمان أحد بنى فراس بن غنم بن مالك بن كنانة ]قال: «كيف تيكم » ؟ لا يزيد على ذلك .

(١٤٨٧) قال ابن إسحاق: قالت: حتى وجدت في نفسي، فقلت: يا رسول الله - حين رأيت ما رأيت من جفائه لي - لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني، قال: « لا عليك » قالت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء مما كان، حتى نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة، وكنا قومًا عرباً، ولا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم نعافها ونكرهها إنما كنا نذهب في فسح

المدينة، وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن ، فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف ، وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب ابن سعد بن تيم خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، قالت : فوالله إنها لتمشى معي إذ عثرت في مرطها فقالت : تعس مسطح «ومسطح لقب واسمه عوف » قالت: قلت: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجيرين قد شهد بدرًا ، قالت : أو ما بلغك الخبيريا بنت أبي بكر ؟ قالت : قلت : وما الخبر ؟ فأخبر تني بالذي كان من قول أهل الإفك ، قالت : قلت : أوقد كان هذا؟ قالت : نعم، والله لقد كان ، قالت : فوالله ما قدرت على أن أقضى حاجتي ورجعت ، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي ، قالت : وقلت لأمى : يغفر الله لك ، تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً، قالت : أي بنية خفضي عليك الشأن ، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها ، قالت : وقد قام رسول الله عَيْلُتُهُ في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : «أيها الناس ، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيىرا ، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرًا ، وما يدخل بيتًا من بيوتي إلا وهو معي » قالت : وكمان كبر ذلك عند عبدالله بن أبي ابن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش وذلك أن أختها زينب بنت جمحش، وكانت عند رسول الله عَيْكُ ولم يكن من نسائه امرأة تناصيني في المنزلة عنده غيرها ، فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرًا ، وأما حمنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادني لأختها ، فشقيت بذلك .

فلما قال رسول الله عَيْكَ تلك المقالة قال أسيد بن حضير: يا رسول الله ، إن يكونوا من الأوس نكفكهم وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك ، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم ، قالت : فقام سعد بن عبادة – وكان قبل ذلك يرى رجلاً صالحاً – فقال : كذبت ، لعمر الله لا نضرب أعناقهم ، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج ، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا ، فقال

أسيد : كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقين ، قالت : وتشاور الناس ، حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شرعظيم ، ونزل رسول الله عَلَيْكُ فَدَخُلُ عَلَى ، [قالت]: فدعا على بن أبي طالب رضوان الله عليه وأسامة بن زيد 7رضي الله عنه ٢ فاستثمارهما ، فأما أسامة فأثنى على خيرا و قالة ثم قال: يا رسول الله، أهلك، ولا نعلم منهم إلا خيرًا ، ﴿ ولا تعلم منهم إلا خيرًا ، وهذا الكذب والباطل، وأما على فإنه قال: يا رسول الله ، إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف عيرها وسل الجارية فإنها ستصدقك، فدعا رسول الله عَلَيْكُ بريرة ليسألها، وقالت : فقام إليها على بن أبي طالب فضربها ضربًا شديدًا و يقول: اصدقي رسول الله عَنَّهُ قالت : فتقول : والله ما أعلم إلا خيرا ، وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا أنى كنت أعجن عبيني فُلْمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتأكله ، قالت : ثم دخل عليٌّ رسول الله عليه وعندي أبواي وعنده امرأة من الأنصار ، وأنا أبكي وهي تبكي معي ، فجلس فحمد الله وأثني عليه ، ثم قال : ﴿ يَا عَائِشَةَ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ قَدْ بَلَغْكُ من قول الناس ، فاتقى الله فإن كنت قارفت سوءًا مما يقول الناس فتوبى إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، قالت: فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا، وانتظرت أبوى أن يجيبا عنى رسول الله عليه فلم يتكلما ، قالت : وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآناً يقرأ به في المساجد ويصلي به ، ولكني قـد كنت أرجو أن يرى رسـول الله ﷺ في نومه شيئًا يكذب به الله عنى ، لما يعلم من براءتى ، أو يخبر[عنى] خيراً ، فأما قرآن ينزل في فوالله لنفسى كنت أحقر عندى من ذلك ، قالت فلما لم أر أبوى يتكلمان قالت : قلت لهما : ألا تجيبان رسول الله على ، قالت : فقالا : والله ما ندرى بماذا نجيبه ، قالت : فوالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام، قالت : فلما أن استعجما على استعبرت فبكيت ثم قلت : والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدًا ، والله إني لأعلم لئن أقَررْتُ بما يقول الناس ، والله يعلم أني منه بريئة ، لأقولن مالم يكن ، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني ، قالت: ثم التمست اسم

يعقوب فما أذكره ، فقلت : ولكن سأقول كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون؛ قالت : فوالله ما برح رسول الله على مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه ، فسجى بثوبه ، ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه ، فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فرغت ولا باليت ، وقد عرفت أنى [منه] بريئة، وأن الله عز وجل غير ظالمى، وأما أبواى فوالذى نفس عائشة بيده ما سرى عن رسول الله على حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقاً من أن يأتى من الله تحقيق ما قال الناس ، قالت : ثم سرى عن رسول الله على ، فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شات ، فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول : «أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك » قالت : قلت : بحمد الله ، ثم خرج إلى الناس، فخطبهم وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش – وكانوا ممن أفضح بالفاحشة – فضربوا وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش – وكانوا ممن أفضح بالفاحشة – فضربوا حدهم .

(١٤٨٩) قال: فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة أنا قال من أهل الفاحشة أنا قال من أهل الإفك عصبة منكم أهل الإفك نقال تعالى (٢٤ : ١١ – ١٥) ﴿ إِن اللَّذِين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والله تولى كبره منهم له عذاب عظيم ﴾ وذلك حسان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا .

قال ابن هشام : ويقال : وذلك عبد الله بن أبي وأصحابه .

قال ابن هشام : والذي تولى كبره عبد الله بن أبى وأصحابه، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في هذا الحديث قبل هذا .

(۱٤٩٠) ثم قال تعالى: ﴿ لُولا إِذْ سَمَعَتَمُوهُ ظَنَ الْمُؤْمَنُونُ وَالمُؤْمَنُاتُ بِأَنْفُسِهُمْ خَيْرًا ﴾ أى: فقالوا كما قال أبو أيوب وصاحبته ، ثم قال: ﴿إِذْ تَلْقُونُهُ بِأَلْسَنْتُكُمْ وَتَقُولُونُ بِأَفُواهُكُمْ مَا لِيسَ لَكُمْ بِهُ عَلَمْ وَتَحْسَبُونُهُ هَيْنًا وَهُو عَنْدُ الله عظيم ﴾ فلما نزل هذا في عائشة وفيمن قال لها ما قال: قال أبو بكر – وكان ينفق على مسطح لقرابته وحاجته:

والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا ، ولا أنفعه بنفع أبدًا ، بعد الذى قال لعائشة وأدخل علينا قالت : فأنزل الله فى ذلك : ( ٢٤ : ٢٢ ) : ﴿ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ .

قال ابن هشام: [يقـال: كبره، وكبره قـول ابن هشام للراوى في، الرواية، وأما في القرآن فكبره بالكسر].

قال ابن هشمام: ولا يأتل: ولا يأل أولوا الفضل منكم، قال امرؤ القيس بن حجر الكندى: -

ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتل وهذا البيت في قصيدة له .

ويقال: ولا يأتل أولوا الفضل: ولا يحلف أولوا الفضل، وهو قول الحسن بن أبي الحسن [البصري]، فيما بلغنا عنه، وفي كتاب الله تعالى(٢٢٦:٢) ﴿ لللين يؤلون من نسائهم ﴾ وهو من الألية، والألية اليمين، قال حسان بن ثابت: -

آليت ما في جميع الناس مجتهدا منسى ألية بسرغير إفناد وهذا البيت في أبيات له سأذكرها إن شاء الله في موضعها ، فمعنى ﴿أَنْ يُوتُوا ﴾ في هذه المذاهب أن لا يؤتوا ، وفي كتاب الله عز وجل : (١٧٦:٤) : ﴿يبين الله لكم أن تضلوا ﴾ يريد أن لا تضلوا ، و (٢٠:٥٠): ﴿ ويمسك السماء أن تقع على الأرض ﴾ يريد أن لاتقع على الأرض ، وقال ابن مفرغ الحميري : —

لاذعرت السوام فى وضع الصب حمفيرا ولا دعيت يريدا يوم أعطى مخافة الموت ضيما والمنايا يرصد ننى أن أحيدا يريد أن لا أحيد ، وهذان البيتان فى أبيات له .

(۱۶۹۱) قال ابن إسحاق: قالت: فقال أبو بكر: بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لى ، فرجع إلى مسطح نفقته التى كان ينفق عليه ، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا.

# أمر التحييية . في أي سنة ست ، ودَعي بيمة الرضوان والصلح بين رسواء

(١٤٩٨) قال ابن إسحاق : ثـم أقـام رسـول الله عَيَّكَ بالمدينة شـهر رمـضان وشوالاً، وخرج في ذي القعدة معتمراً لا يريد حربًا .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي .

(٩٩٩) قال إبن إسحاق: واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، وهو يخشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثير من الأعراب، وخرج رسول الله عليه بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدى، وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت ومعظمًا له.

( ، ، ٥ ) قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه قالا خرج رسول الله على عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً وساق معه الهدى سبعين بدنة ، وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر ، وكان جابر بن عبد الله — فيما بلغنى —يقول كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة ، قال الزهرى : وخرج رسول الله على حتى إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى .

قال ابن هشام: [ويقال] بسر.

فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذى طوى ، ويعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً ، وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم ، قال : فقال رسول الله عيلة : « ياويح قريش !!! لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر العرب فإن هم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا ، وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الاسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما ظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة » ثم قال : « من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التى هم بها » ؟

(۱۰۰۲) قال ابن شهاب: فأمر رسول الله عَيِّكُ الناس فقال: «اسلكوا ذات اليمين» بين ظهري الحمض في طريق [ تخرجهم ]على ثنينة المرار مهبط الحديبية من

أسفل مكة ، قال : فسلك الجيش ذلك الطريق ، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم رجعوا راكضين إلى قريش ، وخرج رسول الله على حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقته فقال الناس : خلأت الناقة فقال : « ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ، ولا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » ثم قال للناس : « انزلوا »قيل له : يا رسول الله ، ما بالوادي ماء ينزل عليه ، فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه ، فنزل [ به]في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن .

(١٥٠٧) فقال الزهرى في حديثه: فلما اطمأن رسول الله على أتاه بديل بن ورقاء [الخزاعي] في رجال من خزاعة فكلموه وسألوه: ما الذي جاء به فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً، وإنما جاء زائراً للبيت ومعظماً لحرمته، ثم قال لهم نحوا مما قال لبشر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد إن محمداً لم يأت لقتال، وإنما جاء زائراً لهذا البيت فاتهموهم وجبهوهم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد قتالاً، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً، ولا تحدث بذلك عنا العرب.

ومشركها، ولا يخفون عنه شيئًا كان بمكة، قال: ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن ومشركها، ولا يخفون عنه شيئًا كان بمكة، قال: ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف أخا بني عامر بن لؤى، فلما رآه رسول الله عَيَّة مقبلاً قال: «هذا رجل غادر الأخيف أخا بني وسول الله عَيِّة وكلمه قال له رسول الله عَيَّة نحواً نما قال لبديل وأصحابه فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله عَيَّة ، ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان، وكان يومئذ سيد الأحابيش، وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة فلما رآه رسول الله عَيَّة قال: «إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى في وجهه حتى يراه » فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى في قلائده وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله رجع إلى قريش، ولم يصل إلى رسول الله عَيَّة إعظامًا لما رأى ، فقال لهم ذلك ، قال: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك .

[حديث صحيح]

(١٥١٠) قال الزهري في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله عليه عروة بن مسعود الثقفي ، فقال : يا معشر قريش ، إنى قد رأيت ما يلقى منكم - من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم - من التعنيف وسوء اللفظ ، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد · اوكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس » وقد سمنت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من قومي ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسي ، قالوا : صدقت ما أنت عندنا بمتهم ، فخرج حتى أتى رسول الله عَلِي فجلس بين يديه ، ثم قال : يا محمد أجمعت أو شاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم ، إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل, ، قد لبسوا جلود النمور ، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبداً ، وايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً ، قال : وأبو بكر الصديق خلف رسول الله عَلَيْكُ قاعد ، فقال: امصص بظر اللات أنحن ننكشف عنه ؟ فقال: من هذا يا محمد ؟ قال: « هذا ابن أبي قحافة » قال: أما والله لو لايد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بها، قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله عَيُّكُ وهو يكلمه قال: والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله مُثَلِثُهُ في الحديد، قال : فجعل يقرع يده إذا تناول لحية رسول الله عَيْثُ ويقول : اكفف يدك عن وجه رسول الله عَيْثُ قبل أن لاتصل إليك ، قال : فيقو ل عروة : ويحك !!! ما أفظكِ وأغلظك !!! قال فتبسم رسول الله عَيْكُ ، فقال له عروة من هذا يا محمد؟ قال: « هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة » قال: أي غدر ، و هل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟.

قال ابن هشام: أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة [بن شعبة ] قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بنى مالك من ثقيف ، فتهايج الحيان من ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين ، والأحلاف رهط المغيرة ، فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة دية ، وأصلح ذلك الأمر.

(۱۰۱۷) قال ابن هشام: وحدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عمر ، أن رسول الله على الله على الأخرى.

[أمر] الهجنة

(١٥١٨) قال ابن إسحاق: قال الزهرى: ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بنى عامر بن لؤى إلى رسول الله عليه ، وقالوا له: اثت محمدًا فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدًا فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله عليه مقبلاً قال: « قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » فلما انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله عليه تكلم فأطال الكلام، وتراجعا، ثم جرى بينهما الصلح.

فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر ، أليس برسول الله عَلَيْتُهُ ؟ قال: بلى ، قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى ، قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى ، قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر ، الزم غرزه فإنى أشهد أنه رسول الله عَلَيْتُهُ قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله عَلَيْتُهُ قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله ثم أتى رسول الله عَلَيْتُهُ فقال: يا رسول الله ، ألست برسول الله؟ قال: بلى ، قال: بلى ، قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى ، قال: فعلام نعطى الدنية في ديننا؟، قال: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني افعلام نعطى الدنية في ديننا؟، قال: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني قال: قال: فكان عمر[بن الخطاب رضى الله عنه يقول:] ما زلت أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذي صنعت يومئذ ، مخافة كلامي الذي تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرًا.

فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن أكتب: باسمك اللهم، [قال]: فقال رسول الله عليه: اكتب: باسمك اللهم، فكتبها، ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال: فقال سهيل[بن عمرو]: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، قال: فقال رسول الله عليه على محمد بن عبد الله سهيل [بن عمرو]، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، ويأمن فيهن سهيل [بن عمرو]، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين، ويأمن فيهن

الناس، ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرده عليه، وأن بينناعيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم، وأنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب والسيوف في القرب، لا تدخلها بغيرها.

(١٥٢٠) فبينا رسول الله عَيْثُ يكتب الكتاب هو وسمهيل بن عمرو إذ جاء أبوجندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله عَلَيْكُ ، وقد كان أصحاب رسول الله عَلِيَّة حين خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله عَيْكَ ، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الله عَيْكُ في نفسه دخل [على] الناس من ذلك أمر عظيم ، حتى كادوا يهلكون، فلما رأى سهيل [بن عمرو] أبا جندل قام إليه فضرب وجهه، وأخذ بتلبيبه، ثم قال: يا محمد، قد لجت القبضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا ، قال : « صد قت » فجعل ينتره بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش ، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين ، أأرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟ ١! فزاد [ذلك] الناس إلى مابهم ، فقال رسول الله عَيْكَ : « يا أبا جندل ، اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم » قال : فوثب عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]مع أبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب ، قال : ويدني قائم السيف منه ، قال : يقول عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه ، قال: فضن الرجل بأبيه ، ونفذت القضية . [حديث صحيح] (١٥٢١) فلما فرغ رسول الله عَيْلَة من الكتاب أشهد على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن سهيل بن عمرو ، وسعد بن أبي وقاص ، ومحمود بن مسلمة ٠ ومكرز بن حفص وهو يومئذ مشرك ، وعلى بن أبي طالب ، وكتب ، وكان هو كاتب الصحيفة. [حديث صحيح]

(١٥٢٢) قال ابن إسحاق : وكان رسول الله عَلَيْهُ مضطرباً في الحل، وكان يصلى في الحرم .

فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره ، ثم جلس فحلق رأسه وكان الذى حلقه - فيما بلغنى فى ذلك اليوم - خراش بن أمية بن الفضل الخزاعى، فلما رأى الناس أن رسول الله عليه قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون . [حديث صحيح] الناس أن رسول الله عليه قد نحر وحلق تواثبوا ينحرون ويحلقون . [حديث صحيح] ابن عباس ، قال ابن إسحاق : فحدثنى عبد الله بن أبى نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون ، فقال رسول الله عليه: «يرحم الله المحلقين » قالوا : «يرحم الله المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : « والمقصرين يا رسول الله ، فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين ؟ قال « لم يشكوا » .

(١٥٢٤) وقال عبد الله بن أبي نجيح: حدثني مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه أهدى عام الحديبية في هداياه إياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين.

قافلاً ، حتى إذا كمان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح (١٤٤٨.) : ﴿ إِنَا فَتَحنا لَكُ فَتَحا لَكُ مَدِينًا لِيغَفُر لِكَ الله مَا تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ﴾ ثم كانت القصة فيه وفي أصحابه حتى انتهى إلى ذكر البيعة فقال حل ثناؤه : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَمَا يَبَايِعُونَ اللَّهُ يِدَ اللّه فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً ﴾ ثم ذكر من تخلف عنه من الأعراب ، ثم قال حين استنفرهم للخروج معه فأبطأوا عليه: ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ﴾ ثم القصة عن خبرهم حتى انتهى إلى قوله : ﴿ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا ﴾ ﴿ كذلكم قال الله من قبل ﴾ ثم القصة عن خبرهم وما عرض عليهم من جهاد القوم أولى البأس الشديد .

[حديث صحيح]

(١٥٢٦) قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس [رضى الله عنهما] قال: فارس. [إسناده صحيح]

(۱۰۲۸) ثم قال الله تعالى : ﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحًا قريبًا . ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً . وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيماً وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرًا ﴾ .

(١٥٢٩) ثم ذكر محبسه وكفه إياه عن القتال بعد الظفر منه بهم ، يعنى النفر الذين أصاب منهم وكفهم عنه ، ثم قال تعالى : ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرًا ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يبلغ محله ﴾ .

قال ابن هشام: المعكوف: المحبوس، قال أعشى بنى قيس بن ثعلبة: كأن السموط عكفها السكاء أم غزال وهذا البيت في قصيدة له.

(۱۰۳۰) قبال ابن إستحاق: ﴿ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ﴾ والمعرة: الغرم أى: أن تصيبوا منهم [معرة] بغير علم فتخرجوا ديته، فأما إثم فلم يخشه عليهم.

(۱۰۳۲) قال ابن إسحاق: ثم قال تبارك وتعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ اللَّيْنَ كَفُرُوا فَى قَلُوبِهِمُ الحَمِيةُ حَمِيةُ الجَاهِلِيةَ ﴾ يعنى: سهيل بن عمرو حين حمى أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأن محمداً رسول الله ، ثم قال تعالى: ﴿ فَأَنُولَ الله سَكِينَهُ عَلَى رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ﴾ أى: التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ثم قال تعالى: ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين

رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا في أى : لرؤيا رسول الله على التي رأى أنه سيدخل مكة آمناً لا يخاف ، ويقول : ﴿ محلقين رؤوسكم ومقصرين ﴾ معه ﴿لا تخافون فعلم ﴾ من ذلك ﴿ ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴾ صلح الحديبية ، ويقول الزهرى : فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه [فتحاً] إنما كان القتال حيث التقى الناس ، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب ، وأمن الناس بعضهم بعضاً، والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه ، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر .

(۱۵۳۳) قال ابن هشام : والدليل على قول الزهرى أن رسول الله ﷺ خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد الله ، ثم خرج عام فتح مكة ، بعد ذلك بسنتين ، في عشرة الآف .

# ما يكرى غليه أمر قهو من المستضمفين بمح الصلع .

ابن أسيد بن جارية ، وكان ممن حبس بمكة ، فلما قدم على رسول الله على كتب فيه ابن أسيد بن جارية ، وكان ممن حبس بمكة ، فلما قدم على رسول الله على كتب فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة والأخنس بن شريف بن عمرو بن وهب الثقفى إلى رسول الله على أو بعثا رجلاً من بنى عامر بن لؤى ومعه مولى لهم فقدما على رسول الله على المؤلاء الله على الأزهر والأخنس ، فقال رسول الله على : «يا أبا بصير ، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر ، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً ، فانطلق إلى قومك » قال : يا رسول الله : أتردني إلى المشركين يفتنونني عن ديني ؟ قال : «يا أبا بصير ، انطلق، فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاً فانطلق معهما ، حتى إذا كان بذى الحليفة جلس إلى جدار ، وجلس معه صاحباه ، فقال أبو بصير: أصارم سيفك هذا يا أخا بنى عامر؟ فقال: نعم ، قال : أنظر إليه؟ قال: وسير: أصارم سيفك هذا يا أخا بنى عامر؟ فقال: نعم ، قال : أنظر إليه؟ قال: انظر إليه ] إن شئت، قال الله على وهو جالس في المسجد ، فلما رآه رسول الله على سريعاً حتى أتى رسول الله على وهو جالس في المسجد ، فلما رآه رسول الله على اله الله على اله على الله على ا

طالعًا قال: «إن هذا الرجل قيد رأى فزعاً » فلما انتهى إلى رسول الله عَلَيْكُ قال: «ويحك !! مالك؟ » قال: قتل صاحبكم صاحبي ، فوالله ما برح حتى طلع أبو بصير متوشحًا بالسيف حتى وقف على رسول الله عَلِيَّةً فقال : يا رسول الله ، وفت ذمتك وأدى الله عنك أسلمتني بيد القوم وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يعبث بي ، قال : فقال رسول الله عَيِّكَ : « ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال » ثم رجع أبو بصيرحتي نزل العيص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخذون[عليها] إلى الشام ، وبلغ المسلمين الذين كانوا حبسوا بمكة قول رسول الله عَلِينَ لأبي بصير : « ويل أمه محش حرب لو كان معه رجال » فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص ، فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلاً ، وكانوا قد ضيقوا على قريش: لا يظفرون بأحد [منهم] إلا قتلوه ، ولا تمر بهم عير إلا اقتطعوها حتى كتبت قريش إلى رسول الله عَلَي تسأله بأرحامها إلا آواهم ، فلا حاجة لهم بهم ، فآواهم رسول الله عَيْكَ فقدموا عليه المدينة.

قال ابن هشام: أبو بصير: بثقفي. [حديث ضحيح]

(١٥٣٥) قال ابن إسحاق : فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير صاحبهم العامري أسند ظهره إلى الكعبة ثم قال : والله لا أؤخر ظهري عن الكعبة حتى يودي هذا الرجل ، فقال أبو سفيان بن حرب: والله إن هذا لهو السفه ، والله لا يودي ، ثلاثاً ، فقال في ذلك موهب بن رباح أبو أنيس حليف بني زهرة .

قال ابن هشام: أبو أنيس: أشعري.

هم منعسوا الظواهر غيسر شك

أتانى عن سهيل ذرو قول فأيقظني وما بي من رقاد فإن تكن العساب تريد منى فعاتبنى فما بك من بعداد أتوعدني وعبد مناف حولي بمخسزوم؟ ألهفي من تعسادي فإن تغمسز قناتي لا تجدني ضعيف العسود في الكرب الشداد أسامى الأكرمين أباً بقومى إذا وطئ الضعيف بهم أرادى إلى حيث البواطن فالعوادي بكسل طسمسرة وبكسل نهد سواهم قسد طويس من الطراد

لهم بالخيف قد علمت معد رواق الجسد رفيع بالعسماد (هم بالخيف قد علمت معد الله بن الزبعرى فقال:

أمسى موهب كحمار سوء فإن العبد مثلك لا يناوى فأقصر يا ابن قين السوء عنه ولا تذكر عتاب أبي ينزيد

أجاز ببلدة فيها ينادى سهيلاً ضل سعيك من تعادى وعد عن المقالة في البلاد فهيهات البحور من الشماد

(۱۰۳۷) وهاجرت إلى رسول الله على أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط فى تلك المدة ، فخرج أخواها عمارة والوليدابنا عقبة حتى قدما على رسول الله على يسألانه أن يردها عليهما بالعهد الذى بينه وبين قريش فى الحديبية فلم يفعل ، أبى الله ذلك .

(١٥٣٨) قال ابن إسحاق: فحدثنى الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، قال: دخلت عليه وهو يكتب كتاباً إلى ابن أبى هنيدة صاحب الوليد بن عبيد الملك ، وكتب إليه: سأله عن قول الله تعالى (٢٠: ١٠): ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلاتر جعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾.

قال ابن هشمام : واحدة العصم : عصمة ، وهي الحبل والسبب ، قال أعشى بني قيس بن ثعلبة :

إلى المرء قيس نطيل السرى ونأخيذ من كل حى عصم ولل البيت فى قصيدة له . [حديث صحيح وإسناده مرسل]

(١٥٣٩) ﴿ واسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ﴾ قال: فكتب إليه عروة بن الزبير أن رسول الله عليه كان صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير إذن وليه ، فلما هاجر النساء إلى رسول الله عليه وإلى الإسلام أبى الله أن يرددن إلى المشركين إذا هن امتحن

بمحنة الإسلام فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة في الإسلام ، وأمر برد صدقاتهن إليهن إن احتبسن عنهم إن هم ردوا على المسلمين صداق من حبسوا عنهم من نسائهم ، وذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ، فأمسك رسول الله عليه النساء ورد الرجال ، وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من صدقات نساء من حبسوا منهن , وأن يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم إن هم فعلوا ، لولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لرد رسول الله عليه النساء كما رد الرجال ، ولولا الهدنة والعهد الذي كان بينه وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يردد لهن صداقاً ، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد .

## [حديث صحيح وإسناده مرسل]

(١٥٤٠) قال ابن إسحاق : وسألت الزهرى عن هذه الآية وقول الله عز وجل فيها : ﴿ وَإِنْ فَاتَكُم شَيْء مِنْ أَزُواجِكُم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ فقال: يقول : إن فات أحداً منكم أهله إلى الكفار ، ولم تأتكم امرأة تأخذون بها مثل الذي يأخذون منكم ، فعوضوهم من فيء إن أصبتموه .

(١٥٤١) فلما نزلت هذه الآية : ﴿ يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمنوا إِذَا جَاءَكُمُ المؤمنات مهاجرات والمتحنوهن ﴾ إلى قوله عزوجل ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ كان من طلق عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] [طلق] امرأته قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة، فتزوجها بعده معاوية بن أبى سفيان، وهما على شركهما بمكة، وأم كلثوم بنت جرول أم عبيد الله بن عمر الخزاعية، فتزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه ، وهما على شركهما .

## لَمُعْدُو (الْمُسَيِّرُ إِلَى كَيبَرُ [ في الْمَثَرُمِ سَنَةُ سَبَعُ ] بسم الله الرحمن الرحيم

(١٥٤٣) (قال محمد بن إسحاق حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام:قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي،عن محمد بن إسحاق المطلبي قال ثم أقام رسول الله عَيِّهِ بالمدينة – حين رجع من الحديبية – ذا الحجة وبعض المحرم ، وولى تلك الحجة المشركون ، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر .

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة: نميلة بن عبد الله الليثي ، ودفع الراية إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكانت بيضاء .

(٤٤ ٥ ١) قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن أبي الهيشم بن نصر بن دهر الأسلمي ، أن أباه حدثه ، أنه سمع رسول الله عَيْنَا يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع ، وكان اسم الأكوع سنان : « انزل يا ابن الأكوع فخذلنا من هناتك » قال : فنزل يرتجز برسول الله علية فقال:

ولا تصدقنا ولا صلينا إنا إذا قصوم بغوا عليا وإن أرادوا فصتنة أبيا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قسينا

والله لولا الله ما اهتدينا

فقال رسول الله عَيْكُ : « يرحمك الله » فقال عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]: وجبت والله يا رسول الله ، لو أمتعتنا به ، فقتل يوم خيبر شهيدًا وكان قُتله - فيما بلغني - أن سيفه رجع عليه وهو يقاتل فكلمه كلماً شديداً » ، فمات منه ، فكان المسلمون قد شكوا فيه ، وقالوا : إنما قتله سلاحه ، حتى سأل ابن أخيه سلمة بن عمرو ابن الأكوع رسول الله عَيْنَة عن ذلك ، وأخبره بقول الناس ، فقال رسول الله عَيْنَة : «إنه لشهيد » و صلى عليه ، فصلى عليه المسلمون . [حديث صحيح و إسناده حسن] (٥٤٥) قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم، عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه ، عن أبي معتب بن عمرو ، أن رسول الله عليه لل أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنافيهم: «قفوا » ثم قال: «اللهم رب السماوات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن و رب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما أذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ،

## [حديث صحيح وإسناده مرسل]

(١٥٤٦) قال ابن إسحاق : حدثني من لا أتهم ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله عَيْكُ إذا غزا قوماً لم يغز عليهم حتى يصبح فان سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذاناً أغار ، فنزلنا خيبر ليلاً ، فبات رسول الله عَلَيْ حتى إذا أصبح لم يسمع أَذَانًا ، فركب و ركبنا معه ، فركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله

أقدموا بسم الله » قال : وكان يقولها عليه السلام لكل قرية دخلها .

عَلَيْكُ ، واستقبلنا عمال خيبر غادين ، وقد خرجوا بمساحيهم . ومكاتلهم ، فلما رأوا رسول الله عَلَيْكُ والجيش قالوا: محمد والخميس معه ، فأدبروا هرابًا ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « الله أكبر ، خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . قال ابن إسحاق :حدثنا هارون ، عن حميد ، عن أنس ، بمثله .

#### [حديث صحيح]

(٧٤٥١) قال ابن إسحاق: وكان رسول الله عَيَّة حين خرج من المدينة إلى خيسبر على عِصْرٍ فَبنى له فيها مسجد، ثم على الصهباء ثم أقبل رسول الله عَيَّة بجيشه حتى نزل بواد يقال له: الرجيع، فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله عَيَّة ، فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله عَيَّة من خيبر جمعوا له، ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه، حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسًا ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهليهم وأموالهم، وخلوا بين رسول الله عَيِّة وبين خيبر.

وتدنى رسول الله عَلِي الأموال يأخذها مالاً مالاً، ويفتتحها حصناً حصناً، فكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه منه رحاً فقتلته.

ثم القموص حصن بنى أبى الحقيق ، وأصاب رسول الله عَلِيَّة منهم سبايا : منهن صفية بنت حيى بن أخطب ، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق ، وبنتى عم لها، فاصطفى رسول الله عَلِيَّة صفية لنفسه ، وكان دحية بن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله عَلِيَّة صفية فلما اصطفاها لنفسة أعطاه ابنتى عمها ، وفشت السبايا من خيبر في المسلمين .

وأكل المسلمون لحوم الحمر [الأهليه] من حمرها فقام رسول الله عَيْقَةً فنهى الناس عن أمور سماها لهم .

(١٥٤٨) قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزارى، عن عبد الله بن أبي سليط، عن أبيه، قال: أتانا نهى رسول الله عَلِيَّ عن أكل لحوم الخمر الأنسية والقدور تفور بها، فكفأناها على وجوهها.

[حديث صحيح وإسناده لا بأس به في الشواهد]

(٩٤٩) قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح ، عن مكحول ، أن رسول الله عَيِّلَةً نهاهم يومشذ عن أربع: عن إتيان الحبالي من السبايا وعن أكل الحمار الأهلى ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن بيع المغانم حتى تقسم .

[إسناده مرسل وقد صح بعضه مفرقًا]

(۱۵۵۰) وحدثني سلام بن كركرة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، ولم يشهد جابر خيبر أن رسول الله عَلَيْكُ حين نهي الناس عن أكل لحوم الحيم أذن لهم في [أكل] لحوم الحيل .

# [حديث صحيح وإسناده لا بأس به في الشواهد]

(۱۵۵۱) قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى مرزوق مولى تجيب ، عن حنش الصنعانى ، قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصارى المغرب فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لها: جربة ، فقام فينا خطيباً فقال: أيها الناس إنى لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول الله على بقوله فينا يوم خيبر ، قام فينا رسول الله على فقال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره يعنى: إتيان الحبالى من السبايا حتى يستبرئها «ولا يحل لا مرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من في يبيع مغنماً حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه » .

(١٥٥٢) قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط، أنه حدث عن عبادة بن الصامت، قال: نهانا رسول الله عَيَّهُ يوم خيبر عن أن نبيع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب بالذهب بالذهب بالورق العين و تبر الفضة [بالفضة العين]، قال: «ابتاعوا تبر الذهب بالورق العين و تبر الفضة بالذهب العين ».

قال ابن إسحاق: ثم جعل رسول الله عَيِّهُ يتدنى الحصون والأموال.

## [حديث صحيح وإسناده ضعيف]

(١٥٥٣) قال ابن إسحاق : ولما افتتح رسول الله على من حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حاز انتهوا إلى حصنيهم :الوطيح والسلالم ، وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحًا ، فحاصرهم رسول الله عليه بضع عشرة ليلة .

(١٥٥٤) قال ابن هشام: وكان شعار [المسلمين] أصحاب رسول الله عَيْكُ يوم خيبر « يا منصور أمت أمت ».

(٥٥٥) قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرج مر حب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز وهو يقول:

> قد علمت خيبر أني مرحب أطعن أحيانا وحينا أضرب إن حماى للحمى لا يقرب

شاكى السلاح بطل مجرب إذا الليوث أقبلت تحرب ريحجم عن صولتي الجسرب

وهو يقول: من يبارز؟ فأجابه كعب بن مالك فقال:

قد علمت خيب أنى كعب مفرج الغماجريء صلب معى حسام كالعقيق عضب إذا شبت الحرب تلتها الحرب نعطى الجيزاء أويفيء النهب نطؤكم حستي يسذل الصعب

بكف ماض ليس فيه عتب

[إسناده صحيح]

(١٥٥٦) قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري:

قد علمت خيبر أني كعب وأنسي متى تشب الحسرب معى حسام كالعقيق عضب ندككم حستى يذل الصسعب

ماض على الهول جيريء صلب بكف ماض ليس فيه عتب

قال ابن هشام: ومرحب: من حمير.

(١٥٥٧) قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن سهل ، عن جابر بن عبد الله [الأنصارى]، قال: فقال رسول الله عَيِّكَ : « من لهذا » ؟ قال: محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله ، أنا والله الموتور الثائر ، قتل أخى بالأمس ، فقال :« فقم إليه اللهم أعنه عليه » قال : فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر العشر، فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه ، كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما

دونه منها ، حتى برز كل واحد منهما لصاحبه ، وصارت بينهما كالرجل القائم ، ما فيها ، فيها ، ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بدرقه فوقع سيفه فيها ، فعضت به فأمسكته ، وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله . [حديث صحيح]

(١٥٥٨) قال ابن إسحاق: ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يقول: من يبارز؟ فزعم هشام بن عروة أن الزبير بن العوام خرج إلى ياسر، فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: يقتل ابنى يا رسول الله، قال: «بل ابنك يقتله إن شاء الله» فخرج الزبير فالتقيا، فقتله الزبير.

أبيه سفيان ، عن سلمة بن عمرو بن الأكوع ، قال : بعث رسول الله على أبا بكر الصديق رضى الله عنه برايته ، [وكانت بيضاء فيما قال ابن هشام] ، إلى بعض الصديق رضى الله عنه برايته ، [وكانت بيضاء فيما قال ابن هشام] ، إلى بعض حصون خيبر ، فقاتل فرجع ولم يك فتح ، وقد جهد ، ثم بعث الغد عمر بن الخطاب، فقاتل ثم رجع ولم يك فتح وقد جهد ، فقال رسول الله على الأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار » قال : يقول سلمة : فدعا وسول الله على أرضوان الله عليه ، وهو أرمد فتفل في عينه ، ثم قال : «خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك » قال : يقول سلمة : فخرج والله بها يأنح يهرول هرولة ، وإنا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحصن ، فاطلع إليه يهودى من رأس الحصن ، فقال : من أنت ؟ قال : أنا على بن أبي طالب ، قال : يقول اليهودى : علوتم وما أنزل على موسى ، أو كما قال : فما رجع حتى فتح الله على يديه .

(١٥٦٥) وحاصر رسول الله عَلَيْ أهل خيبر في حصنيهم الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم ، وأن يحقن [لهم] دماءهم ففعل ، وكان رسول الله عَلَيْ قد حاز الأموال كلها: الشق ، ونطاة والكتيبة ، وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين ، فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله عَلَيْ يسألونه أن يسيرهم ، وأن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ، ففعل ، وكان ممن مشى بين رسول الله عَلَيْ وبينهم « في ذلك » محيصة بن مسعود أخو بنى حارثة ، فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله عَلَيْ أن يعاملهم في الأموال

على النصف ، وقالو ا : نحن أعلم بها منكم ، وأعمر لها ، فصالحهم رسول الله عَيِّهُ على الله عَيِّهُ على الله عَيِّ على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم ، فصالحه أهل فدك على مثل ذلك ، فكانت خيبر فيئا بين المسلمين ، وكانت فدك خالصة لرسول الله عَيِّهُ لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل و لا ركاب .

ابن مشكم شاة مصلية وقد سألت: أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله عَلِينة ؟ ابن مشكم شاة مصلية وقد سألت: أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله عَلِينة ؟ فقيل لها: الذراع ، فأكثرت فيها من السم ، ثم سمت سائر الشاة ، ثم جاءت بها ، فلما وضعتها بين يدى رسول الله عَلِينة تناول الذراع ، فلاك منها مضغة فلم يسغها ومعه بشر بن البراء بن معرور ، وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله عَلِينة فأما بشر فأساغها ، وأما رسول الله عَلِينة فلفظها ، ثم قال : «إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم » ثم دعا بها فاعترفت ، فقال : «ما حملك على ذلك » ؟ قالت : بلغت من قومي ما لم يخف عليك ، فقلت : إن كان ملكا استرحت منه ، وإن كان نبيا فسيخبر ، قال : فتجاوز عنها رسول الله عَلِينة ، ومات بشر من أكلته التي أكل .

# [حديث صحيح وإسناده ضعيف] نبط من جائي وإجار القرر

(۱۰٦۸) قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله عَيْظٌ من خيبر انصرف إلى وادى القرى فحاصر أهله ليالي، ثم انصرف راجعًا إلى المدينة.

(١٥٦٩) قال ابن إسحاق: فحدثنى ثور بن زيد، عن سالم مولى عبد الله بن مطيع، عن أبى هريرة [رضى الله عنه]، قال: فلما انصرفنا مع رسول الله على عن أبى وادى القرى نزلنا بها أصيلاً مع مغرب الشمس، ومع رسول الله على غلام له أهداه له رفاعة بن زيد الجذامى ثم الضبى .

قال ابن هشام : جذام : أخولخم .

قال: فوالله إنه ليضع رحل رسول الله عَلَيْهُ إذ أتاه سهم غرب، فأصابه ، فقتله ، فقلنا: هنيئاً له الجنة ، فقال رسول الله عَلِيهُ : «كلا والذى نفس محمد بيده إن شملته الآن لتحترق عليه في النار» ، وكان غلها من فيء المسلمين يوم حيبر قال : فسمعها رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْهُ، فأتاه ، فقال: يا رسول الله ، أصبت شراكين لنعلين لي ، قال : فقال : «يقد لك مثلهما من النار».

(١٥٧٠) قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم ، عن عبد الله بن مغفل المزني قال : أصبت من فيء خيبر جراب شحم ، فاحتملته على عاتقي إلى رحلي وأصحابي، قال : فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليها ، فأخذ بناحيته وقال : هلم هذا حتى نقسمه بين المسلمين ، قال : قلت : لا والله لا أعطيكه ، قال : فجعل يجابذني الجراب ، قال : فرآنا رسول الله عليه ونحن نصنع ذلك ، قال : فتبسم [رسول الله عَيِّكُ ]ضاحكاً ثم قال لصاحب المغانم: « لا أبا لك خل بينه وبينه » قال : فأرسله، فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. [حديث صحيح وإسناده ضعيف] (١٥٧١) قال ابن إسحاق: ولما أعرس رسول الله عَيْكُ بصفية ببخيير أو ببعض الطريق، وكانت التي جملتها لرسول الله عَيْكَ ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن مالك ، فبات بها رسول الله عَلَيْ في قبة له ، وبات أبو أيوب خالدبن زيد أخو بني النجار متوشحًا سيفه ، يحرس رسول الله عَيْكُ ويطيف بالقبة ، حتى أصبح رسول الله عَلَيْكُ ، فلما رأى مكانه قال : « مالك يا أبا أيوب » قال : يا رسول الله ، خفت عليك من هذه المرأة ، وكانت امرأة قيد قتلت أباها و زوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر فخفتها عليك ، فيزعموا أن رسول الله عَلِيَّ قال : « اللهم احفظ أبا أيو ب كما بات يحفظني ». رحدیث حسن و اسناده معضا ر

انصرف رسول الله على من خيبر فكان ببعض الطريق قال من آخر الليل: « من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام » قال بلال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك ، فنزل رسول الله على ونزل الناس، فناموا ، وقام بلال يصلى ، فصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلى، ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه ، فغلبته عينه ، فنام ، فلم يوقظهم إلا مس الشمس ، وكان رسول الله على أول أصحابه هب فقال: « ماذا صنعت بنا يا بلال » ؟ قال ; يا رسول الله ، أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك ، قال: « صدقت » ثم اقتاد رسول الله على أخذ بنفسى الذي أخذ بنفسك ، قال: « صدقت » ثم فأقام الصلاة فصلى [ رسول الله على الناس ، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى [ رسول الله على الناس ، فلما سلم أقبل على الناس فقال: « إذا نسيتم الصلاة فصلى [ وسول الله على الناس فقال : « إذا نسيتم الصلاة فصلى ها إذا ذكر تموها فإن الله تبارك و تعالى يقول ﴿ أقم الصلاة للكرى ﴾ .

(١٥٧٤) قال ابن إسحاق : وشهد خيبر مع رسول الله عَلَيْ نساء من نساء المسلمين ، فرضخ لهن رسول الله عَلِيَّة من الفيء ولم يضرب لهن بسهم.

(١٥٧٥) قال ابن إسحاق : حدثني سليمان بن سحيم ، عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار ، قد سماها لي ، قالت : أتيت رسول الله عَلَيْكُ في نسوة من بني غفار ، فقلنا : يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا، وهو يسير إلى خيبر، فنداوى الجرحي، ونعين المسلمين بما استطعنا، فقال: «على بركة الله ، قالت : فخرجنا معه ، وكنت جارية حدثة ، فأرد فني رسول الله عَيْثُهُ على حقيبة رحله ، قالت : فوالله لنزل رسول الله عَيْكَ إلى الصبح وأناخ ، ونزلت عن حقيبة رحله ، وإذا بها دم مني ، وكانت أول حيضة حضتها ، قالت : فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله عَيْكُ ما بي ، ورأى الـدم ، قال: «مالك لعلك نفست » قالت : قلت : نعم ، قال : «فأصلحي من نفسك ثم خذى إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي[به] ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك» قالت : فلما فتح رسول الله عَلِيُّ خيبر رضخ لنا من الفيء ، وأخل هذه القلادة التي ترين في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدًا ، قالت : فكانت في عنقها حتى ماتت ثم أوصت أن تدفن معها ، قالت : وكانت لا تطف من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحًا ، وأوصت به أن يجعل في غسلها ملحاً حين [إسناده صحيح] ماتت .

(۱۰۷٦) قال ابن إسحاق: وهذه تسمية من استشهد بخيبر من المسلمين من قريش، ثم من بنى أمية بن عبد شمس، ثم من حلفائهم: ربيعة بن أكثم بن سخبرة ابن عمرو بن بكير بن غنم بن دودان بن أسد، وثقيف بن عمرو ورفاعة بن مسروح.

ومن بنى أسد بن عبد العزى : عبد الله بن الهبيب : [ويقال : الهبيب فيما قال ابن هشام ] ابن أهيب بن سحيم بنى غيرة من بنى سعد بن ليث حليف بنى أسد وابن أختهم .

ومن الأنصار ، ثم من بنى سلمة : بشر بن البراء بن معرور ، مات من الشاة التي سم فيها رسول الله عليه ، وفضيل بن النعمان ، رجلان .

ومن بنی زریق : مسعود بن سعد بن قیس بن خلدة بن عامر بن زریق .

ومن الأوس ، ثم من بني عبد الأشهل : محمود بن مسلمة بن خالد بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارث ، حليف لهم من بني حارثة .

ومن بنى عمرو بن عوف : أبو ضياح بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ، والحارث بن حاطب ، وعروة بن مرة بن سراقة ، وأوس بن القائد ، وأنيف بن حبيب ، وثابت بن أثلة ، وطلحة .

ومن بني غفار : عمارة بن عقبة ورمي بسهم .

ومن أسلم: عامر بن الأكوع، والأسود الراعي، وكان اسمه أسلم.

قال ابن هشام : الأسود الراعي من أهل خيبر .

وممن استشهد بخيبر - فيما ذكر ابن شهاب الزهري - من بني زهرة: مسعود بن ربيعة ، حليف لهم من القارة .

ومن الأنصار من بني عمرو بن عوف : أوس بن قتادة .

## إمر الأسوم الراعي . في عديد غيير

انه أتى رسول الله على وهو محاصر لبعض حصون خيبر ومعه غنم له كان فيها أجيراً لرجل من يهود ، فقال : يا رسول الله ، اعرض على الإسلام ، فعرضه عليه ، فأسلم ، لرجل من يهود ، فقال : يا رسول الله ، اعرض على الإسلام ويعرضه عليه ، فأسلم ، وكان رسول الله على لا يحقر أحدًا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه ، فلما أسلم قال : يا رسول الله ، إنى كنت أجيراً لصاحب هذه الغنم ، وهى أمانة عندى ، فكيف أصنع بها ؟ قال : «اضرب في وجوهها فإنها سترجع إلى ربها » أو كما قال ، فقيام الأسود فأخذ حفنة من الحصباء ، فرمى بها في وجوهها ، وقال : ارجعى إلى صاحبك فوالله لا أصحبك أبدا] ، فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن ، ثم تقدم إلى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين فأصابه حجر فقتله ، وما صلى لله صلاة قط ، فأتى به رسول الله على فوضع خلفه وسجى بشملة كانت عليه ، فالتفت إليه رسول الله على ومعه نفر من أصحابه ثم أعرض عنه ، فقالوا: يا مسول الله ، ولم أعرضت عنه ؟ قال : « إن معه الآن زوجتيه من الحور العين ».

[حديث صحيح وله طرق عديدة]

# कि [िर्दार में शिव विकार

(١٥٧٩) قال ابن إسحاق : ولما فتحت خيبر كلم رسول الله الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي فقال: يا رسول الله، إن لي بمكة مالاً عند صاحبتي أم شيبة بنت أبي طلحة ، وكانت عنده ، له منها معرض ابن الحجاج، ومال متفرق في تجار أهل مكة ، فأذن لي يا رسول الله فأذن له، قال : إنه لابد لي يا رسول الله من أن أقول ، قال : [ قل] قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالاً من قريش يتسمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله عَيْنَةُ وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر ، وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً ومنعة ورجالاً فهم يتحسسون الأخبار، ويسألون الركبان ، فلما رأوني قالوا : الحجاج بن علاط ، قال : ولم يكونوا علموا بإسلامي،وعنده والله الخبر أخبرنا يا أبا محمد، فإنه [قد] بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر ، وهي بلد يهود وريف الحجاز ، قال : قلت: قد بلغني ذلك ، وعندي من الخبر ما يسركم ، قال : فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون : إيه يا حجاج ، قال : قلت : هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط، وقتل أصحابه قتلاً لم تسمعوا بمثله قط، وأسر محمد أسرًا ، وقالوا : لا نقتله حتى نبعث به إلى أهل مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم، قال : فقاموا وصاحوا بمكة ، وقالوا : قد جاءكم الخبر، وهذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم ، قال : قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى غرمائي فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك.

قال ابن هشام: ويقال من فيء محمد. [حديث صحيح وإسناده منقطع] (١٥٨٠) قال ابن إسحاق: قال: فقاموا فجمعوا لي مالي كأحث جمع سمعت به، قال: جئت صاحبتي فقلت: مالي، وقد كان لي عندها مال موضوع، لعلى ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار، قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني ،أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار، فقال: يا حجاج، ما هذا الخبر الذي جئت به ؟ قال: فقلت: وهل عندك حفظ لما وضعت عندك ؟ قال: نعم، قال: قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك

على خلاء فإنى فى جمع مالى كما ترى فانصرف عنى حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لى بمكة ، وأجمعت الخروج لقيت العباس فقلت : احفظ على حديثى يا أبا الفضل ، فإنى أخشى الطلب ثلاثا ثم قل ما شئت ، قال : أفعل ، قال : فإنى والله لقد تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم ، يعنى صفية بنت حيى، ولقد افتتح خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه ، فقال : ما تقول يا حجاج ؟

قال: قلت إى والله فاكتم عنى ، ولقد أسلمت ، وما جعت إلا لآخذ مالى فرقاً من أن أغلب عليه ، فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب ، قال: حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له وتخلق وأخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها ، فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل ، هذا والله التجلد لحر المصيبة ، قال : كلا والله الذى حلفتم به ، لقد افتتح محمد خيبر وترك عروساً على بنت ملكهم ، وأحرز أموالهم وما لهم فأصبحت له ولأصحابه ، وقالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال : الذى جاءكم بما جاءكم به، ولقد دخل عليكم مسلماً فأخذ ماله فانطلق ليلحق بمحمد ، وأصحابه فيكون معه ، قالوا : يا لعباد الله ، انفلت عدو الله ،

أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن، قال : ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك .

## [حديث صحيح وإسناده منقطع]

## كوالها غيير وأموالها

والكتيبة ، فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين ، وكانت الكتيبة خمس الله والكتيبة ، فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين ، وكانت الكتيبة خمس الله وسهم النبي علية ، وسهم ذوى القربي، واليتامي ، والمساكين ، وطعم أزواج النبي علية ، وطعم رجال مشوا بين رسول الله علية وبين أهل فدك بالصلح ، ومنهم محيصة بن مسعود وأعطاه رسول الله علية [منها] ثلاثين وسقاً من شعير وثلاثين وسقاً من تم ، وقسمت خيبر على أهل الحديبية ، ومن شهد خيبر ومن غاب عنها ، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ، فقسم له رسول الله علية كسهم من حضرها وكان وادياها وادى السرير ووادى خاص وهما اللذان قسمت عليهما خيبر، وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهما، نطاة من ذلك: خمسة أسهم ،

والشق: ثلاثة عشر سهماً ، وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم ، وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله عَلِيكَ ألف سهم وثمانمائة سهم برجالهم وخيلهم ، والرجل أربع عشرة مائة والخيل مائتا فرس ، فكان لكل فرس سهمان ولفارسه سهم ، وكان لكل راجل سهم ، فكان لكل سهم رأس جمع إليه مائة رجل فكانت ثمانية عشر سهماً جمع .

قال ابن هشمام : وفي خيبر عمرب رسول الله عَيَّاتُهُ العربي من الخيل ، وهجن الهجين .

(۱۰۸۸) قال ابن إسحاق : فكان على بن أبى طالب [رضى الله عنه] رأسًا ، والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ، وعمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف، وعاصم بن عدى أخو بنى العجلان ، وأسيد [بن الحضير] ، وسهم الحارث بن الخزرج ، وسهم ناعم، وسهم بنى بياضة ، وسهم بنى عبيدة ، وسهم بنى حرام من بنى سلمة ، وعبيد السهام .

(۱۵۸۹) قال ابن هشام: وإنما قيل له:عبيد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبر وهو: عبيد بن أوس أحد بنى حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك ابن الأوس.

(۱۹۹۰) قال ابن إسحاق: وسهم ساعدة، وسهم غفار وأسلم، وسهم النجار، وسهم حارثة، وسهم أوس، فكان أول سهم خرج من خيبر بنطاة سهم الزبير بن العوام، وهو الخوع، وتابعه السرير، ثم كان الثانى: سهم بياضة، ثم كان الثالث سهم أسيد، ثم كان الرابع سهم بنى الحارث بن الخزرج، ثم كان الخامس: الثالث سهم أسيد، ثم كان الزبع سهم بنى الحارث بن الخزرج، ثم كان الخامس: سهم ناعم لبنى عوف بن الخزرج ومزينة وشركائهم، وفيه قتل محمود بن مسلمة، فهذه نطاة، ثم هبطوا إلى الشق فكان أول سهم خرج منه سهم عاصم بن عدى أخى بنى العجلان، ومعه كان سهم رسول الله عليه، ثم سهم عبد الرحمن بن عوف، ثم سهم ساعدة، ثم سهم النجار، ثم سهم على بن أبى طالب رضوان الله عليه، ثم سهم طلحة بن عبيد الله ، ثم سهم غفار وأسلم، ثم سهم عمر بن الخطاب، ثم سهم أوس سلمة بن عبيد السهام، ثم سهم أوس

وهو سهم اللفيف جمعت إليه جهينة ومن حضر خيبر من سائر العرب ، وكان حذوه سهم رسول الله عَلِيَّ الذي [كان] أصابه في سهم عاصم بن عدي ، ثم قسم رسول الله عَيْدُ الكتيبة ، وهي وادي خاص ، بين قرابته وبين نسائه وبين رجال من المسلمين ونساء أعطاهم منها ، فقسم رسول الله عَلَيْكُ لفاطمة ابنته مائتي وسق ، ولعلى بن أبي طالب مائة وسق ، ولأسامة بن زيد مائتي وسق وخمسين وسقًا [من] نوي، ولعائشة أم المؤمنين مائتي وسق ، ولأبي بكر بن أبي قحافة ما ئة وسق ، ولعقيل ابن أبي طالب مائة وسق وأربعين وسقاً ، وبني جعفر خمسين وسقا ، ولربيعة بن الحارث مائة وسق ، وللصلت بن مخرمة وابنيه مائة وسق : للصلت منها أربعون وسقا ، ولأبي نبقة خمسون وسقًا ، ولركانة بن عبد يزيد :خمسين وسقًا، ولقيس بن مخرمة ثلاثين وسقا ، ولأبي القاسم بن مخرمة أربعين وسقًا، ولبنات عبيدة بن الحارث وابنة الحصين بن الحارث مائة وسق ، ولبني عبيد [بن عبـد يزيد] ستين وسقا ولابن أوس بن مخرمة ثلاثين وسقا ولمسطح بن أثاثة وابن إلياس: خمسين وسقا ولأم رميسة أربعين وسقا، ولنعيم بن هند ثلاثين وسقا، ولبحينة بنت الحارث ثلاثين وسقا، ولعجير بن عبد يزيد ثلاثين وسقًا ، ولأم الحكم «بنت الزبير بن عبد المطلب :» ثلاثين وسقاً ، و لجمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقاً ، ولأم الأرقم : خمسين وسقاً ، ولعبد الرحمن بن أبي بكر: أربعين وسقًا ، ولحمنة بنت جحش : ثلاثين وسقًا ، ولأم الزبير أربعين وسقًا ، ولمضباعة بنت الزبير: أربعين وسقا ، ولابن أبي خنيس : ثلاثين وسقًا ، ولأم طالب أربعين وسقا ، ولأبي صرة : عشرين وسقًا ، ولنميلة الكلبي خمسين وسقًا ولعبد الله بن وهب ابنيه: تسعين وسقا: لابينه منها أربعين وسقًا ، ولأم حبيب بنت جحش: ثلاثين وسقًا ، ولملكو بن عبدة ثلاثين وسقًا ، ولنسائه عَلَيْهُ سبعمائة وسق.

[قال ابن هشام: قمح، وشعير، وتمر، ونوى، وغير ذلك، قسمه على قدر حاجتهم، وكانت الحاجة في بني عبد المطلب أكثر، ولهذا أعطاهم أكثر].

# بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله عَنْ الل

(۱۰۹۱) قسم لهن مائة وسق وثمانين وسقًا ، ولفاطمة بنت رسول الله على الله على الله على الله على وسقًا ، وللمقداد بن الأسود عمسة عشر وسقًا ، ولأم رميثة خمسة أوسق ، شهد عثمان بن عفان وعباس وكتب .

## रितंतु रित् कु इचनव रि

(١٥٩٣) قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله عَيَّكُ من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك - حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر - فبعثوا إلى رسول الله عَيِّكُ يصالحونه على النصف من فدك ، فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطريق ، أو بعد ما قدم المدينة ، فقبل ذلك منهم ، فكانت فدك لرسول الله عَيِّكُم خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب .

# تسمية النفر الحاريين

(١٥٩٤) الذين أوصى لهم رسول الله عَلَيْكُ من خيبر ، وهم بنو الدار ابن هانئ ابن حبيب بن نمارة بن لخم الذين صاروا إلى رسول الله عَلِيْكُ من الشأم .

تميم بن أوس ، ونعيم بن أوس أخوه ، ويزيد بن قيس ، وعرفة بن مالك، وسماه رسول الله عَلِيَّة عبد الرحمن [قال ابن هشام : ويقال : عزة بن مالك] وأخوه مران بن مالك.

قال ابن هشام: مروان بن مالك.

(١٥٩٥) قال ابن إسحاق : وفاكه بن نعمان ، وجبلة بن مالك ، وأبو هند بن بر، وأخوه الطيب بن بر ، فسماه رسول الله عَلَيْتُهُ عبد الله .

(۱۰۹٦) قال ابن إسحاق: فحدثنى الزهرى عن سهل بن أبى حشمة وحدثنى أيضًا بشيربن يسار مولى بنى حارثة عن سهل بن أبى حشمة قال: أصيب عبد الله بن ايضًا بشيربن يسار مولى بنى حارثة عن سهل بن أبى حشمة قال: أصيب عبد الله بن سهل بخيبر، وكان خرج إليها في أصحابه له يمتار منها تمراً فوجد في عين قد كسرت هل بخيبر، وكان خرج إليها في أصحابه له يمتار منها تمراً فوجد في عين قد كسرت هل بنم طرح فيها، قال: فأخذوه فغيبوه ثم قدموا على رسول الله عَيْنَةُ فذكروا له ، فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن «بن سهل» ومعه ابنا عمه حويصة ومحيصة ابنا

مسعود ، وكان عبد الرحمن من أحدثهم سنا ، وكان صاحب الدم ، وكان إذا قدم في القوم، فلما تكلم قبل ابني عمه قال رسول الله عليه « الكبر الكبر » .

قال ابن هشام: ويقال: «كبر كبر» فيما ذكر مالك بن أنس فسكت، فتكلم حويصة ومحيصة، ثم تكلم هو بعد، فذكروا لرسول الله عَيَّة قتل صاحبهم، فقال رسول الله عَيَّة : «أتسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يميناً فنسلمه إليكم» قالوا: يا رسول الله ، ما كنا لنحلف على مالا نعلم، قال: «أفيحلفون بالله لكم خمسين يميناً ماقتلوه ولا يعلمون له قاتلاً ثم يبرؤون من دمه » قالوا: يا رسول الله، ما كنا لنقبل أيمان يهود، ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم، قال: فوداه رسول الله عَيَّة من عنده مائة ناقة، قال سهل: فوالله ما أنسى بكرة منها حمراء ضربتني وأنا أحوزها.

رسول الله عليه يهود خيبر نخلهم - حين أعطاهم النخل - على خرجها: أبت ذلك رسول الله عليه يهود خيبر نخلهم - حين أعطاهم النخل - على خرجها: أبت ذلك لهم حتى قبض أم أعطاهم إياها لضرورة من غير ذلك ؟ فأخبرنى ابن شهاب أن رسول الله عليه افتتح خيبر عنوة بعد القتال ، وكانت خيبر مما أفاء الله عز وجل على رسول الله عليه ، خمسها رسول الله عليه ، وقسمها بين المسلمين ونزل من نزلها من أهلها على الجلاء بعد القتال ، فدعاهم رسول الله عليه فقال : « إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم وأقركم ما أقركم الله » فقبلوا ، فكانوا على ذلك يعملونها ، وكان رسول الله يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في الخرص ، فلما توفي الله نبيه عليها أقرها أبو بكر رضى الله تعالى عنه ويعدل عليهم في الخرص ، فلما توفي الله نبيه عليها أمارة ، ثم بلغ عمر أن رسول الله عليه توفي ، ثم أقرها عمر رضى الله عنه صدراً من إمارته ، ثم بلغ عمر أن رسول الله عليه عن ذلك حتى بلغه الثبت، فأرسل إلى يهود فقال : إن الله عز وجل قد أذن في عن ذلك حتى بلغه الثبت، فأرسل إلى يهود فقال : إن الله عز وجل قد أذن في عن ذلك حتى بلغه الثبت، فأرسل إلى يهود فقال : إن الله عز وجل قد أذن في عن ذلك حتى بلغه الثبت، فأرسل إلى يهود فقال : إن الله عز وجل قد أذن في عن ذلك عدى من رسول الله عليه من اليهود فليأتنى به أنفذه له ، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله عليه من اليهود فليأتنى به أنفذه له ، ومن لم يكن عنده كان عنده عهد من رسول الله عليه من اليهود فليأتنى به أنفذه له ، ومن لم يكن عنده

عهد من رسول الله عَيْثُ من اليهود فليتجهز للجلاء ، فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله عَيْثُ منهم . [حديث صحيح وإسناده مرسل]

الله بن عمر، عال ابن إسحاق: وحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: خرجت أنا والزبير [ بن العوام] والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهد، فلما قدمنا تفر قنا فى أموالنا، قال: فعدى على تحت الليل وأنا نا ثم على فراشى، ففدعت يداى من مرفقى، فلما أصبحت استصرخ على صاحباى، فأتيانى فسألانى: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا أدرى، قال: فأصلحا من يدى ثم قدما بى على عمر رضى الله عنه، فقال: هذا عمل يهود، ثم قام فى الناس خطيبًا فقال: أيها الناس، إن رسول الله عمل عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه لنا هناك عدوهم على الأنصارى قبله، لانشك على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه لنا هناك عدوهم على الأنصارى قبله، لانشك أنهم أصحابه، ليس كما قد بلغكم مع عدو غيرهم فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإنى مخرج يهود، فأخرجهم.

न्द्री हेन्हें إلى أبى طالب] من التبسة . مُحَالِ قَدُومِ بُعُضِ [ بن أبي طالب] من التبسة .

(١٦٠٣) قال ابن إسحاق: وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ حتى بعث فيهم رسول الله عَلَيْكُ إلى النجاشي عمرو بن أمية الضمرى، فحملهم في سفينتين، فقدم بهم عَلِيْكُ وهو بخيبر بعد الحديبية.

من بنى هاشم بن عبد مناف: جعفر بن أبى طالب [بن عبد المطلب] معه امرأته أسماء ابنة عميس الخنعمية ، وابنه عبد الله بن جعفر ، وكانت ولدته بأرض الحبشة ، قتل جعفر بمؤتة من أرض الشأم أميرًا لرسول الله عَيَالَةً ، رجل .

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ، معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسعد] قال ابن هشام : ويقال: همينة بنت خلف » وابناه : سعيد بن خالد ، وأمه بنت خالد ، ولدتهما بأرض الحبشة ، قتل خالد عمرو الصفر في خلافة أبى بكر الصديق [رضى الله عنه] بأرض الشام ، وأخوه عمرو ابن سعيد بن العاص ، معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكناني ،

هلكت بأرض الحبشة ، قتل عمرو بأجنادين من أرض الشام في خلافة أبي بكر رضى الله عنه ، ولعمرو بن سعيد يقول أبوه سعيد بن العاص [بن أمية ] أبو أحيحة :

ألا ليت شعري عنك يا عمرو سائلا

إذا شُبُّ واشتدت يداه وسُلّحا

أتسرك أمسر السقسوم فسيسه بسلابل

## وتكشف غيظا كان في الصدر موجحا

(١٦٠٥) ومعيقيب بن أبي فاطمة خازن عمر بن الخطاب على بيت مال المسلمين وكان إلى آل سعيد بن العاص ، وأبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، أربعة نفر .

ومن بني أسد بن عبد العزى بن قصى : الأسود بن نوفل بن خويلد رجل

ومن بنى عبد الدار بن قصى : جهم بن قيس بن عبد شرحبيل ، معه ابناه : عمرو بن جهم ، وخريمة بن جهم ، وكانت معه امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود هلكت بأرض الحبشة ، وابناه لها ، رجل .

ومن بنی زهرة بن کلاب : عامر بن أبی وقاص ، وعتبة بن مسعود حلیف لهم من هذیل ، رجلان .

ومن بنى تيم بن مرة بن كعب : الحارث بن خالد بن صخر ، وقد كانت معه امرأته ريطة بنت الحارث بن جبيلة هلكت بأرض الحبشة ،ر جل .

ومن بنی جمح بن عمرو بن هصیص بن کعب : عشمان بن ربیعـ بن أهبان ، رجل.

ومن بنى سهم بين عمرو بن هصيص بن كعب :عثمان بن ربيعة بن أهبان رجل. ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب : محمية بن الجزء ، حليف لهم من بنى زبيد، كان رسول الله عَيْلُةُ جعله على خمس المسلمين ، رجل .

ومن بني عدى بن كعب بن لؤى : معمر بن عبد الله بن نضلة ، رجل.

ومن بنى عامر بن لؤى بن غالب : أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس، ومالك ابن ربيعة بن قيس بن عبدشمس معه امرأته عمرة بنت السعدى بن وقدان بن عبدشمس ، رجلان .

ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: الحارث بن عبد قيس بن لقيط، رجل وقد

{ ٣٨٣ محيح السيرة / صحابة }

كان حمل [النجاشي ] معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك هنالك من المسلمين، فهؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمرو بن أمية [الضمري] في السفينتين ، فجميع من قدم في السفينتين « إلى رسول الله عَلَيْكَ» ستة عشر رجلاً .

وكان بمن هاجر إلى أرض الحبشة ولم يقدم إلا بعد بدر ولم يحمل النجاشى فى السفينتين إلى رسول الله على ومن قدم بعد ذلك ومن هلك بأرض الحبشة من مهاجرة الحبشة: من بنى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدى أسد خزيمة ، حليف بنى أمية بن عبد شمس ، معه امرأته أم حبيبة بنت أبى سفيان ، وابنته حبيبة بنت عبيد الله ، وبها كانت تكنى أم حبيبة بنت أبى سفيان ، وكان اسمها رملة ، خرج مع المسلمين مهاجراً فلما قدم أرض الحبشة تنصر بها وفارق الإسلام ، ومات هنالك نصرانيا ، فخلف رسول الله على امرأته من بعده أم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب .

وهو أبو أمية بنت قيس التي كانت مع أم حبيبة ، وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان بن حرب ، كانتا ظئر عبيد الله بن جحش ، وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، فخرجا بهما معهما حين هاجرا إلى أرض الحبشة ، رجلان .

ومن بنى سد بن عبد العزى بن قصى : يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، وقتل يوم حنين مع رسول الله عليه شهيدًا ، وعمرو بن أمية بن الحارث بن أسد ، هلك بأرض الحبشة ، رجلان .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : أبو الروم بن عمير بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار و فراس بن النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار ، رجلان .

ومن بنى زهرة بن كلاب بن مرة: المطلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة، معه امرأته رملة بنت أبى عوف بن ضبيرة بن سعد بن سعد بن سهم، هلك بأرض الحبشة، ولدت له هنالك عبد الله بن المطلب فكان يقال: إن كان لأول رجل ورث أباه في الإسلام، رجل.

ومن بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤى : عمرو بن عثمان بن عمرو [بن كعب] ابن سعد بن تيم ، قتل بالقادسية مع سعد بن أبي وقاص ، رجل .

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب : هبار بن سفيان بن عبد الأسد ، قتل بأجنادين من أرض الشأم فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه ، وأخوه عبد الله بن سفيان ، قتل عام اليرموك بالشام فى خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يشك فيه أقتل ثم أم لا ، وهشام بن أبى حذيفة بن المغيرة ، ثلاثة نفر .

ومن بنى جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب : حاطب بن الحارث ابن معمر ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح ، وابناه : محمد ، والحارث، ومعه امرأته [فاطمة] بنت المجلل ، هلك حاطب هنالك مسلماً فقدمت امرأته وابناه ، وهى أمهما في إحدى السفينتين ، وأخوه حطاب بن الحارث معه امرأته فكيهة بنت يسار ، هلك هنالك مسلماً فقدمت امرأته فكيهة في إحدى السفينتين ، وسفيان بن معمر بن حبيب ، وابناه : جنادة ، وجابر ، ولأمهما معه حسنة ، وأخوهما لأمهما شرحبيل بن حسنة ، وهلك سفيان وهلك ابناه جنادة وجابر في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ستة نفر .

ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب: عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم الشاعر ، هلك بأرض الحبشة ، وقيس بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم قتل عدى بن سعيد بن سهم ، وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم قتل يوم اليمامة في خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وعبد الله بن حذافة بن قيس ابن عدى بن سعيد بن سهم ، وهو رسول رسول الله عليه إلى كسرى والحارث بن الحارث بن قيس بن عدى ، وبشر بن الحارث بن قيس بن عدى ، وبشر بن الحارث بن قيس بن عدى ، وبشر بن الحارث بن قيس بن عدى ، وأخ له من أمه من بنى تميم يقال له: سعيد بن عمرو قتل بأجنادين في قيس بن عدى ، وأخ له من أمه من بنى تميم يقال له: سعيد بن عمرو قتل بأجنادين في خلافة أبى بكر رضى الله عنه ، وسعيد بن الحارث بن قيس ، قتل عام اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، والسائب بن الحارث بن قيس ، وجرح بالطائف مع رسول الله عنه ، وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعيد بن ويقال: قتل يوم خيبر ، يشك فيه ، وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعيد بن

سهم ، قتل بعين التمر مع خالد بن الوليد منصرف من اليمامة في خلافة أبي بكر رضى الله عنه ، أحد عشر رجلاً .

ومن بنى عدى بن كعب [بن لؤى]: عروة بن عبد العزى بن حرثان بن عوف ابن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب ، هلك بأرض الحبشة وعدى بن نضلة بن عبد العزى بن حرثان ، هلك بأرض الحبشة ، رجلان ، وقد كان مع عدى ابنه النعمان بن عدى ، فقدم النعمان مع من قدم من المسلمين من أرض الحبشة ، فبقى حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب ، فاستعمله على ميسان من أرض البصرة فقال أبياتاً من شعر ،

ألا هل أتى الحسناء أن حليلها إذا شئت عَنسنى دهاقين قرية فإن كنت للمانى فبالأكبر اسقنى لعل أمير المؤمنين يسوءه

بميسان يسقى فى زجاج وحنتم ور قاصة تجسذو على كل منسم ولا تسقنى بالأصغر المتشلم تنادمنا فى الجسوسق المتسهدم

فلما بلغت أبياته عمر قال : « نحم والله ، إن ذلك ليسوءنى ، فمن لقيه فليخبره أنى قد عزلته ، وعزله ، فلما قدم عليه اعتذر إليه وقال : والله يا أمير المؤمنين ما صنعت شيئا مما بلغك أنى قلته قط ، ولكنى كنت امراً شاعراً وجدت فضلاً من قول فقلت فيما تقول الشعراء ، فقال له عمر : وايم الله لا تعمل لى على عمل ما بقيت وقد قلت ما قلت .

ومن بنى عامر بن لؤى بن غالب بن فهر: سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ، وهو كان رسول رسول الله عَلَيْكُ إلى هوذة بن على الحنفى باليمامة ، رجل .

ومن بنی الحارث بن فهر بن مالك : عثمان بن عبد غنم بن زهير بن أبی شداد ، وسعد بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر ، وعياض بن زهير بن أبي شداد ، ثلاثة نفر .

فجميع من تخلف عن بدر ولم يقدم على رسول الله عَلَيْكُ مكة ومن قدم بعد ذلك ولم يحمل النجاشي في السفينتين أربعة وثلاثون رجلاً.

(١٦٠٨) وهذه تسمية [جملة] من هلك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة: من بنى عبد شمس بن عبد مناف: عبيدالله بن جحش بن رئاب حليف بنى أمية مات بها نصرانياً.

ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : عمرو بن أمية بن الحرث بن أسد . ومن بنى جمح : حاطب بن الحارث ، وأخوة حطاب بن الحارث .

ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب : عبد الله بن الحارث ابن قيس .

ومن بنی عدی بن کعب بن لؤی : عروة بن عبد العزی بن حرثان بن عوف ، وعدی بن نضلة ، سبعة نفر .

ومن أبنائهم من بني تيم بن مرة ، موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر، رجل .

(۱ ٦ ، ۹) و جميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساء من قدم منهم و من هلك هنالك ست عشرة امرأة سوى بناتهن اللآتي ولدن هنالك، من قدم منهن و من هلك هنالك و من خرج به معهن حين خرجن .

من قريش: من بني هاشم: رقية بنت رسول الله عَيُّكُ .

ومن بني أمية: أم حبيبة بنت أبي سفيان معها ابنتها حبيبة خرجت من مكة ورجعت بهامعها .

ومن بني مخزوم : أم سلمة ابنة أبي أمية ، قدمت معها بزينب ابنتها من أبي سلمة، ولدتها هنالك .

ومن بنى تيم بن مرة ريطة بنت الحارث بن جبيلة ، هلكت بالطريق ، وبنتان لها كانت ولدتهما هنالك :عائشة بنت الحارث ، وزينب بنت الحارث، هلكن جميعًا وأخوهن موسى بن الحارث من ماء شنربوه في الطريق، وقدمت بنت لها ولدتها هنالك فلم يبق من ولدها غيرها يقال لها فاطمة .

ومن بني سهم بن عمرو : رملة بنت أبي عوف بن ضبيرة .

ومن بني عدى بن كعب : ليلي بنت أبي حثمة بن غانم .

ومن بني عامر بن لؤي : سودة بنت زمعة بن قيس ، وسهلة بنت سهيل ابن

عمرو ، وابنة المحلل ، وعمرة بنت السعدى بن وقدان ، وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو .

ومن غرائب العرب: أسماء بنت عميس بن النعمان الخشعمية ، وفاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث الكنانية ، وفكيهة بنت يسار ، وبركة بنت يسار وحسنة أم شرحبيل بن حسنة .

(۱۲۱۰) وهذه تسمية من ولد من أبنائهم بأرض الحبشة: من بنى هاشم : عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ، ومن بنى عبد شمس : محمد بن أبى حذيفة ، وسعيد بن خالد بن سعيد وأخته أمة بنت خالد ومن بنى مخزوم: زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ، ومن بنى زهرة : عبد الله بن المطلب بن أزهر ، ومن بنى تيم: موسى بن الحرث بن خالد ، وأخواته : عائشة بنت الحارث ، فاطمة بنت الحارث ، وزينب بنت الحارث الرجال منهم خمسة : عبد الله بن جعفر ، ومحمد بن أبى حذيفة ، وسعيد بن خالد وعبد الله بن المطلب ، وموسى بن الحارث ، ومن النساء خمس : أمة بنت خالد، وزينب بنت أبى سلمة ، وعائشة وزينب وفاطمة بنات الحارث بن خالد بن صخر .

(۱ ٦١١) قال ابن إسحاق: فلما رجع رسول الله عَلِيَّةً إلى المدينة من خيبر أقام بها شهرى ربيع، وجماديين، ورجبا، وشعبان، ورمضان وشوالاً، يبعث فيما بين ذلك من غزوه سراياه عَلَيْكَةً.

## القضاء في جري القمحة سنة سبع [

ثم خرج في ذى القعدة في الشهر الذى صده فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها .

(۱۲۱۲) قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الديلى ، ويقال لها عمرة القصاص ، لأنهم صدوا رسول الله على في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة ست ، فاقتص رسول الله على منهم ، فدخل مكة في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع ، وبلغنا عن ابن عباس [رضى الله عنه] أنه قال: فأنزل الله في ذلك (۲: ۱۹٤٢): ﴿والحرماتقصاص ﴾ .

(١٦١٣) قال ابن إسحاق : وخرج معه المسلمون بمن كان صد معه في عمرته

تلك ، وهي سنة سبع ، فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه ، وتحدثت قريش بينها أن محمدًا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة .

قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه ، عن ابن عباس رضى الله عنه قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه ، فلما دخل رسول الله على المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال: « رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة » ثم استلم الركن ، وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليمانى مشى حتى يستلم الركن الأسود ، ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف ، ومشى سائرها ، فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم وذلك أن رسول الله على إنما صنعها لهذا الحى من قريش للذى بلغه عنهم حتى إذا حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها . [حديث صحيح وإسناده ضعيف] إذا حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها . [حديث صحيح وإسناده ضعيف]

حين دخل مكة في تلك العمرة دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول :

خلوا فكل الخير في رسوله أعرف حق الله في قبوله كما قبلناكم على تنزيله ويذهل الخليل عن خليله

خلوا بنى الكفار عن سبيله يارب إنى مؤمن بقيله نحن قتلنا كم على تأويله ضرباً يزيل الهام عن مقيله

## [خبر صحيح وإسناده مرسل]

(۱۲۱۷) قال ابن إسحاق: وحدثنى أبان بن صالح وعبد الله بن أبى نجيح، عن عطاء بن أبى رباح، ومجاهد بن الحجاج عن ابن عباس، أن رسول الله عَلِيَّة تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك، وهو حرام وكان الذي زوجه ذلك إياها العباس ابن عبد المطلب.

(١٦١٨) قال ابن هشام : وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل ، وكانت أم الفضل عن العباس ، فزوجها رسول الله عَيْكُ أم الفضل أمرها إلى العباس ، فزوجها رسول الله عَيْكُ أربعمائة درهم .

# . يم أوا بن طال كنجو كان في يونه با أولي الم بن الم بورة . وام يونه بورة الله بن أولي بورة .

(١٦٢١) قال ابن إسحاق : فأقام بها بقية ذي الحجة ، وولى تلك الحجة المشركون ، والمحرم ، وصفراً وشهري ربيع ، وبعث في جمادي الأولى بعثه إلى الشام الذين أصيبوا بمؤتة .

الزبير، قال : بعث رسول الله على بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى [من] سنة ثمان، الزبير، قال : بعث رسول الله على الزبير ، قال : « إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على واستعمل عليهم زيد بن حارثة ، وقال : « إن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب على الناس ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس » فتجهز الناس ثم تهيؤوا للخروج ، وهم ثلاثة آلاف فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله على وسلموا عليهم فلما ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع من أمراء رسول الله على بكى، فقالوا: ما يبكيك يا ابن رواحة ؟ قال : أما والله ما بى حب الدنيا ولا صبابة بكم ، ولكنى سمعت رسول الله على يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار (١٩ : ٧١) : ﴿ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ﴾ فلست أدرى كيف لى بالصدور بعد الورود ، فقال المسلمون : صحبكم الله ودفع عنكم، وردكم إلينا صالحين.

(١٦٢٦) قال ابن إسحاق : ثم خرج القوم وخرج رسول الله عَلَيْكُ يشيعهم ، حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة :

خلف السلام على امرئ ودعت

## في النخل خير مشيع وخليل

ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشأم ، فبلغ الناس أ ن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ، وانضم إليهم من لخم وجذام واليقين وبهراء وبلى مائة ألف منهم، عليهم رجل من بلى ثم أحد إراشة يقال له : مالك بن زافلة ، فلما بلغ ذلك المسلمين أقامواعلى معان ليلتين يفكرون في أمرهم ، وقالوا : نكتب إلى رسول الله عَنِي فنخبره بعدد عدونا ، فإما أن يمدنا بالرجال ، وإما أن يأمرنا بأمره

فنمضى له ، قال : فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال : يا قوم ، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون ، الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، ولا نقاتلهم إلابهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما إحدى الحسنيين: إما ظهور وإما شهادة ، قال : فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة ، فمضى الناس.

(١٦٢٨) قال ابن إسحاق: فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال له مشارف ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها فتعبأ لهم المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بنى عذرة يقال له: قطية بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال له: عباية بن مالك «قال ابن هشام: يقال: عبادة بن مالك» قال ابن إسحاق: ثم التقى الناس، واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله على أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء، فعقرها، ثم قاتل القوم حتى قتل: فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام.

(۱ ۲۲۹) وحدثنى يحيى بن عبادة بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد، قال: حدثنى أبى الذى أرضعنى ، وكان أحد بنى مرة بن عوف فكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة ، قال : والله لكأنى أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها قاتل حتى قتل وهويقول :

يا حبيدا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها والروم روم قد دنا عدابها كافرة بعيدة أنسابها على إذ لاقيتها ضرابها

#### [إسناده صحيح]

(۱۳۳۱) قال ابن إسحاق : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قبال : حدثنى أبى الذى أرضعنى - وكبان أحد بنى مرة بن عوف - قال : فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ، ثم تقدم بها - وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم قال :

أقسسمت يا نفسس لتنسزلته إن أجلب الناس وشسدوا الرَّته قسد طالما قسد كنت مطمستنه

لت برهبة أو لتكرهبة مسالى أراك تكرهبة مسالى أراك تكرهبت الجنه هل أنت إلا نطف قلى شنه السنده صحيح

(١٦٣٢) وقال أيضا:

يا نفسُ إلا تقتلي تموتى هذا حمام الموت قد صليت وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت

يريد صاحبيه زيداً وجعفراً ، ثم نزل ، فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَرْق من لحم ، فقال : شد بهذا صلبك ، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت فأخذه من يده ، ثم انتهس منه نهسة ، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس ، فقال : وأنت في الدنيا ، ثم ألقاه من يده ، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل.

ثم أخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بنى العجلان ، فقال : يا معشر المسلمين ، اصطلحوا على رجل منكم ، قالوا : أنت ، قال : ما أنا بفاعل ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ، فلما أخذ الراية دافع القوم وحاشى بهم، ثم ا نحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس .

(١٦٣٣) قال ابن إسحاق: ولما أصيب القوم قال رسول الله على - فيما بلغنى -: ﴿ أَخَذُ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيداً ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً ، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً ، قال : ثم صمت رسول الله على حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون ، ثم قال : ﴿ ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيداً ، ثم قال : لقد رفعوا إلى في الجنة فيما يرى الناثم على سرر من ذهب ، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن سريرى صاحبيه فقلت : عم هذا ؟ فقيل لى : مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ، ثم مضى » .

(۱۹۳٤) قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر، عن أم عيسى الخزاعية، عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبى طالب، عن جدتها أسماء ابنة عميس، قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله عليه وقد دبغت أربعين منأ: ﴿ قال ابن هشام: ويروى [أربعين منيئة] قالت: وعجنت عجيني وغسلت

بنى ،ودهنتهم ونظفتهم قالت: فقال رسول الله عَلَيْكُ : (ا اثننى ببنى جعفر ) قالت: فأتيته بهم ، فتشممهم وذرفت عيناه ، فقلت: يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى ما يبكيك ، أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال: نعم (أصيبوا هذا اليوم) قالت: فقمت أصيح ، واجتمع إلى النساء ، وخرج رسول الله عَلَيْكُ إلى فقال: (لا تغفلوا عن آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاماً فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم).

(١٦٣٥) وحدثنى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبى عليه ، قالت : لما أتى نعى جعفر عرفنا فى وجه رسول الله عليه الحزن، قالت : فدخل عليه رجل فقال : يا رسول الله ، إن النساء عنيننا وفتننا ، وقال « فارجع إليهن فأسكتهن » قالت : فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك ، وقال : تقول : وربما ضر التكلف أهله ، قالت : قال : « فاذهب فأسكتهن فإن أبين فاحث فى أفواههن التراب » قالت : وقلت فى نفسى : أبعدك الله فوالله ما تركت نفسك، وما أنت بمطيع رسول الله عليه ، قالت : وعرفت أنه لا يقدر على أن يحثى فى أفواههن التراب .

[إسناده صحيح]

٧٤٧ - وهذه تسمية من استشمهد يوم مؤتة .

من قريش ، ثم من بني هاشم : جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن حارثة رضي الله عنه .

ومن بني عدى بن كعب : مسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة .

من بني مالك بن حسل : وهب بن سعد بن أبي سرح .

ومن الأنصار ، ثم من بني الحارث بن الخزرج : عبيد الله بن رواحة وعباد بن س.

ومن بني غنم بن مالك بن النجار : الحرث بن النعمان بن إساف بن نضلة بن عبد ابن عوف بن غنم.

ومن بني مازن بن النجار : سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء .

قال ابن هشام : وممن استشهد يوم مؤتة - فيما ذكر ابن شهاب - من بني مازن ابن النجار : أبو كليب وجابر ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول، وهما لأب وأم .

و من بني مالك بن أفصى : عمرو وعامر ابنا سعد بن الحارث بن عباد ابن سعد ابن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى .

قال ابن هشام: ويقال: أبو كلاب وجابر ابنا عمرو.

# ٢

# خرج الأسباب الموتبة المسير إلى معهة. وخمه فق معهد

١٦٤٨ - قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله على بعد بعثه إلى مؤتة جمادى الآخرة ورجباً.

ثم إن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة عدّت على خزاعة، وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له: الوتير ، وكان الذى هاج ما بين بنى بكر وخزاعة؛ أن رجلاً من بنى الحضرمى ، واسمه: مالك بن عباد ، وحلف الحضرمى يومئذ إلى الأسود بن رزن ، وخرج تاجراً ، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه ، فقتلوه ، وأخذوا ماله ، فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه ، فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بنى الأسود بن رزن الديلى وهم منّخر بنى كنانة وأشرافهم - سلمى وكلثوم وذؤيب - فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم .

• ١٦٥ - قال ابن إسحاق: فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به ، فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله على وبين قريش ،كان فيما شرطوا لرسول الله على وشرط لهم - كما حدثنى الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وغيرهم من علمائنا - أنه من أحب أن يدخل فى عقد رسول الله على وعهده ، فليدخل فيه ، ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه ، فدخلت بنو بكر فى عقد قريش [ وعهدهم] ، ودخلت خزاعة فى عقد رسول الله على [ وعهدهم] .

۱ ۲۰۱ – قال ابن إسحاق: فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل من بنى بكر من خزاعة ، وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأراً بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببنى الأسود بن رزن ، فخرج نوفل بن معاوية الديلى في بنى الديل ، وهو يومئذ قائدهم ، وليس كل بنى بكر تابعه ، حتى بيت خزاعة وهم على الوتير، ماء لهم ، فأصابوا منهم رجلاً ، وتحاوزوا ، واقتتلوا ، ورفدت بنى بكر قريش بالسلاح ، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفياً حتى حازوا خزاعة إلى الحرم ، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر : يا نوفل ،

إذا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك ، فقال كلمة عظيمة: لا إله له اليوم . يا بنى بكر ، أصيبوا ثأركم، فلعمرى إنكم لتسرقون فى الحرم ،أفلا تصيبون ثأركم فيه ؟ وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلاً يقال له : منبه ، وكان منبه رجلاً مفؤوداً [أى ضعيف الفؤاد] خرج هو ورجل من قومه يقال له: تميم بن أسد، فقال له منبه : يا تميم ، انج بنفسك ، فأما أنا فوالله إنى لميت قتلونى أو تركونى ، لقد انبت فؤادى فانطلق تميم فأفلت ، وأدركوا منبها فقتلوه ، فلما دخلت خزاعة مكة لجئوا إلى دار بديل بن ورقاء، ودار مولى لهم يقال له: رافع .

2071 - قال ابن إسحاق: فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة، وأصابوا منهم ما أصابوا، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله على من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة، وكانوا في عقده وعهده، خرج عمرو بن سالم الخزاعي، ثم أحد بني كعب، حتى قدم على رسول الله على الله المنة، وكان ذلك مما هاج فتح مكة، فو قف عليه و هو جالس في المسجد بين ظهراني الناس.

ه ١٦٥٥ - قال ابن إسحاق: فقال رسول الله على: « نصرت يا عمرو بن سالم » ثم عرض لرسول الله عنان من السماء فقال: « إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب » .

الله عَلَى الناس بالجهاز ، وأمر أهله أن يجهزوه ، فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضى الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله عَلَيْكُ أن يجهزوه ؟ قالت : نعم ، فتجهز ، قال : أي بنية ، أأمركم رسول الله عَلَيْكُ أن يجهزوه ؟ قالت : نعم ، فتجهز ، قال : فأين ترينه يريد ؟ قالت : والله ما أدرى .

الزبير، وغيره من علمائنا، وقالوا: لما أجمع رسول الله علمه المسير إلى مكة، كتب الزبير، وغيره من علمائنا، وقالوا: لما أجمع رسول الله علمه المسير إلى مكة، كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابًا إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله علمه من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزعم لى غيره أنها سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب، وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشاً، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها، ثم خرجت به، وأتى رسول الله علمه قريشاً،

الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش، يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم » فخرجا حتى أدركاها بالخليقة ، خليقة بني أبي أحمد ، فاستنزلاها ، فالتمسا في رحلها، فلم يجدا شيئا ، فقال لها على بن أبي طالب : إني أحلف بالله ما كذب رسول الله عَيْكُ ولا كذبنا، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أولنكشفنك ، فلما رأت الجد منه قالت : أعرض ، فأعرض ، فحلت قرون رأسها ، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه فأتي به رسول الله عَيْكُ ، فدعنا رسول الله عَيْكُ حاطبا ، فقال : « يا حاطب ، ما حملك على هذا » ؟ فقال: يا رسول الله أما والله إني , لمؤمن بالله ورسوله ، ما غيرت ولا بدلت ، ولكني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة ، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل ، فصانعتهم عليهم ، فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله دعني فلأ ضرب عنقه ، فإن الرجل قد نافق ، فقال رسول الله عَلِيَّةً : « وما يدريك يا عمر ، لعل الله قد اطلع على أصحاب بدريوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم » فأنزل الله تعالى في حاطب : ( ٦٠ : ١ . . . ) : ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا بالله وحده ﴾ إلى آخر القصة . [حديث صحيح وإسناده مرسل]

عبد الله بن عبد الله بن عتبة « بن مسعود » ، عن عبد الله بن عباس ، قال : ثم مضى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبة « بن مسعود » ، عن عبد الله بن عباس ، قال : ثم مضى رسول الله عبد الله عبد الله على المدينة أبا رُهُم كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفارى ، وخرج لعشر مضين من شهر رمضان ، فصام رسول الله عبد ، وصام الناس معه ، حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج ، أفطر.

1777 - قال ابن إسحاق: ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين، فسبعت سليم، وبعضهم يقول: ألفت سليم وألفت مزينة، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله عَيْنَا المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم

أحد ، فلما نزل رسول الله عَيَّكَ مر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله عَيِّكَ ولا يدرون ما هو فاعل ، وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار ، وينظرون هل يجدون خبرًا أو يسمعون به، وقد كان العباس بن عبد المطلب لقى رسول الله عَيَّكَ ببعض الطريق .

قال ابن هشام: لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله، وقد كان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته، ورسول الله عَيَّلَة عنه راض فيما ذكر ابن شهاب الزهرى. [إسناده صحيح] ٢٦٦ حال ابن إسحاق: وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله عَيِّلَة أيضا بنيق العقاب، فيما بين مكة والمدينة، فالتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما، فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك، قال: « لا حاجة لى بهما، أما ابن عمى فهتك عرضى، وأما ابن عمتى وصهرى، فهو الذى قال لى بمكة ما قال، قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك، ومع أبى سفيان بني له فقال: والله ليأذن لى أو لآخذن بيدى بنى هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً، فلما بلغ ذلك رسول الله عَيْلَة رق لهما، ثم أذن لهما فدخلا عليه إفاسلما ].

٥٦٥ - وأنشده أبو سفيان بن الحارث قوله في إسلامه ، واعتذر إليه مما كان مضى منه ، فقال :

لكالمدلج الحسيسران أظلم ليله

هداني هاد غــــــر نفـــسي ونالني

مـع الـلـه مـن طـرّدْتُ كُلُّ مُطَرّد

أصله وأنأى جاهدًا عن محمد

وأدْعَى وإن لم أنتسب من مسحمد

هم ما هم من لم يقل به

وإن كــــان ذا رأى يُلَم ويُفَنَّدِ

أريد لأرضي المست بالائط

مع القوم ما لم أهد في كل مقعد

فقل لشقيف لا أريد قسسالها

وقل لشقيف تلك : غييرى أوْ عِدِي

فما كنت في الجيش الذي نال عامراً

ومـــا كــان عن جــرًى لِسَانى ولا يدى

قبائل جاءت من بلاد بعسيدة

نزائع جـــاءت من ســهـــام وسَرْدُد

قال ابن هشام : ویروی : « ودَلَّنی علی الحق من طردت کل مطرد » .

١٦٦٧ - فلما نزل رسول الله عَيْكُ مرالظهران قال العباس بن عبدالمطلب:

فقلت : واصباح قريش ، والله لئن دخل رسول الله عَلَيْهُ مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر ، قال : فجلست على بغلة رسول الله عَلَيْهُ البيضاء ، فخرجت عليها ، قال : حتى جئت الأراك ، فقلت : لعلى أجد بعض الحطابة ، أو صاحب لبن ، أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله بعض الحطابة ، أو صاحب لبن ، أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله على أبي ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة قال : فوالله إنى لأسير عليها ، وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء ، وهما يتراجعان ، وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكراً ، قال : يقول بديل: عدله والله خزاعة حمشتها الحرب ، قال : يقول أبو سفيان خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ، قال : فعرفت صوته ، فقلت : يا أبا حنظلة ، فعرف صوتى ، فقال : أبو الفضل ؟ قال : قعرف عنها نابا سفيان هذا رسول الله عَلَيْهُ في الناس واصباح قريش والله!! قال : قلت : والله لئن ظفربك ليضربن عنقك ، فاركب فما الحيلة فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : والله لئن ظفربك ليضربن عنقك ، فاركب فما الحيلة فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : والله لئن ظفربك ليضربن عنقك ، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتى بك رسول الله عَلَيْهُ فأستأمنه لك ، قال : قال : فركب خلفي

و رجع صاحباه ، قال : فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله عَيْكُ وأنا عليها قالوا: عم رسول الله عَيْكُ (على بغلته) ، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال: من هذا ؟ وقام إلى ، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله ، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد ، ثم خرج يشتد نحو رسول الله عَيْكُ وركضت البغلة ، فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء ، قال : فاقتحمت عن البغلة ، فدخلت على رسول الله عَيْكَ ، و دخل عليه عمر فقال: يا رسول الله ، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه ، قال : قلت : يا رسول الله، إني قد أجرته، ثم جلست إلى رسول الله عَلِي فأخذت برأسه فقلت: والله لا يناجيه الليلة دوني رجل، فلما أكثر عمر في شأنه قال: قلت: مهلاً يا عمر، فوالله أن لو كان من رجال بني عدى بن كعب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف ، فقال: مهلاً يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله عَلَيْ من إسلام الخطاب [لو أسلم] فقال رسول الله عَيِّك : « اذهب به يا عباس إلى رحلك ، فإذا أصبحت فأتنى به» قال: فـذهبت به إلى رحلي ، فبات عندي ، فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله عَيْكَ، فلما رآه رسول الله عَيْكَ قال: «ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله » قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك!!! والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقـد أغنى عنى شيئاً بعد ، قال : « ويحك يا أبا سفيان !!! ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ، قال : بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأو صلك!! أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا ، فقال له العباس: ويحك أسلم ، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله عَلَيْكُم قبل أن تضرب عنقك ، قال: فشهد شهادة الحق ، فأسلم ، قال العباس ، قلت : يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا ، قال : « نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، و من أغلق عليه بابه فهو آمن، و من دخل المسجد فهو آمن».

فلما ذهب لينصرف، قال رسول الله على : « يا عباس احبسه بمضيق الوادى عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها » قال : فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرنى رسول الله على أن أحبسه ، قال : ومرت القبائل على راياتها ، كلما مرت قبيلة، قال : يا عباس من هذه ؟ فأقول: سليم ، فيقول : مالى ولسليم ؟ ثم تمر القبيلة فيقول : يا عباس من هؤلاء ؟ فأقول : مزينة ، فيقول مالى ولمزينة ؟ حتى نفذت القبائل ، ماتمر به قبيلة إلا سألنى عنها ، فإذا أخبرته بهم قال : مالى ولبنى فلان، حتى مر رسول الله عليه في كتيبته الخضراء .

قال ابن هشام : وإنما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها ، قال الحارث بن حلزة اليشكري :

ثم حُجْرًا أعنى ابن أم قطام ولسه فسارسية خصراء يعنى الكتيبة ، وهذا البيت في قصيدة له ، وقال حسان بن ثابت الأنصارى : لما رأى بدرًا تسيل جلاهه بكتيبة خضراء من بلخزرج وهذا البيت في أبيات له قد كتبناها في أشعار يوم بدر .

قال ابن إسحاق: فيها المهاجرون، والأنصار رضى الله عنهم، لا يرى منهم إلا الحَدَقُ من الحديد، فقال: سبحان الله، يا عباس من هؤلاء ؟! قال: قلت: هذا رسول الله عَيَّ في المهاجرين والأنصار، قال: مالأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمًا، قال: [قلت] يا أبا سفيان إنها النبوة، قال: فنعم إذن، قال: قلت: «النجاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فقالت: وتناو الحميت الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم !!قال: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم مالا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا: قاتلك الله، وما تغنى عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد.

۱٦٦٨ قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله على لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرًا بشقة برد حبرة حمراء، وإن رسول الله على له له له له حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل.

١٦٦٩ قال ابن إسحاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن جدته أسماء ابنة أبي بكر[رضي الله عنه]، قالت : لما وقف رسول الله عَلِيُّهُ بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده : أي بنية ، اظهري بي على أبي قبيس ، قالت : وقد كف بصره ، قالت : فأشرفت به عليه ، فقال: أي بنية ، ماذا ترين ؟ قالت : أرى سواداً مجتمعًا ، قال : تلك الخيل ، قالت : وأرى رجلاً يسعى بين يدى ذلك السواد مقبلاً ومدبرًا ، قال: أي بنية ، ذلك الوازع ، يعنى الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها ، ثم قالت: قد والله انتشر السواد ، قالت : فقال : قد والله إذن دفعت الخيل، فأسرعي بي إلى بيتي ، فانحطت به ، وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته ، قالت : وفي عنق الجارية طوق من ورق فتلقاها رجل فيقطعه من عنقها، قالت: فلما دخل رسول الله عَيْكُ مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر[رضى الله عنه] بأبيه يقوده ، فلما رآه رسول الله عَلَيْكَ قال : « هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه » قال أبو بكر[رضى الله عنه]: يا رسول الله، هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى إليه أنت ، قال : قالت : فأجلسه بين يديه ، ثم مسح صدره ، ثم قال له : «أسلم» فأسلم ، قالت : فدخل به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة ،فقال رسول الله عَلَيْكَ : « غيروا هذا من شعره » ثم قام أبو بكر[رضى الله عنه] فأخل بيد أخته ، وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختى ، فلم يجبه أحد ، قالت : فقال : أي أخية ، احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل . [إسناده صحيح]

1770 - وكان شعار أصحاب رسول الله عَيَّكُ يوم فتح مكة وحنين والطائف: . شعار المهاجرين «يا بني عبـد الرحـمن» وشعـار الخزرج: «يـا بني عبـد الله» وشعار الأوس «يا بني عبيد الله».

١٦٧٦ – قال ابن إسحاق : وكان رسول الله عَلَيُّ قد عهد إلى أمرائه من

المسلمين - حين أمرهم أن يدخلوا مكة - أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم ، إلا أنه قد عهد في نفر سماهم، أمر بقتلهم ، وإن وجدوا تحت أستار الكعبة: منهم [عبد الله] بن سعد أخوبني عامر بن لؤى ، وإنما أمر رسول الله عليه بقتله لأنه قد كان أسلم وكان يكتب لرسول الله عليه الوحى ، فارتد مشركا راجعًا إلى قريش ففر إلى عشمان بن عفان - وكان أخاه للرضاعة - فغيبه حتى أتى به رسول الله عليه بعد أن اطمأن الناس وأهل مكة ، فاستأمن له ، فزعموا أن رسول الله عليه صمت طويلاً ثم قال : « نعم » فلما انصرف عنه عشمان ، قال رسول الله عليه لمن حوله من أصحابه : « لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه » فقال رجل من الأنصار : فهلا أومأت إلى يا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه » فقال رجل من الأنصار : فهلا أومأت إلى يا

قال ابن هشام: ثم أسلم بعد، فولاه عمر بن الخطاب بعض أعماله ، ثم ولاه عثمان بن عفان بعد عمر[رضى الله عنهما]. • [حديث صحيح]

917 ١- قال ابن إسحاق : وعبد الله بن خطل ، رجل من بنى تيم بن غالب، وإنما أمر بقتله أنه كان مسلمًا ، فبعثه رسول الله عَلَيْهُ مصدقا ، وبعث معه رجلا من الأنصار ، وكان معه مولى له يخدمه ، وكان مسلمًا ، فنزل منزلاً ، وأمر المولى أن يذبح له تيسًا فيصنع له طعامًا ، فنام ، فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً ، فعدا عليه فقتله ، ثم ارتد مشركًا ، وكانت له قينتان [فَرْتني وصاحبتها] وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله عَيْنَة ، فأمر رسول الله عَيْنَة ، قامر رسول الله عَيْنَة ، قامر رسول الله عَيْنَة ،

والحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصى ، وكان ممن يؤذيه بمكة.

قال ابن هشام: وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة ، وأم كلثوم ابنتى رسول الله عَلَيْكُ من مكة يريد بهما المدينة ، فنخس بهما الحويرث بن نقيذ فرمى بهما إلى الأرض.

۱ ٦٧٨ - قال ابن إسحاق : ومقيس بن صبابة ، وإنما أمر رسول الله عَلِيكَ بقتله لقتل الأنصارى الذى كان قتل أخاه خطأ ، ورجوعه إلى قريش مشركاً، وسارة : مولاة لبعض بنى عبد المطلب ، وعكرمة بن أبى جهل ، وكانت سارة ممن يؤذيه بمكة، أما عكرمة فهرب إلى اليمن ، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام:

فاستأمنت له من رسول الله عَلَيْكُ فأمنه ، فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى أتت به رسول الله عَلِيْكُ فأسلم .

وأما عبد الله بن خطل فقتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه .

وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله رجل من قومه ، فقالت أخت مقيس في قتله :

> لعمرى لقد أخزى نميلة رهطه وفجع أضياف الشتاء بمقيس فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفساء أصبحت لم تُسخَرُّس

وأما قينتا ابن خَطَل فقتلت إحداهما ، وهربت الأخرى حتى استؤمن لها [من ] رسول الله ﷺ بعد فأمنها .

وأما سارة فاستؤمن لها فأمنها ، ثم بقيت حتى أوطأها رجل من الناس فرسا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها .

[و]أما الحويرث بن نقيذ فقتله على بن أبي طالب [رضى الله عنه].

9 ١٦٧٩ – قال ابن إسحاق: وحدثنى سعيد بن أبى هند ، عن أبى مرة مولى عقيل بن أبى طالب ،أن أم هانئ ابنة أبى طالب قالت: لما نزل رسول الله على بأعلى مكة فر إلى رجلان من أحمائى من بنى مخزوم ، وكانت عند هبيرة بن أبى وهب المخزومى ، قالت: فدخل على على بن أبى طالب أخى ، فقال: والله لأقتلنهما ، فأغلقت عليهما باب بيتى ، ثم جئت رسول الله على وهو بأعلى مكة ، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجين ، وفاطمة ابنته تستره بثوبه ، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به ثم صلى ثمانى ركعات من الضحى ، ثم انصرف إلى فقال: هرحبًا وأهلاً بأم هانى ، ما جاء بك؟ » فأخبرته خبر الرجلين وخبر على ، فقال ; وقد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا إيقتلنهما] » .

قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام ، وزهير بن أبي أمية بن المغيرة.

[إسناده صحيح]

الله عبد الله بن أبى ثور ، عن صفية بنت شيبة ، أن رسول الله على لما نزل مكة ابن عبد الله بن أبى ثور ، عن صفية بنت شيبة ، أن رسول الله على لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعًا على راحلته ، يستلم الركن بمحجن في يده ، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة ، فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له ، فدخلها ، فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ، ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد . [إسعاده صحيح]

۱۹۸۳ - قال ابن هشام: وحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله على دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم، فرأى إبراهيم عليه السلام، مصوراً في يده الأزلام، يستقسم بها فقال: قاتلهم الله ، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما شأن إبراهيم والأزلام (٣: ٧٧): ﴿ ما كان إبراهيم يهو ديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست.

#### [حديث صحيح]

17٨٤ - قال ابن هشام: وحدثنى أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة، ومعه بلال، ثم خرج رسول الله ﷺ وتخلف بلال ، فدخل عبد الله بن عمر على بلال ، فسأله : أين صلى رسول الله ﷺ ؟ ولم يسأله كم صلى فكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه ، وجعل البيت قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار [قدر] ثلاث أذرع ، ثم يصلى ، يتوخى [بذلك] الموضع الذى قال له بلال .

#### [حديث صحيح]

۱۹۸۸ - قال ابن إسحاق: وحدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى ، عن أبى شريح الخزاعى،قال: لما قدم عمرو بن الزبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جثته فقلت له: يا هذا ، إنا كنا مع رسول الله عَنْ حين افتتح مكة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل ، فقتلوه وهو مشرك ، فقام رسول الله عَنْ الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل ، فقتلوه وهو مشرك ، فقام رسول الله عَنْ فهى فينا خطيباً فقال : ( يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهى حرام من حرام إلى يوم القيامة ، فلا يحل لامرئ ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا ولا يعضد فيها شجرًا ، لم تُحلَّل لأحد كان قبلى ، ولا تُحل لأحد يكون

بعدى، ولم تُحْلَل لى إلا هذه الساعة غضبًا على أهلها، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم: إن رسول الله عَلَيْهُ، [قد] قاتل فيها، فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم، يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل ، فلقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم قتيلاً لأدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاءوا فدم قاتله ، وإن شاءوا فعقله » ثم ودى رسول الله عَلَيْهُ ذلك الرجل الذي قتلته خزاعة ، فقال عمرو لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ ، فنحن أعلم بحرمتها منك ، إنها لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة ، ولا مانع جزية ، فقال أبو شريح: إني كنتُ شاهدًا وكنتَ غائبًا ، ولقد أمرنا رسول الله عَلِيهُ أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد بلغتك فأنت وشأنك .

• ١٦٩٠ قال ابن هشام: وبلغنى عن يحيى بن سعيد، أن النبى عَلَيْ - حين افتتح مكة ودخلها - قام على الصفا يدعو (الله) ، وقد أحدقت به الأنصار، فقالوا فيما بينهم: أترون رسول الله عَلَيْ إذا فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم»؟ قالوا: لاشيء يا رسول الله، فلم يزل بهم حتى أخبروه، فقال النبي عَلِيْ : «معاذ الله، الحيا محياكم والممات مماتكم».

#### [حديث صحيح وإسناده معطل]

عن ابن شهاب الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس [رضى الله عنه] ، عن ابن شهاب الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس [رضى الله عنه] ، قال : دخل رسول الله عنه وم الفتح على راحلته فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاص ، فجعل النبي عَيَّهُ يشير بقضيب في يده إلى الأصنام [وهو يقول] ( ١٧ : ٨١ ) : ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا ﴾ فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه ، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه ، حتى ما بقى منها صنم إلا وقع ، فقال تميم بن أسد الخزاعي في ذلك :

وفى الأصنام معتبر وعلم لن يرجو الشواب أو العقابا [صح بمعناه وإسناده ضعيف]

9 1 7 9 - قال ابن إسحاق: وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف: من بنى سليم سبعمائة، ويقول بعضهم: ألف، ومن بنى غفار أربعمائة، ومن مزينة ألف وثلاثة نفر، وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد.

# مسير غالح بن الوليح بمح فتع معجة إلى بنى بَحَالَة من عَنانة مسير على الله فتح معجة إلى بنائد بمد ومعدد على الم

• ١٧١٠ قـال ابن إسـحاق : وقـد بعث رسـول الله عَلَيْكُ فيـما حـول مكة السرايا، تدعو إلى الله عز وجل ، ولم يأمرهم بقتال ، وكان ممن بعث خالدبن الوليد، وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياً ، ولم يبعثه مقاتلاً فوطئ بنى جذيمة فأصاب منهم .

١٧١١ - قال ابن هشام : وقال عباس بن مرداس (السلمي) في ذلك:

فال تك قالم أمَّرْت في القاوم خالدًا

وقدمته فإنه قد تقدرما

بجند هداه الله أنت أمـــــــــــره

نُصيبُ به في الحق من كان أظلما

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في حديث يوم حنين ، سأذكرها إن شاء الله في موضعها .

۱۷۱٤ قال ابن إسحاق : فحدثني حكيم بن حكيم ، عن أبي جعفر محمد ابن على قال : فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ، ثم عرضهم على السيف ، فقتل من قتل منهم ، فلما انتهى الخبرإلى رسول الله عَيَّا رفع يديه إلى السماء ثم قال : « اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » .

#### [حديث صحيح وإسناده مرسل]

۱۷۱۷ قال ابن إسحاق: فحدثنى حكيم بن حكيم، عن أبى جعفر محمد إبن على قال: ثم دعا رسول الله على بن أبى طالب رضوان الله عليه، فقال: «يا على، اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر فى أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج على حتى جآءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله عَيْلَةً، فودى لهم الدماء

وما أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليدى لهم ميلغة الكلب، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه ، بقيت معه [بقية من] المال ، فقال لهم على رضوان الله عليه حين فرغ منهم : هل بقى لكم بقية من دم أو مال لم يود لكم ؟ قالوا : لا ، قال : فإنى أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله عَيَّاتُهُ مما لا يعلم ولا تعلمون، ففعل ، ثم رجع إلى رسول الله عَيَّاتُهُ فأخبره الخبر ، فقال : «أصبت وأحسنت » قال : ثم قام رسول الله عَيَّاتُهُ فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه ، يقول : «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » ثلاث مرات .

۱۷۱۹ - قال ابن هشام: قال أبو عمرو المدنى: لما أتاهم خالد قالوا: صبأنا صبأنا.

ا ۱۷۲۱ و كان الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعوف بن عبد عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة وعفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس قد خرجوا تجاراً إلى اليمن ، ومع عفان ابنه عشمان ، ومع عوف ابنه عبد الرحمن ، فلما أقبلوا حملوا مال رجل من بنى جذيمة بن عامر كان هلك باليمن إلى ورثته ، فادعاه رجل منهم ، يقال له :خالد بن هشام ، ولقيهم بأرض بنى جذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت ، فأبوا عليه ، فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوه ، وقاتلوه ، فقتل عوف بن عبد عوف والفاكه بن المغيرة ، ونجا عفان بن أبى العاص وابنه عثمان ، وأصابوا مال الفاكه بن المغيرة ، ومال عوف بن عبد عوف فانطلقوا به ، وقتل عبد وأصابوا مال الفاكه بن المغيرة ، ومال عوف بن عبد عوف فانطلقوا به ، وقتل عبد الرحمن بن عوف بن خالد بن هشام قاتل أبيه ، فهمت قريش بغزو بنى جذيمة ، فقالت بنو جذيمة : ما كان مصاب أصحابكم عن ملاً منا، إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم ولم نعلم ، فنحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مال ، فقبلت قريش ذلك ، ووضعوا الحرب.

۱۷۲۰ قال ابن إسلحاق: حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس، عن الزهرى، عن ابن أبى حدرد الأسلمى عن أبيه، قال: كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد، فقال لى فتى من بنى جذيمة - وهو في سنى، وقد جمعت يداه إلى عنقه بَرمَّة، ونسوة مجتمعات غير بعيد منه - يا فتى، قلت: ما تشاء؟ قال: هل

أنت آخذ بهذه الرمَّة فقائدى إلى هؤلاء النسوة حتى أقضى إليهن حاجة ثم تردنى بعد، فتصنعوا بى ما بدا لكم ؟ قال: قلت: والله ليسير ما طلبت ، فأخذت برمته فقدته بها حتى أوقفته عليهن ، فقال: اسلمى حبيش ، على نفد [من ]العيش .

أريتك إذ طالبتكم فروجدتكم

بحلية أو ألفي حكم بالخوانق

ألم يك أهلاً أن ينول عسساشق

تكلُّف إدلاج السررى والسودائس

فلا ذنب لى قد قلت إذ أهلنا معا

أثيبي بود قبل إحدى الصفائق

أثيب بود قسبل أن تشحط السوى

وينسأى الأميسر بالحبيب المفسارق

فسإنى لاضيعت سر أمسانة

ولا راق عسسيني عنك بعسسدك رائق

سرى أن ما نال العشيرة شاغل

عن الوُدِّ إلا أن يكون التـــوامـق

قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم ينكر البيتين الأخيرين منها له .

[إسناده لا بأس به]

۱۷۲۲ قبال ابن إسحاق: وحدثنى يعقبوب بن عتبة (بن المغيرة بن الأخنس)، عن الزهرى ، عن ابن أبى حدرد الأسلمى ، عن أبيه قالت: وأنت فحييت سبعًا وعشرًا وترًا ، وثمانياً تترى، قال: ثم انصرفت به، فضربت عنقه.

[إسناده لا بأس به]

١٧٣٧ - قال ابن إسحاق : وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان.

## [طملك الفتح الفتح في سنة ثماني بعج الفتح وفي عامه]

الله عليه من مكة جمعها مالك بن عوف النصرى ، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها ، واجتمعت نصر وجُشَم كلها ، وسعد بن بكر ، وناس من بنى هلال وهم قليل ، ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء ، وغاب عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب ، ولم يشهدها منهم أحد له اسم ، وفي بنى جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب ، وكان شيخًا مجرًبًا ، وفي ثقيف سيدان لهم : في الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتب وفي بنى مالك ذو الخمار سبيع بن الحرث بن مالك وأخوه أحمر بن الحرث ، وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصرى.

فلما أجمع السير إلى رسول الله على حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دُريَّد بن الصّمَّة في شبجا له يقاد به ، فلما نزل قال: بأى واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس قال : نعم مجال الخيل لاحزن ضرس ، ولا سهل دهس مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء ؟ قالوا : ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم ، قال : أين مالك ؟ قيل : هذا مالك ودعى له ، فقال : يا مالك ، إنك قلد أصبحت رئيس قومك ، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ، مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء ؟ قال : سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم ، قال : ولم ذاك ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم ، قال : فانقض به ، ثم قال : راعى ضأن والله ، وهل يرد المنهزم شيء ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت المنك فضحت في أهلك ومالك ، ثم قال : ما فعلت كعب وكلاب ؟ قالوا : لم يشهدها منهم أحد ، قال : غاب الحد والجدّ ، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه يشهدها منهم أحد ، قال : غاب الحد والجدّ ، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه منكم؟ قالوا : عمرو بن عامر وعوف بن عامر ، قال : ذانك الجذعان من عامر لا

ينفعان ولا يضران ، يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئًا ، ارفعهم إلى متمنَّع بلادهم وعُليّا قومهم ، ثم الق الضباء على متون الخيل، فإن كانت لك الحق بك من وراءك ، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك ، قال : لا والله لا أفعل ذلك ، إنك قد كبرت وكبرعقلك ، والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى ، وكره أن يكون لدريد بن الصمة: فيها ذكر ، أورأى ، قالوا : أطعناك ، فقال دريد بن الصمة هذا يوم لم أشهده ولم يفتني :

ياليستنى فيها جسدوع أخسب فيها وأضع أقسود وطففاء السرقمع كانها شاة صدع

قال ابن هشام : أنشدني غير واحد من أهل العلم بالشعر قوله :

#### « يا ليتني فيها جذع »

قال ابن إسحاق : ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ، ثم شدوا شدة رجل واحد .

ابن أبى حدرد الأسلمى ، وأمره أن يدخل فى الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ابن أبى حدرد الأسلمى ، وأمره أن يدخل فى الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ، ثم يأتيه بخبرهم فانطلق ابن أبى حدرد فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله عَيْنَة وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ، ثم أقبل حتى أتى رسول الله عَيْنَة فأخبرة الخبر[فدعا رسول الله عَيْنَة عمر بن الخطاب فأخبره الخبر ، فقال عمر : كذب ابن أبى حدرد ، فقال ابن أبى حدرد : إن كذبتنى فربما كذبت بالحق يا عمر فقد كذبت من هو خير منى ، فقال عمر : يا رسول الله فربما كذبت بالحق يا عمر فقد كذبت من هو خير منى ، فقال عمر : يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبى حدرد ؟ فقال رسول الله عَيْنَة : « قد كنت ضالاً فهداك الله يا عمر » ].

۱۷٤۱ فلما أجمع رسول الله عَلَيْكُ السير إلى هوازن ليلقاهم ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعًا وسلاحًا ، فأرسل إليه – وهو يومئة مشرك فقال: «يا أبا أمية ، أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غدًا » فقال صفوان: أغصبًا يا محمد ؟ قال:

« بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك » قال : ليس بهذا بأس ، فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح ، فزعموا أن رسول الله على الله الله على الل

#### [حديث صحيح وإسناده مرسل]

الدول عن ابن إسحاق : وحدثنى ابن شهاب الزهرى ، عن سنان بن أبى سنان الدولى ، عن أبى واقد الليثى ، أن الحرث بن مالك قال : خرجنا مع رسول الله على حنين ، ونحن حديثو عهد بالجاهلية ، قال : فسرنا معه إلى حنين ، قال : وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها : ذات أنواط ، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ، ويذبحون عندها ويعكفون عليها يومًا ، قال : فرأينا ونحن نسير مع رسول الله عَيَّتُ سدرة خضراء عظيمة ، قال : فتنادينا من جنبات الطريق : يا رسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال رسول الله عَيْتُ دالله عَلَيْهُ : « الله أكبر قلتم والذى نفس محمد بيده كما قال : قوم موسى لموسى الموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون ، إنها السنن من كان قبلكم».

الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : لما استقبلنا وادى حنين انحدرنا فى واد من أودية تهامة أجوف ذى خطوط إنما تنحدر فيه انحداراً ، قال : وكان فى عماية الصبح وكان القوم قد سبقونا إلى الوادى ، فكمنوا لنا فى شعابه وأحنائه ومضايقه ، وقد أجمعوا وتهيؤوا أعدوا ، فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد ، وانشمر الناس راجعين لا يلوى أحد على أحد ، وانحاز رسول الله على أحد ، وأنها الله على الله ، أنا محمد بن عبد الله » قال : « أين أيها الناس ، هلموا إلى ، وأنا رسول الله ، أنا محمد بن عبد الله » قال : فلاشىء ، وحملت الإبل بعضها على بعض ، فانطلق الناس ، إلا أنه قد بقى مع رسول الله على في فر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته على بن بعض ، فانطلق الناس ، إلا أنه قد بقى مع رسول الله على وأبو بكر وعمر ، ومن أهل بيته على بن وأبى طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس. وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد ، وأيمن بن أم أيمن بن عبيد ، قتل يومئذ .

قال ابن هشام : اسم ابن أبي سفيان بن الحارث جعفر ، واسم أبي سفيان المغيرة ، وبعض الناس يعد فيهم قثم بن العباس ، ولا يعد ابن أبي سفيان .

#### [إسناده صحيح]

۱۷٤٦ قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح له طويل أمام هوازن ، وهوازن خلفه ،إذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه.

۱۷٤٧ - قال ابن إسحاق: فلما أنهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله على من المنعن ، من المنعن ، من بحفاة أهل مكة الهزيمة ، تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من المضغن ، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر، وإن الأزلام لمعه في كنانته، وصرخ جبلة بن الحنبل [ وقال ابن هشام: كلدة بن الحنبل، وهو مع أخيه صفوان بن أمية شرك في المدة التي جعل له رسول الله على الا بطل السحر اليوم، فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك ، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يُربني رجل من هوازن .

قال ابن هشام : وقال حسان بن ثابت يهجو كلدة :

رأیت سوادًا من بعید فراعنی أبو حنبل ینزو علی أم حنبل كأن الذى ينزو به فوق بطنها ذراع قلوص من نتاج ابن عزهل

أنشدنا أبو زيد هذين البيتن ، وذكر لنا أنه هجا بهما صفوان بن أمية ، وكان أخاكلدة لأمه .

۱۷٤۸ - قال ابن إسحاق : وقال شيبة بن عثمان بن أبى طلحة أخو بنى عبد الدار : قلت : اليوم أدرك ثأرى ، وكان أبوه قتل يوم أحد ، اليوم أقتل محمداً ، قال : فأدرت برسول الله عَلَيْكُ لأقتله ، فأقبل شيء حتى تَغَشَّى فؤادى ، فلم أطق ذلك ، فعلمت أنه ممنوع منى .

١٧٥٠ قال ابن إسحاق: فحدثنى الزهرى، عن كثير بن العباس، عن أبيه العباس بن عبد المطلب، قال: إنى لمع رسول الله عَلَيْكُ آخذ بحكمة بغلته البيضاء، وقد شَجَرتُها بها، قال: وكنت امرءًا جسيمًا شديد الصوت، قال: ورسول الله

عَلَيْكُ يقول - حين رأى ما رأى من الناس - «أين أيها الناس» فلم أر الناس يلوون على شيء، فقال : « يا عباس اصرخ: يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة» قال : فأجابوا : لبيك لبيك ، قال : فيذهب الرجل ليثنى بعيره فلا يقدر على ذلك ، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ، ويقتحم عن بعيره ويخلى سبيله ، فيؤم الصوت ، حتى ينتهى إلى رسول عليه .

حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة استقبلواالناس ، فاقتتلوا ، وكانت الدعوى أول ما كانت : ياللأنصار ، ثم خلصت أخيرًا : يا للخزرج ، وكانوا صبرًا عند الحرب ، فأشرف رسول الله عليه في ركائبه ، فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون ، فقال : «الآن حمى الوطيس ».

الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : بينا ذلك الرجل من هوازن الرحمن بن جابر ، عن أبيه جابر بن عبد الله ، قال : بينا ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع إذ هوى له على ابن أبي طالب رضوان الله عليه و رجل من الأنصار يريدانه ، قال : فيأتيه على بن أبي طالب من خلفه ، فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه ، فانجعف عن رحله، قال : واجتلد الناس ، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله علية .

قال: والتقت رسول الله عَلَيْهُ إلى أبى سنفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان ممن صبر يومشذ مع رسول الله عَلَيْهُ، وكان حسن الإسلام حين أسلم، وهو آخذ بثَفَر بغلته، فقال: « من هذا» ؟ قال: أنا ابن أمك يا رسول الله.

#### [إسناده صحيح]

التفت فرأى أم سليم ابنة ملحان ، وكانت مع زوجها أبى بكر،أن رسول الله عليه التفت فرأى أم سليم ابنة ملحان ، وكانت مع زوجها أبى طلحة ، وهى حازمة وسطها ببرد لها ، وإنها لحامل بعبد الله بن أبى طلحة ، ومعها جمل أبى طلحة ، وقد خشيت أن يَعُزُها الجمل ، فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام، فقال لها رسول الله عليه : ﴿ أم سليم ﴾ قالت : نعم ، بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، فقال الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل ، فقال

رسول الله عَلَيْكَ : « أو يكفى الله يا أم سليم » قال : ومعها خنجر ، فقال لها أبو طلحة : ما هذا الخنجر معك يا أم سليم ؟ قالت : خنجر أخذته إن دنا منى أحد من المشركين بعجته به ، قال : يقول أبو طلحة : ألا تسمع يا رسول الله ما تقول أم سليم الرميصاء.

٥ ١٧٥- قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن أبي ي قتادة الأنصاري ، وحدثني من لا أتهم من أصحابنا ، عن نافع مولى بني غفار أبي محمد ، عن أبي قتادة ، قال : قال أبو قتادة : رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان ، مسلماً ومشركاً ، قال : وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم ، قال: فأتيته فضربت يده فقطعتها ، واعتنقني بيده الأخرى ، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الدم [ ويروى ريح الموت فيما قال ابن هشام] وكاد يقتلني ، فلولا أن الدم نزفه لقتلني ، فسقط ، فضربته فقتلته ، وأجهبضني عنه القتال ، ومربه رجل من أهل مكة فسلبه» ، فلما وضعت الحرب أوزارها ، وفرغنا من القوم ، قال رسول الله عَيْد : « من قتل قتيلاً فله سلبه » فقلت : يا رسول الله ، والله لقد قتلت قتيلاً ذا سلب فأجهضني عنه القتال ، فما أدرى من استلبه ، فقال رجل من أهل مكة : صدق يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه عنى من سلبه ، فقال ! . أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا والله لا يرضيه منه ، تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن دين الله تقاسمه سلبه ، اردد عليه سلب قتيله ، فقال رسول الله عَلَيْك: صدق،اردد عليه سلبه» فقال أبو قتادة : فأخذته منه ، فبعته فاشتريت بثمنه مخرفا فإنه لأول مال اعتقدته. [إسناده صحيح]

۱۷۰٦ قال ابن إستحاق: وحدثنى من لا أتهم، عن أبي سلمة، عن إستحاق بن عبد الله[عن] أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ، قال : لقد استلب أبو طلحة يوم حنين وحده عشرين رجلاً .

• ١٧٦٠ قال ابن إسحاق : فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك ، فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم ، فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة ابن الحارث بن حبيب ، وكانت رايتهم مع ذى الخمار ، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله ، فقاتل بها حتى قتل .

9 - ١٧٦٥ قال ابن إسحاق : ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ، ومعهم مالك ابن عوف ، وعسكر بعضهم بأوطاس ، وتوجه بعضهم نحو نخلة ، ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف ، وتبعت خيل رسول الله عليه من سلك في نخلة من الناس ، ولم تتبع من سلك الثنايا .

فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن سمال بن عوف بن امرئ القيس، وكان يقال له: ابن الدُّغنَّة، وهي أمه، فغلبت على اسمه (ويقال: ابن لذعة فيما قال ابن هشام) دُريّد بن الصمة، فأخذ جمله، وهو يظن أنه أمرأة، وذلك أنه في شبجار له فإذا برجل فأناخ به، فإذا شيخ كبير، وإذا هو دريد ابن الصمة، ولا يعرفه الغلام، فقال له دريد: ماذا تريد بي؟ قال: أقتلك، قال: ومن أنت؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السلمي، ثم ضربه بسيفه، فلم يغن فيه شيئًا، فقال: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي هذا من مُؤخّر الرحل، وكان الرحل في فقال: بئس ما سلحتك أمك، خذ سيفي هذا من مُؤخّر الرحل، وكان الرحل في الشبجار، ثم اضرب به، وارفع عن العظام، واخفض عن الدماغ، فإني كذلك كنت أضرب الرجال، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة، فرب والله يوم قد منعت فيه نساءك، فزعم بنو سليم أن ربيعة قال: لما ضربته فوقع تكشف فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل القرطاس من ركوب الخيل أعراء، فلما تكشف فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل القرطاس من ركوب الخيل أعراء، فلما رجع ربيعة إلى أمه، أخبرها بقتله إياه، فقالت: أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثاً.

#### [حدیث حسن و إسناده ضعیف]

۱۷۷۷─ قال ابن هشام: وأنزل الله عز وجل في يوم حنين ( ٩ : ٢٥- ٦٢ ) ﴿ لَقَدَ نَصْرُكُم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ﴾ إلى قوله ﴿ وذلك جزاء الكافرين ﴾ .

۱۷۷۸ – قال ابن إسحاق: وهذه تسمية من إستشهد يوم حنين. من المسلمين من قريش ، ثم من بنى هاشم: أيمن بن عبيد ، ومن بنى أسد بن عبد العزى: يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، جمح به فرس له يقال له: الجناح فقتل.

ومن الأنصار: سراقة بن الحارث بن عدى ، من بنى العجلان ، ومن الأشعرين: أبو عامر الأشعرى.

۱۷۷۹ - ثم جمعت إلى رسول الله عَيْثُ سبايا حنين وأموالها ، وكان على المغانم مسعود بن عمرو الغفارى ، وأمر رسول الله عَيْثُة بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها .

خاوة الطائف بعد كنين ، فع سنة ثمان

۱۸۰۱ و لما قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبواب مدينتها ، وصنعوا الصنائع للقتال ، ولم يشهد حنينًا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود، ولا غيلان بن سلمة ، كانا بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور.

١٨٠٢ - ثم سار رسول الله عَلِيُّ إلى الطائف – حين فرغ من حنين.

١٨٠٥ قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله عَيْنِهُ على نخلة اليمانية ، ثم على
 قَرْن ،ثم على الْلَيْح ، ثم على بحرة الرُّغاء من لية فابتنى بها مسجدًا فصلى فيه .

١٨٠٦ وأمر رسول الله عَيْكُ - وهو بلية - بحصن مالك بن عوف فهدم.

۱۸۰۸ قال ابن إسحاق: ومعه امرأتان من نسائه إحداهما أم سلمة ابنة أبى أمية فضرب لهما قبين ، ثم صلى بين القبتين ، ثم أقيام ، فلما أسلمت ثقيف بنى على مصلى رسول الله عَيِّلُهُ عمرو بن أمية بن وهب بن معتب بن مالك مسجدًا، فحاصرهم رسول الله عَيِّلُهُ، وقاتلهم قتالا شديداً ، وتراموا بالنبل .

الله عَيْنَةً يوم الطائف .

من قريش ، ثم من بني أمية بن عبد شمس : سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية ، وعرفطة بن جناب حليف لهم من الأسد بن الغوث .

قال ابن هشام : ويقال ابن حباب .

۱۸۱۸ - قال ابن إستحاق: ومن بني تيم بن مرة: عبد الله بن أبي بكر الصديق رمى بسهم فمات منه بالمدينة بعد وفاةرسول الله عَيَّاتُهُ .

ومن بني مخزوم : عبد الله بن أمية بن المغيرة ، من رمية رميها يومئذ.

ومن بني عدى بن كعب : عبد الله بن عامر بن ربيعة ، حليف لهم .

ومن بني سهم بن عمرو : السائب بن الحارث بن قيس بن عدى، وأخوه عبد الله بن الحارث .

ومن بني سعد بن ليث : جليحة بن عبد الله .

٩ ١٨١٩ واستشهد من الأنصار: من بني سلمة: ثابت بن الجذع.

ومن بني مازن بن النجار : الحارث بن [سهيل] بن أبي صعصعة.

ومن بنى ساعدة: المنذر بن عبـد الله ، ومن الأوس : رقيم بن ثابت بن ثـعلبة ابن زيد بن لوذان بن معاوية .

فجميع من استشهد بالطائف من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ اثنا عشر رجلاً: سبعة من قريش ، وأربعة من الأنصار ،ورجل من بني ليث .

{ ٢١٦/ صحيح السيرة / صحابة }

# أمر أموالت هوازي وسباياها ، وعطايا المؤلفة قلوبهم منها ، وإنهام رسواء الله ﷺ فيها

ا ۱۸۲۱ ثم خرج رسول الله على حين انصرف عن الطائف على دحنا حتى نزل الجعرانة، فيمن معه من الناس، ومعه من هوازن سبى كثير، وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيف: يا رسول الله، ادع عليهم، فقال رسول الله على «اللهم اهد ثقيفًا وائت بهم».

۱۸۲۲ - ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة ،وكان مع رسول الله عَلَيْكُمن سبى هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء ، ومن الإبل والشاء مالا يدري ما عدته .

عبد الله بن عمرو، أن وفد هوازن أتوا رسول الله على ، وقد أسلموا ، فقالوا : يا عبد الله بن عمرو، أن وفد هوازن أتوا رسول الله على ، وقد أسلموا ، فقالوا : يا رسول الله ، إنا أصل وعشيرة ، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، فامن علينا من الله عليك ، قال : وقام رجل من هوازن ، ثم أحد بنى سعد بن بكر يقال له وهير ، يكنى أبا صرد ، فقال : يا رسول الله ،إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتى كن يكفلنك ، ولو أنا ملحنا للحارث بن أبي شمر ، أو للنعمان بن المنذر ، ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا، وأنت خير المكفولين .

قال ابن هشمام: ويروى: ولو أنا مالحنا الحارث بن أبى شمر، أو النعمان بن المنذر .

عبد الله بن عمرو ، قال : فقال رسول الله عَلَيْ : « أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم عبد الله بن عمرو ، قال : فقال رسول الله عَلَيْ : « أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم » ؟ فقالوا : يا رسول الله ، خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا ، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا، فقال لهم : « أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ، وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله عَلَيْ إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله عَلَيْ في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » .

ه ١٨٢٥ - فلما صلى رسول الله عَيَّة بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذى أمرهم به [رسول الله عَيَّة] ، فقال رسول الله عَيَّة : «أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهولكم »، فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله عَيَّة ، وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله عَيَّة ، وقالت الأنصار : وما كان لنا فهو لرسول الله عَيِّة ، فقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنوسليم فلا عيينة بن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا ، وقال عباس بن مرداس : أما أنا وبنوسليم فلا فقالت بنوسليم : بلى ما كان لنا فهو لرسول الله عَيَّة ، قال : يقول عباس بن مرداس لبنى سليم: وهنتمونى، فقال رسول الله عَيَّة : «أما من تمسك منكم بحقه من مرداس لبنى سليم: وهنتمونى، فقال رسول الله عَيَّة : «أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبى فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبى أصيبه » فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم .

الله عمر، عن عبد الله المن إسحاق: فحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله ابن عمر، عن عبد الله ابن عمر، قال: بعثت بها إلى أخوالى من بنى جمح ليصلحوا لى منها ويهيؤوها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم، وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها، قال: فخرجت من المسجد حين فرغت - فإذا الناس يشتدون، فقلت: ما شأنكم ؟ قالوا: رد علينا رسول الله علينة نساءنا وأبناءنا، فقلت: تلكم ضاحبتكم في بنى جمح فاذهبوا فخذوها، فذهبوا إليها فأخذوها.

المحال المن إسحاق : وأما عيينة بن حصن فأخذ عجوزًا من عجائز هوازن وقال حين أخذها : أرى عجوزًا ، إنى لأحسب لها في الحي نسبًا ، وعسى أن يعظم فداؤها ، فلما رد رسول الله عَلَيْكُ السبايا بست فرائض أبي أن يردها ، فقال له زهير أبو صرد : خذها عنك فوالله ما فوها ببارد ، ولا ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد ، ولا زوجها بواجد ، ولا درها بماكد، فردها بست فرائض حين قال له زهير ما قال ، فزعموا أن عيينة لقى الأقرع بن حابس فشكى إليه ذلك ، فقال : إنك والله ما أخذتها بيضاء غريرة ولا نصفًا وثيرة .

۱۸۳۱ – قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله عَيِّلَتُهُ من رد سبايا حنين إلى أهلها ركب، واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله، اقسم علينا فيأنا من الإبل والغنم، حتى ألجؤوه إلى شنجرة فاختطفت عنه رداءه، فقال: —

« ردوا علي ّ ردائى أيها الناس ، فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتمونى بخيلاً ولا جباناً ولا كذوباً »ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه بين أصبعيه ثم رفعها ، ثم قال: « أيها الناس ، والله مالى من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عاراً وناراً وشناراً يوم القيامة » قال : فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر ، فقال : يا رسول الله ، أخذت هذه الكبة أعمل بها برذعة بعير لى دبر، فقال : « أما نصيبى منها فلك » قال : أما إذا بلغت هذا فلا حاجة لى بها ، ثم طرحها من يده .

الله عَلَيْهُ المؤلفة قلوبهم ، وكانوا الله عَلَيْهُ المؤلفة قلوبهم ، وكانوا أشرافًا من أشراف الناس ، يتألفهم ويتألف بهم قومهم ، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير ، وأعطى حكيم .بن حزام مائة بعير ، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة أخا بنى عبد الدار مائة بعير .

قال ابن هشام: نصير بن الحارث بن كلدة ، ويجوز أن يكون اسمه الحارث أيضًا .

ابن عمرو مائة بعير ، وأعطى حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس مائة بعير ، وأعطى سهيل ابن عمرو مائة بعير ، وأعطى حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس مائة بعير ، وأعطى العلاء بن جارية الثقفى حليف بنى زهرة مائة بعير ، وأعطى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر مائة بعير ، وأعطى الأقرع بن حابس التميمى مائة بعير ، وأعطى مالك ابن عوف النصرى مائة بعير ، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير ، فهؤلاء أصحاب المين ، وأعطى دون المائة رجالا من قريش : منهم مخرمة بن نوفل الزهرى ، وعمير ابن وهب الجمحى ، وهشام بن عمرو أحو بنى عامر بن لؤى ، لا أحفظ ما أعطاهم، وقد عرفت أنها دون المائة ، وأعطى سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل ، وأعطى السهمى خمسين من الإبل .

قال ابن هشام : واسمه : عدى بن قيس .

١٨٣٥ - قال ابن إسحاق : وأعطى عباس بن مرداس أَبَاعَرَ فسخطها فعاتب

فيها رسول الله عَيْكُ ، فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله عَيْكُ:

كانت نهابا تلافيت ها بِكَرِّى على المهر في الأجرع وإيقاظى السقوم أن يرقدوا إذا هيجع النساس لم أهجع فأصبح نهبى ونهب العبي سد بسين عيسينة والأقرع وقد كنت في الحبرب ذا تدرأ فلم أعسط شيئًا ولم أمنع إلا أفسائل أعطيتها عسديد قسوائمها الأربع وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخى في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومسن تنضع اليوم لا يسرفع

قال ابن هشام: أنشدني يونس النحوى:

فـما كان حـصن ولا حابس يـفـوقـان مـرداس في الجـمع

۱۸۳۸ - ومن بنى أمية بن عبد شمس : أبو سفيان بن حرب بن أمية ، وطليق ابن سفيان بن أمية ، وخالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية .

ومن بنى عبد الدار بن قصى : شيبة بن عثمان بن أبى طلحة بن عبد العزى بن عشمان بن عبد الدار ، وأبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار ، وعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار .

ومن بنى مخزوم بن يقظة : زهير بن أبى أمية بن المغيرة والحارث بن هشام بن المغيرة ، وخالد بن هشام بن المغيرة ، وحالد بن هشام بن المغيرة ، وهشام بن الوليد بن المغيرة ، وسفيان بن عبد الله الأسد بن عبد الله بن عبر بن مخزوم والسائب بن أبى السائب بن عائذ بن عبد الله ابن [عمر بن] مخزوم .

ومن بنى عـدى بن كعنب : مطيع بن الأسـود بن حارِثة بن نضلة ، وأبـو جهم ابن حذيفة بن غانم .

ومن بني جمح بن عمرو : صفوان بن أمية بن خلف ، وأحيحة بن أمية بن خلف ، وعمير بن وهب بن خلف .

ومن بني سهم : عدى بن قيس بن حذافة .

ومن بنی عـامر بن لؤی : حويطب بن عـبد العـزی بن أبی قيس بن عـبد أد ، وهشـام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب .

ومن أفناء القبائل: من بنی بکر بن عبد مناة بن کنانة: نوفل بن معاویة بن عروة بن صخر بن رزن بن یعمر بن نفاثة بن عدی بن الدیل، ومن بنی قیس، ثم من بنی عامر بن صعصعة: علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن کلاب، ولبید بن ربیعة بن مالك بن جعفر ابن کلاب، ولبید بن ربیعة بن مالك بن جعفر ابن کلاب، ومن بنی عامر بن ربیعة: خالد بن هوذة بن ربیعة، بن عمرو بن عامر ابن ربیعة بن عامر بن صعصعة، وحرملة بن هوذة بن ربیعة بن عمرو، ومن بنی ابن ربیعة بن عامر بن صعصعة، وحرملة بن هوذة بن ربیعة بن عمرو، ومن بنی نصر بن معاویة: مالك بن عوف بن سعید بن یربوع، ومن بنی سلیم بن منصور: عباس بن مرداس بن أبی عامر، أخو بنی الحارث بن بهئة بن سلیم، ومن بنی غطفان عباس بن مرداس بن أبی عامر، أخو بنی الحارث بن بهئة بن سلیم، ومن بنی غطفان ثم من بنی فزارة: عیینة بن حصن بن حذیفة بن بدر، ومن بنی تمیم، ثم من بنی حنظلة: الأقرع بن حابس بن عقال، من بنی مجاشع بن دارم.

من مقسم أبى القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال: خرجت أنا وتليد بن عن مقسم أبى القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثى حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده ، فقلنا له: هل حضرت رسبول الله على حين كلمه التميمى يوم حنين ؟ قال : نعم جاء رجل من بنى تميم يقال له: ذو الخويصرة ، فوقف عليه وهو يعطى الناس ، فقال : يا محمد ، قد رأيت ما صنعت فى هذا اليوم ، فقال رسول الله على : « أجل ، فكيف رأيت » ؟ فقال : لم أرك عدلت ، قال : فغضب النبى على ثم قال : ويحك!! إذا لم يكن العدل عندى فعند من يكون» ؟ فقال عمر بن الخطاب [رضيى الله عنه] : يا رسول الله ألاأقتله ؟ فقال : « لا، دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الله عنه] : يا رسول الله ألاأقتله ؟ فقال : « لا، دعه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الله عنه كما يخرج السهم من الرمية ينظر فى النصل فلا يوجد شىء ألم فى القدح فلا يوجد شىء من القدح فلا يوجد شىء وإسناده مرسل]

١٨٤٤ - قال ابن هشام: وحدثني زياد بن عبد الله، قال: حدثنا ابن إسحاق، قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: لما أعطى رسول الله عَيِّكُ ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ، ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم ، حتى كثرتُ منهم القالة، حتى قال قائلهم: لقى والله رسول الله عَيْكُ قومه ، فدخل عليه سعد بن عبادة ، فقال : يا رسول الله ، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت ، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب ، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء ، قال : «فأين أنت من ذلك يا سعد » ؟ قال : يا رسول الله ، ما أنا إلا من قومي ، قال: « فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » قال : فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة ، قال : فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فلدخلوا، وجاء آخرون فردهم ، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار ، فأتاهم رسول الله عَيِّلَة فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال : « يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم ؟ وَجدَةٌ وجدتموها عليٌّ في أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم » قالوا: بلي، الله ورسوله أمن وأفضل ، ثم قال : « ألا تجيبونني يا معشر الأنصار » ؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل ، قال عَيْكَ : « أما والله لو شئتم لقلتم فَلَصَدَفْتُم ولَصُدِّقْتُم أتيتنا مكذبًا فصدقناك ومخذولاً فنصرناك، وطريدًا فـآويناك وعائلاً فآسيناك ،أوجدتم يا معشر الأنـصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا،ووكلتكم إلىَّ إسلامكم ،ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا. الهجرة لكنت امراً من الأنصار، ولو سلك الناس شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » قال : فبكي القوم حتى أخضلوا لحاهم ، وقالوا ؛ رضينا برسول الله قسما وحظاً، ثم انصرف رسول الله عليه ، و تفرقوا . [إسناده صحيح]

# غمرة رسواء الله ﷺ من الجمرانة . واستثلافه غتاب بن أسيد غلام محة . كام غناب بالمسلمين ، سنة ثمال

وأمر ببقايا الفيء فحبس بمجنة بناحية مر الظهران ، فلما فرغ رسول الله على من الجعرانة معتمراً ، وأمر ببقايا الفيء فحبس بمجنة بناحية مر الظهران ، فلما فرغ رسول الله على من عمرته انصرف راجعًا إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة ، وخلف معه معاذ بن جبل يُفقّه الناس في الدين ، ويعلمهم القرآن واتبع رسول الله على الفيء.

١٨٤٧ – قال ابن إسـحاق : وكـانت عمـرة رسول الله عَيَّكَ في ذي القـعدة ، فقدم رسول الله عَيَّكَ المدينة في بقية ذي القعدة ، أو في أول ذي الحجة .

9 ١٨٤٩ قال ابن إسحاق: وحج الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحج عليه ، وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن أسيد ، وهي سنة ثمان ، وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ، ما بين ذي القعدة إذ انصرف رسول الله عَيْنَةً إلى شهر رمضان من سنة تسع .

### أمر يحمب بن زهير ، بمد الإنسراف عن الطائف

• ١٨٥- ولما قدم رسول الله عَيْكَ من منصرفه عن الطائف كتب بجير بن زهير بن أبى سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله عَيْكَ قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ، وأن من بقى من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبى وهب قد هربوا فى كل وجه ، فإن كانت لك فى نفسك حاجة فطر إلى رسول الله عَيْكَ فإنه لا يقتل أحدًا جاءه تائبًا ، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من الأرض ، وكان كعب (بن زهير) قد قال :

ألا أبلغاعني بجيرًا رسالة

فهل لك فسيسما قلت ويحك هل لكا

فـــبين لنا إن كنت لست بفـــاعل

على أى شيء غــــــو ذلك دلكا

عسلسى خُلُق لسم ألف يُومًا أبسا لسه

عليه وما تُلْفِي عليه أباً لكا

فـــان أنت لم تفــعل فلست بآسف

ولا قـــــائل إمـــــا عـــــــــرت لَمَّا لَكَا

سمقاك بهما المأمون كأساروية

ف\_\_\_أنهلك المأم\_\_ون منه\_\_ا وعلكا

الله مَلَكُ ، فأنشده إياها ، فقال رسول الله عَلَيْكُ لما سمع ( سقاك بها المأمون » : ( صدق وإنه لكذوب ، أنا المأمون » ولما سمع ( على خلق لم تلف أمًا ولا أباً عليه » قال : (أجل، لم يلف عليه أباه ولا أمه » ثم قال بجير لكعب:

من مسبلغ كسعسبًا فسهل لك في التي

تلوم عليسها باطلاً وهي أحسزم

إلى الله ، لا العسزى ولا اللات ، وحسده

فستنجسو إذا كسان النجساء وتسلم

لدى يوم لا ينجـــو وليس بمفلت

مسن السنساس إلا طاهر القلب مسلم

فسسدين زهيسر وهو لاشيء دينه

ودين أبي سلميي علي محسره

قال ابن إسحاق: وإنما يقول كعب: ﴿ المأمون ﴾ ﴿ ويقال ﴿ المأمور ﴾ في قول ابن هشام: لقول قريش الذي كانت تقوله في رسول الله ﷺ.

الأرض ، وأشفق المحاق : فلما بلغ كعبًا الكتاب ضاقت به الأرض ، وأشفق على نفسه ، وأرجف به من كان في حاضره من عدوه ، فقالوا : هو مقتول ، فلما لم يجد من شيء بدًا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله على وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه ، ثم خرج حتى قدم المدينة ، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جُهينة كما ذكر لى ، فغدا به إلى رسول الله على حين صلى

الصبح ، فصلى مع رسول الله عَلَيْهُ ، ثم أشار له إلى رسول الله عَلَيْهُ ، فقال : هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه ، فذكر لى أنه قام إلى رسول الله عَلَيْهُ حتى جلس إليه ، فوضع يده فى يده ، وكان رسول الله عَلَيْهُ لا يعرفه ، فقال : يا رسول الله ، إن كعب ابن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلمًا ، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ فقال رسول الله عَلِيْهُ : «نعم » قال : أنا يا رسول الله كعب بن زهير .

#### क्या क्षा नारी हुव द्ववेत व्रवेष्ट

١٨٥٩ - [قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي] قال : ثم أقام رسول الله عَيْكُ بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب ، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم ، وقد ذكر لنا الزهري ، ويزيد بن رومان ، وعبد الله بن أبي بكر ، وعاصم بن عمر[و] بن قتادة، وغيرهم من علمائنا ، كل حدث في غزوة تبوك ما بلغه عنها ، وبعض القوم يحدث مالا يحدث بعض ، أن رسول الله عَلِيَّ أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ، وذلك في زمن عسرة من الناس ، وشدة إفي الحر ، وجدب من البلاء ، وحين طابت الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشيخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه ، وكان رسول الله عَلِيَّةٌ قلما يخرج في غزوة إلا كني عنها ، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له ، إلا ما كان من غزوة تبوك ، فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له ، ليتأهب الناس لذلك أهبته ، فأمر الناس بالجهاز ، وأخبرهم أنه يريد الروم ، فقال رسول الله عَيْكُم ذات يوم و هو في جهازه ذلك للجدين قيس أحد بني سلمة: « يا جد ، هل لك العام في جلاد بني الأصفر »؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي و لا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبًا بالنساء مني ، وإني أخشي إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر ، فأعرض عنه رسول الله عَلَيْكَ ، قال : « قد أذنت لك » ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية ( ٩ : ٩ ) : ﴿ ومنهم من يقول الله للى ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لحيطة بالكافرين ﴾ أي : إن كان إنما خشى الفتنة من نساء بني الأصفر ، وليس ذلك به ، فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله عَيْلَةُ والرغبة بنفسه عن نفسه ، ويقول : وإن جهنم لمن ورائه .

١٨٦٠ وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، زهادة في الجسهاد، وشكًا في الحق، وإرجافًا برسول الله عَلَيْتُهُ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: (٩: ٨١ – ٨١): ﴿ وقالوا لا تنفروا في الحرِّ قل نار جهنم أشد حرًا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرًا جزاءً بما كانوا يكسبون ﴾ .

اسفل منه نحو ذباب ، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين ، فلما سار رسول الله على منه نحو ذباب ، وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين ، فلما سار رسول الله على تخلف عنه عبد الله بن أبى فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب، وخلف رسول الله على على بن أبى طالب رضوان الله عليه على أهله ، وأمره بالإقامة فيهم ، فأرجف به المنافقون ، وقالوا : ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه ، فلما قال ذلك المنافقون أخذ على بن أبى طالب رضوان الله عليه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله على الله ، وهو نازل بالجرف ، فقال : يا نبى الله ، زعم المنافقون أنك إنما خلفتنى أنك استثقلتنى وتخففت منى ، فقال : «كذبوا ، ولكننى خلفتك لما تركت ورائى فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك أفلا ترضى يا على أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى » فرجع على إلى المدينة ومضى رسول بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى » فرجع على إلى المدينة ومضى رسول الله على على سفره .

۱۸٦٩ قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، عن إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص ، عن أبيه سعد ، أنه سمع رسول الله على يقول لعلى هذه المقالة .

• ١٨٧٠ - قال ابن إسحاق : ثم رجع على إلى المدينة ، ومضى رسول الله عَلِيُّهُ على سفره .

ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله عَلَيْكُ أيامًا إلى أهله في يوم حار ، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها ، وبردت له فيه ماء ، وهيأت له فيه طعاماً ، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال : رسول الله عَلَيْكُ في النضّح والريح والحر ، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهياً وامرأة حسناء في ماله مقيم ؟ !! ما هذا بالنصف ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله عَلِيْكُ ، فهيئا لي زاداً ، ففعلتا ، ثم

قدم ناضحه فارتحله ، ثم خرج في طلب رسول الله عَلَيْهُ حتى أدركه حين نزل تبوك ، وقد كان أدرك أبا خيثمة لعمير بن وهب الجمحى في الطريق يطلب رسول الله عَلَيْهُ فترافقا ، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب : إن لي ذنبًا فلا عليك أن تخلف عنى حتى آتى رسول الله عَلَيْهُ ففعل، حتى إذا دنا من رسول الله عَلَيْهُ وهو نازل تبوك قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل ، فقال رسول الله عَلِيْهُ : «كن أبا خيثمة » فقالوا : يا رسول الله عَلَيْهُ : «أولى لك يا أبا خيثمة » ثم أخبر رسول الله عَلِيْهُ الخبر ، فقال له رسول الله عَلِيْهُ خيرًا ، ودعا له بخير .

[صح مختصراً وإسناده مرسل]

واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله على الاسربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحد منكم [في هذه الليلة] إلا ومعه صاحب له » ففعل الناس[ ما] شيئا ولا يخرجن أحد منكم إلى هذه الليلة] إلا ومعه صاحب له » ففعل الناس[ ما] أمرهم به رسول الله على الله على الله على أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وأما وخرج الآخر في طلب بعير له ، فأما الذي ذهب لحاجته فانه خنق على مذهبه ، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طبيء ، فأخبر بذلك رسول الله على فقال: « ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه » ؟ ثم دعا رسول الله على للذي أصيب على مذهبه فشفى ، وأما الآخر الذي وقع بجبلي طبئ فإن طبئا أهدته لرسول الله على حين قدم المدينة، والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبي ابن أبي بكر ، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي ، وقد حدثني عبد الله بن أبي بكر أن قد سمى له العباس الرجلين ، ولكنه استودعه إياهما ، فأبي عبد الله أن يسميهما لي .

۱۸۷۳ قال ابن هشام: بلغنى عن الزهرى أنه قال: لما مر رسول الله عَلَيْتُهُ بالحجر سجى ثوبه على وجهه، واستحث راحلته، ثم قال: « لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم».

[حديث صحيح وإسناده منقطع]

البيد ، عن رجال من بنى عبد الأشهل ، قال : قلت لمحمود : هل كان الناس يعرفون البيد ، عن رجال من بنى عبد الأشهل ، قال : قلت لمحمود : هل كان الناس يعرفون النفاق فيهم ؟ قال : نعم ، والله إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمه وفى عشيرته ، ثم يلبس بعضهم بعضًا على ذلك ، ثم قال محمد : لقد أخبرنى رجال من قومى ، عن رجل من المنافقين معروف نفاقه كان يسير مع رسول الله عيل حيث سار ، فلما كان من أمر [الماء] بالحجر ما كان ودعا رسول الله عيل حين دعا فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس قالوا : أقبلنا عليه نقول : ويحك !! هل بعد هذا شيء ؟ قال : سحابة مارة .

۱۸۷٦ – قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله عَلِيَّة سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته ، فخرج أصحابه في طلبها ، وعند رسول عَلِيَّة رجل من أصحابه يقال له:عمارة بن حزم ، وكان عقبياً بدريًا ، وهو عم بني عمرو بن حزم ، وكان في رحله زيد بن اللصيت القينقاعي ، وكان منافقًا.

قال ابن هشام: ويقال: ابن لصيب ، بالباء . [إسناده صحيح]

البيد، عن رجال من بنى عبد الأشهل، وقالوا:] فقال زيد بن اللصيت وهو فى رحل عمارة، وعمارة عند رسول الله على : أليس محمد يزعم أنه نبى ، ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته ؟!! فقال رسول الله على وعمارة عنده: «إن رجلاً قال هذا محمد يخبر كم أنه نبى ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدرى رجلاً قال هذا محمد يخبركم أنه نبى ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدرى أين ناقته ، وإنى والله ما أعلم إلا ما علمنى الله ، وقد دلنى الله عليها ، وهى فى هذا الوادى فى شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها ، فانطلقوا حتى تأتونى بها » فذهبوا فجاءوا بها ، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله ، فقال : والله لعجب من شىء فذهبوا فجاءوا بها ، فرجع عمارة بن حزم إلى رحله ، فقال : والله لعجب من شىء حدثناه رسول الله على أنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا ، للذى قال زيد حدثناه رسول الله على أن أن تأتى ، فأقبل عمارة على زيد يجافى عنقه ويقول: إلى عباد الله ، إن فى رحلى لداهية وما أشعر ، اخرج أى عدو الله من رحلى فلا تصحبنى .

١٨٧٨ - قال ابن إسمحاق : فـزعم بعض الناس أن زيداً تاب بعـد ذلك، وقال بعض الناس : لم يزل متهمًا بشر حتى هلك .

# الم أسحات الله علية بال الما يحد حومة

الله عمرو بن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصم بن عمرو بن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : رأيت قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله عَيَّكُ فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه، فقال رسول الله عَيَّكُ : «أتعجبون من هذا فو الذي نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا » . [إسناده صحيح]

انصرف قافلاً إلى المدينة ، وكان في الطريق ماء يخرج من وشل ما يروى الراكب النصرف قافلاً إلى المدينة ، وكان في الطريق ماء يخرج من وشل ما يروى الراكب والراكبين والثلاثة ، بواد يقال له : وادى المشقق ، فقال رسول الله على : « من سبقنا إلى ذلك الوادى فلا يستقين منه شيئًا حتى نأتيه » قال : فسبقه إليه نفر من المنافقين ، فاستقوا ما فيه ، فلما أتاه رسول الله على وقف عليه فلم يرفيه شيئًا ، فقال : « من سبقنا إلى هذا الماء » ؟ فقيل له : يا رسول الله على ، ودعا عليهم ، ثم نزل فوضع يستقوا منه شيئًا حتى آتيه » ؟ ثم لعنهم رسول الله على ، ودعا عليهم ، ثم نزل فوضع يده تحت الوشل ، فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ، ثم نضحه به ، ومسحه بيده ، ودعا رسول الله على على ما شاء الله أن يدعو به ، فانخرق من الماء كما يقول من سمعه ما إن له حسًا كحسً الصواعق ، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه ، فقال رسول الله على : « لئن بقيتم أو من بقى منكم لتسمعن بهذا الوادى وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه » .

إليه، وهو يقول: «أدنيا إلى أخاكما » فدلياه إليه ، فلما هيأه لشقه قال: « اللهم إنى قد أمسيت راضيًا عنه فارض عنه » قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب الحفرة.

١٨٨٨ - قال ابن هشام: وإنما سمى [ذو] البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه ، حتى تركوه فى بجاد ليس عليه غيره، والبجاد: الكساء الغليظ الجافى ، فهرب منهم إلى رسول الله عَيْنَهُ فلما كان قريبًا منه شق بجاده اثنين ، فاتزر بواحد ، واشتمل بالآخر ، ثم أتى رسول الله عَيْنَهُ فقيل له : ذو البجادين لذلك ، والبجاد أيضاً : المسح .

### أمر مسائح الضرار غنج القفواء من غزوة تبويح

۱۸۹۲ - و کان الذین بنوه اثنی عشر رجلاً ، خذام بن خالد من بنی عبید بن زید أحد بنی عمرو بن عوف ، ومن داره أخرج مسجد الشقاق ، و ثعلبة بن حاطب من بنی أمیة بن زید ، و معتب بن قشیر من بنی ضبیعة بن زید ، و أبو حبیبة بن الأزعر من بنی ضبیعة بن زید ، وعباد بن حنیف أخو سهل بن حنیف من بنی عمرو بن عوف ، و جاریة بن عامر ، و ابناه : مجمع بن جاریة ، و زید بن جاریة ، و نبتل بن الحارث من بنی ضبیعة ، و بحزج من بنی ضبیعة ، و بحاد بن عثمان من بنی ضبیعة ، و و دیعة بن ثابت ، و هو من بنی أمیة بن زید رهط أبی لبابة بن عبد المنذر .

مسماة: مسجد بتبوك، ومسجد بثنية مدران، ومسجد بذات الزراب، ومسجد بالأخضر، ومسجد بذات الزراب، ومسجد بالأخضر، ومسجد بذات الخطمى، ومسجد بألاء، ومسجد بطرف البتراء من ذنب كواكب، ومسجد بالشق شق تارا، ومسجد بذى الجيفة، ومسجد بصدر حوضى، ومسجد بالحجر، ومسجد بالصعيد، ومسجد بالوادى، اليوم وادى القرى بالرقعة من الشقة شقة بنى عذرة، ومسجد بذى المروة، ومسجد بالفيفاء، ومسجد بذى خشب.

### [أمر الثلاثة الخين فلفوا ، وأمر الممخرين في غزوة تبويك ]

1 ١٨٩٤ – وقدم رسول الله عَلَيْهُ المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين ، تخلف أولئك الرهط الشلائة من المسلمين من غير شك ولا نفاق: كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية ، فقال رسول الله عَلَيْهُ لأصحابه : « لا تكلمن أحدًا من هؤلاء الشلائة » وأتاه من تخلف عنه من المنافقين فجعلوا يتحلفون له ، ويعتذرون ، فصفح عنهم رسول الله عَلَيْهُ ، ولم يعذرهم الله ولا رسوله ، واعتزل المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة .

١٨٩٥ قال ابن إسحاق : فذكر الزهرى محمد بن مسلم بن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، أن أباه عبد الله ، وكان قائد أبيه حين أصيب بصره ، قال : سمعت أبي كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله مَيْكُ في غزوة تبوك ، وحديث صاحبيه ، قال : ما تخلفت عن رسول الله عَلِيُّهُ غزوة غزاها قط، غير أني كنت قبد تخلفت عنه في غزوة بدر، وكانت غزوة لم يعاتب الله ولا رسوله أحدًا تخلف عنها، وذلك أن رسول الله عَلِيَّ إنما خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد ، ولقد شهدت مع رسول الله عَلِي العقبة حين تواثقنا على الإسلام ، وما أحب أن لي بها مشهد بدر ، وإن كانت غزوة بدر هي أذكر في الناس منها قال: كان من خبري- حين تخلفت عن رسول الله عَلِيَّةً في غزوة تبوك - وأني لم أكن قبط أقبوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ، والله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة، وكان رسول الله عَلِيُّ قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها ، حتى كانت تلك الغزوة ، فغزاها رسول الله عَلَيْ في حر شديد ، واستقبل سفرًا بعيدًا ، واستقبل غزو عبدو كثير ، فجلي للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبته ، وأخبرهم خبره بوجهه الذي يريد ، والمسلمون من تبع رسول الله عَلَيْكُ كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يعنى لذلك الديوان ، يقول : لا يجمعهم ديوان مكتوب . [إسناده صحيح] ١٨٩٦ - قال كعب: فقلّ رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفي له ذلك ، مالم ينزل فيه وحي من الله ، وغزا رسول الله عَيُّكُ تلك الغزوة – حين طابت الثمار

وأحبُّت الظلال – فالناس إليها صعر فتجهز رسول الله عَلَيْكُ وتجهز المسلمون معه، وجعلت أغدو لأتجهز معهم فأرجع ولم أقض حاجة فأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت ، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد فأصبح رسول الله عَلَيْكُ غاديًا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئًا ، فقلت : أتجهز بعده بيوم أو يومين ، ثم ألحق بهم ، فغدوت بعد أن فُصلوا لأتجهز ، فرجعت ولم أقض شيئا ، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا ، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفرط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت ، فلم أفعل ، وجعلت إذا خرجت في الناس بعمد خروج رسول الله علي فطفت فيهم يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموصًا عليه في النفاق ، أو رجلاً ممن علر الله من الضعفاء ، ولم يذكرني رسول الله عَلَيْهُ حتى بلغ تبوك ، فقال ، وهو جالس في القوم بتبوك: « ما فعل كعب بن مالك » فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه ، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت ، والله يا رسول الله ما علمنا منه إلا خيرًا ، فسكت رسول الله عَيْك ، فلما بلغني أن رسول الله عَيْثُ قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فجعلت أتذكر الكذب، وأقول: بماذا أخرج من سخطة رسول الله عَلَيْكُ غدا؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأى من أهلى ، فلما قيل : إن رسول الله علي قد أظل قادمًا زاح عنى الباطل ، وعرفت أنى لا أنجو منه إلا بالـصدق ، فـأجمـعت أن أصدقه ، وصبح رسول الله عَيْنَكُ المدينة ، وكان إذا قـدم من سفر بدأ بالمسجـد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ، فلما فعل ذلك جاءه ، المخلفون فمجعلوا يحلفون له ويعتذرون ، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً ، فيقبل منهم رسول الله عَلَيْكُ علانيتهم وأيمانهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى ، حتى جئت فسلمت عليه ، فتبسم تبسم المغضب ، ثم قال لي: « تعاله » فجئت أمشى حتى جلست بين يديه ، فقال لي : ( ما خلفك ألم تكن ابتعت ظهرك ، ؟ قال : قلت : إني يا رسول الله ، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعُذر ، لقد أعطيت جدلًا ، ولكن والـله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثًا كـذبًا لترضين عني وليوشكن الله أن يسخطك على ، ولئن حدثتك حديثًا صدقًا تجد على فيه إنى لأرجو

عقباي من الله فيه ولا والله ما كان لي عذر ، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك ، فـقال رسـول الله عَلَيْكَ : « أما هذا فـقد صدقت فـيه ، فـقم حتى يقضى الله فيك » فقمت وثار معى رجال من بني سلمة ، فاتبعوني ، فقالوالي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله عَيْلِيُّ بما اعتذر به إليه المخلفون ، وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله عَيْضًا لك ، فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عَيْضًا فأكذب نفسي ، لهما مثل ما قيل لك، قال: قلت: من هما ؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري من بني عمرو بن عوف ، وهلال بن أمية الواقفي ، فـذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة ، فصمت حين ذكروهما لي ، ونهي رسول الله سَيْكُ عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه ، فياجتنبنا الناس وتعيروا لنا ، حتى تنكرت لي نفسي والأرض فيما هي بالأرض التي كنت أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليله ، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم ، فكنت أخرج وأشهد الصلوات مع المسلمين ، وأطوف بالأسواق ، ولا يكلمني أحد ، وآتي رسول الله عَلِيلًا فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة ، فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ ثم أصلى قريبًا منه فأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى ، وإذا التفت نحوه أعرض عنى ، حتى إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة ، وهو ابن عمى وأحب الناس إلى فسلمت عليه ، فوالله مارد على السلام ، فقلت : يا أبا قتادة ، أنشدك الله هل تعلم أنبى أحب الله ورسوله ؟ فسكت ، فعدت فناشدته ، فسكت عنى ، فعدت فناشدته ، فسكت عنى ، فعدت فناشدته ، فقال : الله ورسوله أعلم ، ففاضت عيناي ، ووثبت فتسورت الحائط ، ثم غدوت إلى السوق ، فبينا أنا أمشى بالسوق وإذا نبطيّ يسأل عنى من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة ، يقول : من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يشميرون له إلى ، حتى جاءني فدفع إلى كتابا من ملك غسان وكتب كتابًا في سَرَقة من حرير ، فإذا فيه : أما بعد ، فإنه قد بلغنا أن صاحبك

قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة ، فالحق بنا نواسك، قال : قلت : - حين قرأتها - : وهذا من البلاء أيضا ، قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع فيَّ رجل من أهل الشرك ، قال : فعمدت بها إلى تنور فسجرته بها .

فأقسمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخسسين إذا رسول رسول الله عَلَيْكُ يأمرك أن تعتزل امرأتك قال: قلت: الله عَلَيْكُ يأمرك أن تعتزل امرأتك قال: قلت أطلقها أم ماذا ؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك ، فقلت لامرأتي: الحقى بأهلك ، فكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر ما هو قاض.

#### [حديث صحيح]

نهى رسول الله على المسلمين عن كلامنا ، ثم صليت الصبح صبح خمسين ليلة على نهى رسول الله على الحال التى ذكر الله منا : قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت ظهر بيت من بيوتنا على الحال التى ذكر الله منا : قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت على نفسى ، وقد كنت ابتنيت خيمة فى ظهر سلع فكنت أكون فيها ، إذ سمعت صوت صارخ أو فى على ظهر سلع ، يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك، أبشر ، قال : وآذن رسول الله أبشر ، قال : فخررت ساجداً ، وعرفت أن قد جاء الفرج ، قال : وآذن رسول الله علينا حين صلى الفجر ، فذهب الناس يبشروننا ، ذهب نحو صاحبى مبشرون وركض رجل إلى فرساً ، وسعى ساع من أسلم حتى أوفى على صاحبى مبشرون وركض رجل إلى فرساً ، وسعى ساع من أسلم حتى أوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى نزعت ثوبى فكسوتهما إياه بشارة ، ووالله ما أملك يومئذ غيرهما ، واستعرت ثوبين

فلبستهما ، ثم انطلقت أتيمم رسول الله الله عَيِّكُ، وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة، ويقولون : ليهنك توبة الله عليك ، حتى دخلت المسجد ، ورسول الله عَيْلُتُهُ جالس حوله الناس ، فقام إلى طلحة بن عبيد الله فحياني وهناني ، والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره ، قال: فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة ، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله عَيْكَ قال لي ووجهه يبرق من السرور: «أبشر بخير يوم مرُّ عليك منذ ولدتك أمك » قال: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: « بل من عند الله » قال : وكان رسول الله عَلِيُّ إذا استبشر كأن وجهه قطعة قمر ، قال : وكنا نعرف ذلك منه ، قال : فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله عزوجل أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ، فقال رسول الله عَلَيْكُ : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال : قلت : إني ممسك سهمي الذي بخيبر ، وقلت : يا رسول الله ، إن الله قد نجاني بالصدق ، وإن من توبتي إلى الله أن لا أحدث إلا صدقًا ما حييت ، والله ما أعلم أحدًا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله عَيْكُذلك أفضل مما أبلاني ، والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله عَيْكَ إلى يومي هذا ، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي ، وأنزل الله تعالى ( ٩ : ١١٧ – ١١٩ ):﴿ لقد تاب الله على َ النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ إلى قوله ﴿وكونوا مع الصادقين﴾. قال كعب : فوالله ما أنعم الله على نعمة قط -بعد أن هدائي للإسلام - كانت أعظم في نفسي من صدقي رسول الله عَيْنَةُ يو مئذ ، أن لا أكون كذبته فأهلك كمما هلك الذين كذبوه ، فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كـــذبوه حين أنزل الوحى شرّما قــال لأحــد ، قـال ( ٩ : ٩٥ - ٩٦ ) : ﴿سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جمهنم جزاء بماكانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ قال : وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله عَيْكُ حين حلفوا له فعذرهم واستغفر لهم ، وأرجأ

رسول الله علم أمرنا حتى قضى الله فيه ما قضى ، فبذلك قال الله تعالى ( ٩ : الله على الثلاثة الذين خلفوا وليس الذى ذكر الله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة ، ولكن لتخليفه إيانا وإرجائه أمرنا عمن حلف له ، واعتذر إليه فقبل منه .

أمر وفح ثقيف وإسلامها . في شمر رمضاي سنة تسم

الله بن الشخير ، عن عثمان بن أبى العاص ، قال : كان من آخر ما عهد إلى رسول الله بن الشخير ، عن عثمان بن أبى العاص ، قال : كان من آخر ما عهد إلى رسول الله عليه من على ثقيف – أن قال : ﴿ يَا عثمان ، تَجَاوِز فَى الصلاة واقدر الله عَلَيْهِ – حين بعثنى على ثقيف – أن قال : ﴿ يَا عثمان ، تَجَاوِز فَى الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة » . [إسناده صحيح] الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والله عنه بالناس ، سنة تسج

والاتصاص النبي عَلَيْهُ عَلَى بن أبي طالب رضوال الله عليه . وذكر براعة ، والقصص في تفسيرها .

وذا القعدة ، ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحج من سنة تسع ؛ ليقيم للمسلمين حجهم ، وذا القعدة ، ثم بعث أبا بكر أميرًا على الحج من سنة تسع ؛ ليقيم للمسلمين حجهم ، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم ، فخرج أبو بكر رضى الله عنه ومن معه من المسلمين ، ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله على وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيهما بينه وبينهم : أن لا يصد عن البيت أحد جاءه ، ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، وكان ذلك عهدًا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشرك، يخاف أحد في الشهر الحرام، وكان ذلك عهدًا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشرك، وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله على وبين قبائل من العرب خصائص إلى آجال مسماة ، فنزلت فيه وفيمن تخلف من المنافقين عنه في تبوك ، وفي قول من قال منهم، فكشف الله تعالى فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون : منهم من سمى لنا ، ومنهم من لم يسم لنا فقال عز وجل ( ٩ : ١٠٠٠٠ ) ﴿ بواءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ﴾ أي : لأهل العهد العام من أهل الشرك ورسوله إلى الذي من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله مخزى الكافريين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله كان : بعد هذه الحجة ﴿ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم المشركين ورسوله كان : بعد هذه الحجة ﴿ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم المشركين ورسوله كان : بعد هذه الحجة ﴿ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم المشركين ورسوله كان : بعد هذه الحجة ﴿ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم المشركين ورسوله كان : بعد هذه الحجة ﴿ فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم المشركين ورسوله كان المدة المناس يوم الحجة الأكبر أن الله ورسوله الحجة المناس يوم الحجة الأكبر أن الله ورسوله المحبة المناس يوم الحجة الأكبر أن الله ورسوله كان المحدة المحدة المحدة المحدة المحدد ا

فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ﴾ أي : العهد الخاص إلى الأجل المسمى ﴿ ثم لم ينقصوكم شيئًا ولم يظاهروا عليكم أحدًا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعنى : الأربعة التي ضرب لهم أجلاً : ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين ﴾ أى : من هؤلاء الذين أمرتك بقتلهم ﴿ استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ﴾ ثم قال : ﴿ كيف يكون للمشركين ﴾ الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام لا يخيفوكم ولا تخيفوهم في الحرمة ولا في الشهر الحرام ﴿ عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، وهي قبائل من بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم يوم الحديبية إلى المدة التي كانت بين رسول الله عَيْظٌ وبين قريش فلم يكن نقضها إلا هذا الحي من قريش وبنو الديل من بني بكر بن وائل الـذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى مدته : ﴿ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، ثم قال تعالى : ﴿كيف وإن يظهروا عليكم ﴾ أى : المشركون الذين لا عهد لهم إلى مدة من أهل الشرك العام ﴿ لا يوقبوا فيكم إلاَّ ولا ذمة ﴾ .

۱۹۱۰ - قال ابن هشام: الإل: الحلف، قال أوس بن حجر أحد بنى أسيد ابن عمرو بن تميم:

لولا بنو مسالك والإل مسرقبية

ومسالك فيسيسهم الآلاء والشرف

وهذا البيت في قصيدة له ، وجمعه آلال ، قال الشاعر :

فسلا إل من الآلال بيني وبينكم فسلا تسألن جهدا

والذمة: العهد، قال الأجدع بن مالك الهمذاني، وهو أبو مسروق ابن الأجدع الفقيه:

### وكان علينا ذماة أن تجاوزوا

من الأرض مسمسروفًا إلينا ومنكرا

وهذا البيت في ثلاثة أبيات له ، وجمعها : ذم .

﴿ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فى مؤمن إلاً ولا ذمة وأولئك هم المعتدون ﴾ أى : قد اعتدوا عليكم ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ .

١٩١١ - قال ابن إسحاق : وحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي جعفر محمد بن على رضوان الله عليهم ، أنه قال : لما نزلت براءة على رسول الله عليه ، وقد كمان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس الحج ، قيل له: يا رسول الله، لوبعثت بها إلى أبي بكر، فقال: ﴿ لا يؤدى عني إلا رجل من أهل بيتي ، ثم دعا على بن أبي طالب رضوان الله عليه ، فقال له : « اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمني أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند رسول الله عَلَيْهُ عَهِدَ فَهُو لَهُ إِلَى مَدَّتُهُ ﴾ فخرج على بن أبي طالب رضوان الله عليه على ناقة رسول الله على العبضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق ، فلما رآه أبو بكر [رضى الله عنه ] بالطريق قال: أمير أو مأمور ؟ فقال : بل مأمور ثم مضيا ، فأقام أبو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية ، حتى إذا كان يوم النحر قام على بن أبي طالب رضى الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله عَلَيْكُ ، فقال : أيها الناس ، إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عند رسول الله عَلَيْكُ عهد فهو له إلى مدته ، وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو بلادهم ، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة ، إلا أحدًا كان له عند رسول الله عَلَيْكُم عهد إلى مدة فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان ، ثم قدما على رسول الله على . ١٩١٢ قال ابن إسحاق: فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل الشرك من أهل الشرك من أهل المدة إلى الأجل المسمى.

النسب المهد الحاص ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر التي نقض من أهل العهد الحاص ومن كان من أهل العهد العام بعد الأربعة الأشهر التي ضرب لهم أجلاً إلا أن يعدو فيها عاد منهم فيقتل بعدائه فقال: ﴿ ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله ﴾ أى :من بعد ذلك ﴿ على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ﴾ .

الب هشام: وليجة : دخيل، وجمعها ولائج، وهو من ولج البح، أى: دخل يدخل، وفي كتاب الله عز وجل (٧: ١٠) ﴿ حتى يلج الجمل في سم الخياط ﴾ أى: يدخل، يقول: لم يتخذوا دخيلاً من دونه يسرون إليه غير ما يظهرون، نحو ما يصنع المنافقون: يظهرون الإيمان للذين آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم، قال الشاعر:

واعلم بأنك قد جعلت وليجة ساقوا إليك الحتف غير مشوب ١٩١٥ حمار هذا البيت ، فلا أحد أفضل منا ، فقال : ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وعمار هذا البيت ، فلا أحد أفضل منا ، فقال : ﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ أى : إن عمارتكم ليست على ذلك ، وإنما يعمر مساجد الله ، أى : من عمرها بحقها ، من آمن بالله واليوم الآخر ﴿ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ﴾ أى : فأولئك عمارها ﴿ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ يخش إلا الله ﴾ أى : فأولئك عمارها ﴿ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ﴾ ثم القصة ،حتى انتهى إلى ذكر حنين وما كان فيه وتوليهم عن عدوهم ، وما أنزل الله

تعالى من نصره بعد تخاذلهم ، ثم قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة ﴾ وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق فلتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق ، فقال الله عز وجل : ﴿ وَإِنْ خَفْتُم عَيْلَةَ فُسُوفَ يَغْنِيكُمُ اللهُ مَنْ فَضَلَّهُ ﴾ أي : من وجه غير ذلك : ﴿ إِن شَاء إِن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون ﴾ أي : ففي هذا عوض مما تخوفتم من قطع الأسواق، فعوضهم الله مما قطع عنهم بأمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية ، ثم ذكر أهل الكتابين بما فيهم من الشر والفرية عليه ، حتى انتهى إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ كَثِيرًا مِنِ الأَحِبَارِ وَالرَّهِبَانُ لِيأْكُلُونَ أَمُوالُ النَّاسُ بِالبَّاطُلُ ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم النسىء وما كانت العرب أحدثت فيه ، والنسىء: ما كان يحل مما حرم الله تعالى من الشهور ، ويحرم مما أحل الله منها ، فقال : ﴿ إِنْ عَدَةً الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾ أي : لا تجعلوا حرامها حلالاً ، ولا حلالها حرامًا ، أي : كما فعل أهل الشرك، فه إنما النسيء ﴾ الذي كانوا يصنعون ﴿ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدى القوم الكافرين.

عزو الروم حين دعاهم رسول الله ﷺ إلى جهادهم ، ونفاق من نافق من المنافقين عنو الروم حين دعاهم رسول الله ﷺ إلى جهادهم ، ونفاق من نافق من المنافقين حين دعوا إلى ما دعوا إليه من الجهاد ، ثم ما نعى عليهم من إحداثهم فى الإسلام ، فقال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثا قلتم إلى الأرض ﴾ ثم القصة إلى قوله تعالى : ﴿ يعذبكم عدابًا أليمًا ويستبدل قومًا غيركم ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى غيركم ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى

اثنين إذ هما في الغارب ثم قال تعالى لنبيه على يذكر أهل النفاق : ﴿ لُو كَانَ عُرْضًا قَرْبِياً وَسَفُراً قَاصِداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون أى : إنهم يستطيعون ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين إلى قوله : ﴿ لُو خُرجُوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم ﴾ .

١٩١٧ - قال ابن هشام: أوضعوا خلالكم: ساروا بين أضعافكم، الإيضاع:
 ضرب من السيرأسرع من المشي، قال الأجدع بن مالك الهمداني:

يصطادك الوحد المدل بشأوه بشريج بين الشد والإيضاع وهذا البيت في قصيدة له .

المنع المنع المنع المنع المنع الله المنع الله المنع المنع المنع المنع المنع المنع المنع المنع المنع الله المعلم المعلم الله المعلم الله المعلم الله المعلم الله المعلم الله المعلم المناه الله المناه الله المناه الله المناه ال

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الصدقات لن هي ، وسمى أهلها فقال : ﴿ إِنَمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والفارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾.

النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين النبى ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ﴾ وكان الذي يقول تلك المقالة − فيما بلغني. −. نبتل بن الحارث أخو بني عمرو بن عوف ، وفيه نزلت هذه الآية ، وذلك أنه كان يقول : إنما محمد أذن، من حدثه شيئًا صدقه ، يقول الله تعالى : ﴿ قَلَ أَذَنْ خير لكم ﴾ أي: يسمع الخير ويصدق به .

١٩٢١ - ثم قال تعالى : ﴿ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ﴾ ثم قال : ﴿ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ﴾ إلى قوله تـعالى: ﴿ إِن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ﴾ وكان الـذي قال هذه المقالة وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد من بني عمرو بن عوف، وكان الذي عفي عنه ، فيما بلغني ، مخش ابن حمير الأشجعي، حليف بني سلمة، وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع منهم ، ثم القصة من صفتهم حتى انتهى إلى قوله تعالى ﴿ يَا أَيُهِا النَّبِي جَاهِدُ الْكُفَّارِ والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيىر ﴾ ﴿يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ﴾ إلى قوله :﴿ من ولى ولا نصير ﴾ وكان الذي قال تلك المقالة: الجلاس بن سويد بن صامت ، فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له : عمير بن سعد ، فأنكرها وحلف بالله ما قالها ، فلما نزل فيهم القرآن تاب ونزع وحسنت حاله وتوبته ، فيما بلغني ، ثم قال تعالى : ﴿ وَمَنْهُمْ مِنْ عَاهِدُ اللَّهُ لَئُنَّ آتَانًا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ﴾ وكان الذي عاهد الله منهم ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير ، وهما من بني عمرو بن عوف ، ثم قال : ﴿ الله ين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، وكان المطوعون [من المؤمنين ] في الصدقات عبد الرحمن بن عوف ، وعاصم بن عدى أخما بني العجلان ، وذلك أن رسول الله عَيْثُ رغب في الصدقة وحض عليها ، فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف درهم ، وقام عاصم بن عدى فتصدق بمائة وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء ، وكان الذى تصدق بجهده أبو عقيل أخو بنى أنيف: أتى بصاع من تمر فأفرغها فى الصدقة ، فتضاحكوا به ، وقالوا: إن الله لغنى عن صاع أبى عقيل، ثم ذكر قول بعضهم لبعض حين أمر رسول الله بالجهاد وأمر بالسير إلى تبوك على شدة الحر وجدب البلاد ، فقال تعالى: ﴿ وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وما توا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ﴾ .

عتبة ، عن ابن عباس ، قال : سمعت عمر بن الخطاب [رضى الله عنه] يقول: لما توفى عبد الله بن أبى ، دعى رسول الله على للصلاة عليه ، فقام إليه ، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره ، فقلت : يا رسول الله، أتصلى على عدو الله عبد الله بن أبى بن سلول القائل كذا يوم كذا والقائل كذا يوم كذا ؟ عدد أيامه الله عبد الله بن أبى بن سلول القائل كذا يوم كذا والقائل كذا يوم كذا ؟ عدد أيامه الله عبد الله عبد الله عني إنى قد إله ] ورسول الله على يتبسم ، حتى إذا أكثرت قال : « يا عمر أخر عنى إنى قد خيرت فاحترت ، قد قبل لى : ﴿ استغفر لهم إن تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين خيرت فاحترت ، قد قبل لى : ﴿ استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ، فلو أعلم أنى لو زدت على السبعين غفر له لودت » قال : مرة فلن يغفر الله على رسول الله على والله ورسوله أعلم ، فوالله ما كان إلا فعجبت لى ولجراءتي على رسول الله على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على يسيرًا حتى نزلت هاتان الآيتان : ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴾ فما صلى رسول الله على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على بعده على منافق حتى قبضه الله .

الله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم ﴾ وكان ابن أبي من أولئك، الله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم ﴾ وكان ابن أبي من أولئك، فنعى الله ذلك عليه وذكره منه ، ثم قال تعالى :﴿ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله

لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله في إلى آخر القصة ، وكان المعذورن ، فيما بلغنى ، نفرًا من بنى غفار : منهم خفاف بن أيماء بن رحضة ، ثم كانت القصة لأهل العذر حتى انتهى إلى قوله تعالى : ﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون وهم البكاؤون ، ثم قال تعالى : ﴿ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلو بهم فهم لا يعلمون والخوالف : النساء.

١٩٢٤ - ثم ذكر حلفهم للمسلمين واعتذارهم ، فقال: ﴿ فأعرضوا عنهم الى قوله تعالى : ﴿ فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ ثم ذكر الأعراب ومن نافق منهم، وتربصهم برسول الله عَيْنَة ، وبالمؤمنين ، فقال : ﴿ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق ﴾ أى: من صدقة أو نفقة في سبيل الله : ﴿ مغرمًا ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ﴾ ثم ذكر الأعراب أهل الإخلاص والإيمان منهم ، فقال: ﴿ وَمِن الْأَعْرَابِ مِن يُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَالْيُومُ الْآخِرِ ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ﴾ ثم ذكر . السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وفضلهم ، وما وعدهم الله من حسن ثوابه إياهم ، ثم ألحق بهم التابعين لهم بإحسان ، فقال : ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ وَمُمْنَ حُـولَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنافِقُونَ وَمِنْ أَهُلَ الْمُدْيِنَةُ مُـردوا على النفاق ﴾ أي : لجوا فيه وأبوا غيره ﴿ سنعذ بهم مرتين ﴾ والعذاب الذي أو عدهم الله تعالى مرتين ، فيما بلغني ، غمهم بما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير حسبة ، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها ، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب النار والخلد فيه ، ثم قال تعالى :﴿ وَآخِرُونُ اعْتُرُفُوا بِدُنُوبِهِمُ خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ إلى آخر القصة ، ثم قال تعالى : ﴿وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لأَمْرُ اللَّهُ إِمَا يَعْذَبُهُمْ وَإِمَا يَتُوبُ عَلَيْهُم ﴾ وهم الثلاثة

الذين خلفوا وأرجأ رسول الله عَلَيْهُ أمرهم حتى أتت من الله توبتهم، ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله ﴿ وَالذِّينَ اتَخْدُوا مُسجِداً ضُواراً ﴾ إلى آخر القصة ، ثم قال تعالى: ﴿ إِنَّ الله الشَّرى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة ﴾ ثم كان قصة الخبر عن تبوك وما كان فيها إلى آخر السورة .

۱۹۲۰ و كانت براءة تسمى فى زمان النبى ﷺ وبعده المبعثرة لما كشفت
 من سرائر الناس .

وكانت تبوك آخرغزوة غزاها رسول الله ﷺ.

و خامار سنة تسع ، وتسميتها سنة الوفود ، ونزواء سورة الفتح

9 ٢٩ ١ – قال ابن إسحاق : لما افتتح رسول الله ﷺ مكة ، وفرغ من تبوك ، وأسلمت ثقيف ، وبايعت ، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه .

۱۹۳۰ - قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة ، أن ذلك في سنة تسع ، وأنها كانت تسمى سنة الوفود .

من قريش ، وأمر رسول الله عَلَيْ ، وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس وهاديهم ، وأهل البيت والحرم ، وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم ، عليهما السلام ، وقادة العرب ، لا البيت والحرم ، وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم ، عليهما السلام ، وقادة العرب ، لا ينكرون ذلك ، وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله عَلِي وخلافه ، فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله عَلِي ولا عداوته ، فدخلوا في دين الله ، كما قال الله عز وجل أفواجًا يضربون إليه من كل وجه ، يقول الله تعالى لنبيه عَلِي : (١١٠ : ١ - ٣): فواجًا يضربون إليه من كل وجه ، يقول الله تعالى لنبيه عَلِي : (١١٠ : ١ - ٣): وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابًا ﴾ أى : فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابًا .

### هجوم وفح بني تميم ، ونزول سورة الدكرات

۱۹۳۲ - فقدمت على رسول الله عَلَيْهُ وفود العرب ، فقدم عليه عطارد بن حابس حاجب بن زرارة بن عدس التميمي في أشراف بني تميم : منهم الأقرع بن حابس [التميمي] ، والزبرقان بن بدر التميمي أحد بني سعد ، وعمرو بن الأهتم ،

والحبحاب بن يزيد [قال ابن هشام: الحتات، وهو الذي آخي رسول الله على بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، وكان رسول الله على قد آخي بين نفر من أصحابه من المهاجرين: بين أبي بكر وعمر، وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وبين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وبين أبي ذر الغفارى والمقداد بن عمرو البهراني، وبين معاوية بن أبي سفيان والحتات بن يزيد المجاشعي، فمات الحتات عند معاوية في خلافته، فأخذ معاوية ما ترك وراثة بهذه الأخوة فقال الفرزدق لمعاوية:

تراثًا فيحسساز السراث أقساربه ومسيراث حسرب جامد لك ذائبه أبوك وعسمى يا مسعساوي أورثسا فسما بال ميسرات الحسات أكلته وهذان البيتان في أبيات له ٢.

۱۹۳۳ حال ابن إسحاق : وفي وف بني تميم :نعيم بن يزيد وقيس بن الحارث وقيس بن عاصم أخو بني سعد ، في وفد عظيم من بني تميم .

قال ابن هشام: وعطارد بن حاجب أحد بنى دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن ريد مناة بن تميم ، والأقرع بن حابس أحد بنى مالك بن دارم بن مالك ، والحتات بن يزيد أحد بنى دارم بن مالك ، والزبرقان بن بدر أحد بنى بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وعمرو بن الأهتم ، أحد بنى منقر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وقيس بن عاصم أحد بنى منقر بن عبيد [بن الحارث].

قصد عامر بن الطفياء وأربح بن قيس في الوفاحد عن بني عامر .

9 ١٩٤٣ - وقدم على رسول الله عليه وفد بنى عامر ، فيهم عامر بن الطفيل ، وأربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر ، وجبار بن سلمى بن مالك بن جعفر ، وكان هؤلاء الثلاثة رؤساء القوم ، وشياطينهم ، فقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله علي ، وهو يريد الغدر به ، وقد قال له قومه : يا عامر إن الناس قد أسلموا ، فأسلم ، قال : والله لقد كنت آليت أن لا أنتهى حتى تتبع العرب عقبى ، أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش ؟ ثم قال لأربد : إذا قدمنا على الرجل فإنى سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف ، فلما قدموا على رسول الله على قال عامر بن الطفيل : يا محمد ، خالنى ، قال : (لا والله حتى تؤمن بالله وحده »

قال: يا محمد ، خالني وجعل يكلمه وينتظر من أربد ما كان أمره به ، فجعل أربد لا يحيز شيئًا ، فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال : يا محمد خالني ، قال : « لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له » فلما أبي عليه رسول الله على قال : أما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً ، فلما ولى قال رسول الله على : « اللهم اكفني عامر بن الطفيل» فلما خرجوا من عند رسول الله على قال عامر لأربد : ويلك يا أربد ! اأين ما كنت أمرتك به ؟ والله ما كان على ظهر الأرض رجل هو أخوف عندى على نفسي منك، وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا ، قال : لا أبالك ، لا تعجل على " ، والله ما منك، وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا ، قال : لا أبالك ، لا تعجل على " ، والله ما أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسيف ؟ وخرجوا راجعين إلى بلادهم ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه ، فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول فجعل يقول : يا بني عامر ، أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول .

قال ابن هشام : ويقال : أغدة كغدة الإبل وموتًا في بيت سلولية .

بنى عامر شاتين ، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا : ما وراءك يا أربد ؟ قال: لا شيء ، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندى الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله ، فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يتبعه ، فأرسل الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما ، وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه .

### المحوم ضمام بن ثملية ، وافحا عن بني سمح بن بيكر

۱۹۵۲ – قال ابن إسحاق : وبعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله عَلِيُّهُ رجلاً منهم يقال له ضمام بن ثعلبة .

۱۹۹۳ – قال ابن إسحاق: فحدثنى محمد بن الوليد بن نويفع، عن كريب مولى عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدًا إلى رسول الله عليه ، فقدم عليه ، وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله عليه على رسول الله عليه في أصحابه ، وكان ضمام رجلاً جلدًا أشعر ذا غديرتين ، فأقبل حتى وقف على رسول الله عليه في أصحابه ، فقال:

أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله عَيْكُ : « أنا ابن عبد المطلب » قال : أمحمد ؟ قال : « نعم » قال : يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن[بها على] في نفسك ، قال : « لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك » قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ، آلله بعثك إلينا رسولاً؟ قال : « اللهم نعم » قال : فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئًا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه ؟ قال: «اللهم نعم » قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك ، آلله أمرك أن نصلي هذه الصلاة الخمس؟ قال: « اللهم نعم » قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة ، والصيام، والحج، وشرائع الإسلام كلها، ينشده عند كل فريضة [منها] كما ينشده في التي قبلها ، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ، وسأؤدى هذه الفرائض ، وأجتنب ما نهيتني عنه ، ثم لا أزيد ولا أنقص ، ثم انصرف إلى بعيره راجعًا ، فقال رسول الله عَيْكُ : « إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة » قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه ، فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به أن قال :[بئست] اللات والعزى ، قالوا : مه يا ضمام ، اتق البرص ، اتق الجذام ، اتنق الجنون قال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان ، إن الله قد بعث رسولاً، وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه ، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و[أشهد] أن محمدًا عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه ، قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً ، قال: يقول عبد الله بن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة . [حديث صحيح وإسناده حسن]

قدوم الزارود في وفد غبد القيس [الي رسوأء الله عليه]

١٩٥٤ – قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله ﷺ الجارود بن عمرو بن حنش أخوعبد القيس .

قال ابن هشام : الجارود : ابن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس ، وكان نصرانياً .

۱۹۰۲ - قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله عَيَّة بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدى ، فأسلم فحسن إسلامه، ثم هلك بعد رسول الله عَيَّة قبل ردة أهل البحرين والعلاء عنده أميرًا لرسول الله عَيَّة على البحرين .

### قدوم بني كنيفة ، ومعمر مسيلمة المجالب

۱۹۵۷ - وقدم على رسول الله عَلِيَّهِ وفد بنى حنيفة ، فيهم مسيلمة بن حبيب [الحنفي] الكذاب .

قال ابن هشام : مسيلمة بن ثمامة ، ويكني أبا ثمامة .

۱۹۵۸ - قال ابن إستحاق: فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار، ثم من بني النجار، فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة، أن بني حنيفة أتت به رسول الله عَلَيْ تستره بالثياب، ورسول الله عَلِي جالس في أصحابه معه عسيب من سعف النخل في رأسه خوصات، فلما انتهى إلى رسول الله عَلِي وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله عَلِي : « لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه».

### قحوم زيد النياء في وفد طيي

١٩٦٠ - قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله عَيَّهُ وفد طبئ ، فيهم زيد الخيل ، وهو سيدهم ، فلما انتهوا إليه كلمهم ، وعرض عليهم رسول الله عَيِّهُ الإسلام ، فأسلموا ، فحسن إسلامهم .

### أمر عجي بن حاتم

العرب كان أشد كراهية لرسول الله عَلَيْ حين سمع به منى ، أما أنا فكنت امرأ العرب كان أشد كراهية لرسول الله عَلَيْ حين سمع به منى ، أما أنا فكنت امرأ شريفًا ، وكنت نصرانيًا ، وكنت أسير فى قومى بالمرباع ، فكنت فى نفسى على دين وكنت ملكًا فى قومى لما كان يصنع بى ، فلما سمعت برسول الله عَلَيْ كرهته ، فقلت لغلام كان لى عربى، وكان راعيًا لإبلى : لا أبالك ، أعدد لى من إبلى فقلت لغلام كان لى عربى، وكان راعيًا لإبلى : لا أبالك ، أعدد لى من إبلى

أجمالاً ذللاً سمانًا فاحتبسها قريبًا مني، فإذا سمعت بجيش لحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني ، ففعل ، ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدى ، ما كنت صانعًا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن ، فإني قد رأيت رايات ، فسألت عنها ، فقالوا : هذه جيوش محمد ، قال : فقلت : فقرب إلى أجمالي ، فقربها ، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت : ألحق بأهل ديني من النصاري بالشام ، فسلكت الجوشية ، 7ويقال: الحوشية ، فيما قال ابن هشام ٢ وخلفت بنتاً لحاتم في الحاضر ، فلما قدمت الشام أقمت بها ، وتخالفني خيل لرسول الله عَيْكُ فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت ، فقدم بها على رسول الله عَيْكَ في سبايا من طيئ ، وقد بلغ رسول الله عَيْكَ هربي إلى الشام ، قال : فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد ، كانت السبايا تحبس فيها، فمر بها رسول الله عَلِيَّة ، فقامت إليه ، وكانت امرأة جزلة ، فقالت : يا رسول الله ، هلك الوالد ، وغاب الوافد ، فامنن على من الله عليك ، قال : « ومن وافدك » ؟ قالت : عدى ابن حاتم، قال : « الفار من الله ورسوله » ؟ قالت : ثم مضى رسول الله عَلِينَ وتركني ، حتى إذا كان من الغد مربى ، فقلت له مثل ذلك ، وقال لى مثل ما قال بالأمس ، قـالت : حتى إذا كـان بعد الغـد مر بي ، وقـد يئست منه ، فـأثــار إليَّ رجل من خلفه : أن قومي فكلميه ، قالت : فقمت إليه ، فقلت : يا رسول الله ، هلك الوالد ، وغاب الوافد ، فامنن عليُّ منَّ الله عليك ، فقال عَلَيْك : « قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى تجدى من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني » فسألت عن الرجل الذي أشار إلى أن أكلمه ، فقيل :على بن أبي طالب رضوان الله عليه ، وأقمت حتى قدم ركب من بلى أو قضاعة، قالت : وإنما أريد أن آتي أخى بالشام ، قالت : فجئت رسول الله عَيْكُ ، فقلت : يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ ، قالت : فكساني رسول الله عَيْكُ ، وحملني ، وأعطاني نفقة ، فخرجت معهم حتى قدمت الشام ، قال عدى : فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تصوب إلى تؤمنا، قال: فقلت: ابنة حاتم ؟ قال: فإذاهي هي ، فلما وقفت على انسحلت تقول : القاطع ، الظالم ، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عـورتك ، قال : قلت : أي أخية لا تقولي إلا خيـرًا ، فوالله مالي

من عذر ، لقد صنعت ما ذكرت ، قال : ثم نزلت ، فأقامت عندي ، فقلت لها -وكانت امرأة حازمة -:ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت : أرى والله أن تلحق به سريعًا ، فإن يكن الرجل نبيًا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكًا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت ، قال : قلت : والله إن هذا للرأى ، قال : فخرجت حتى أقدم على رسول الله عَلَيْكُ المدينة ، فدخلت عليه وهو في مسجده ، فسلمت عليه ، فقال : « من الرجل ، ؟ فقلت : عدى بن حاتم ، فقام رسول الله عليه ، وانطلق بي إلى بيته ، فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيت امرأة ضعيفة كبيرة ، فاستوقفته ، فوقف لها طؤيلاً تكلمه في حاجتها ، قال :قلت في نفسي : والله ما هذا بملك ، قال : ثم مضي بي رسول الله عليه ، حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفًا فقذفها إلى، فقال: «اجلس على هذه» قال: قلت: بل أنت فاجلس عليها، فقال: ﴿ بل أنت ، فجلست عليها ، وجلس رسول الله الله الأرض ، قال : قلت في نفسي : والله ما هذا بأمر ملك ، ثم قال : ﴿ إِيه يَا عَدَى بن حَاتِم أَلَمْ تَكُ رَكُوسُيًّا؟ ﴿ قَالَ : قلت: بلى قال: ﴿ أُو لَم تَكُن تسير في قومك بالمرباع ؟؟ قال: قلت: بلي ، قال: «فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك» قال : قلت : أجل والله ، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل ، ثم قال: ( لعلك يا عدى إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها [حتى ] تزور هذا البيت لا تخاف ، ولعلنك إنما يمنعك من دخول فيمه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وايم الله ، ليوشكن أن نسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم ، قال : فأسلمت ، وكمان عدى يقول : قد مضت اثنتان، وبقيت الثالثة ، والله لتكونن : قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت ، وقد رايت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت ، وايم الله لتكونن الثالثة : ليفيضن المال [حديث حسن وإسناده ضعيف] حتى لا يوجد من يأخذه.

### क्ष्मीभी द्वांग्य ता व्रविष् विनेश्व

1970 - قال ابن إسحاق: وقدم فروة بن مسيك المرادى على رسول الله على رسول الله على أن قبيل الإسلام على على من مراد مفارقًا لملوك كندة ، ومباعدًا لهم ، إلى رسول الله على ، وقد كان قبيل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا ، حتى أثخنوهم في يوم كان يقال له يوم الردم ، فكان الذي قاد همدان إلى مراد الأجدع بن مالك في ذلك اليوم .

قال ابن هشام : الذي قاد همدان في ذلك اليوم مالك بن حريم الهمداني .

۱۹۹۷ – قال ابن إسحاق : ولما توجه فروة بن مسيك إلى رسول الله عَلَيْكُ مَارِقاً لملوك كندة قال :

لما رأيت ملوك كندة أعسرضت

كالرجل خان الرجل عرق نسائها قربت راحلتي أؤم مسحسماً

أرجو فواضلها وحسن ثرائها أن مشام: أنشدني أبو عبيدة « أرجو فواضله وحسن ثنائها » . قطهم الأنتعث بن قيس في هفط المختلفة -

۱۹۷۲ – قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله عَلِيَّةُ الأُشعث بـن قيس في وفد كندة .

فحدثنى الزهرى بن شهاب أنه قدم على رسول الله عَيْنَ في ثمانين راكبًا من كندة، فدخلوا على رسول الله عَيْنَ مسجده وقد رجلوا جممهم، وتكحلوا، عليهم جبب الحبرة ، وقد كففوها بالحرير ، فلما دخلوا على رسول الله عَيْنَ ، قال « ألم تسلموا » قالوا : بلى ، قال : « فما (بال )هذا الحرير في أعناقكم » قال: فشقوه منها ، فألقوه ، ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله ، نحن بنو آكل المرار ، وأنت ابن آكل المرار ، قال : فتبسم رسول الله عَيْنَ وقال : « ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد

المطلب وربيعة بن الحارث » وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين ، وكانا إذا شاعا في بعض العرب فسئلا ممن هما ،قالا : نحن بنو آكل المرار ، يتعززان بذلك ، وذلك أن كندة كانوا ملوكًا ، ثم قال لهم : « لا ، بل نحن بنوالنضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا نتفى من أبينا » فقال الأشعث بن قيس : هل فرغتم يا معشر كندة ، والله لا أسمع رجلاً يقولها إلا ضربته ثمانين .

النساء ، وآكل المرار : الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن النساء ، وآكل المرار : الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن أكل المرار ؛ معاوية بن معاوية بن كندى ويقال : كندة ، وإنما سمى آكل المرار ؛ لأن عمرو بن الهبولة الغسانى أغار عليهم ، وكان الحارث غائباً ، فغنم وسبى ، وكان فيسمن سبى أم إياس بنت عوف بن محلم الشيبانى امرأة الحارث بن عمرو ، فقالت لعمرو في مسيره: لكأنى برجل أدلم أسود ، كأن مشافره مشافر بعير آكل مرار قد أخذ برقبتك ، تعنى الحارث ، فسمى آكل المرار ، والمرار : شجر ، ثم تبعه الحارث فى ابنى بكر بن وائل فلحقة فقتله ، واستنقذ امرأته ، وما كان أصاب ، فقال: الحارث ابن حلّزة الشكرى لعمرو بن المنذر – وهو عمرو بن هند اللخمى:

وأقدناك رب غسان بالمن لدر كرهًا إذ لا تكال الدماء

لأن الحارث الأعرج الغساني قتل المنذر أباه.

وهذا البيت في قصيدة له.

وهذا الحديث أطول مما ذكرت ، وإنما منعنى من استقصائه ما ذكرت من القطع ، ويقال : بل آكل المرار: حجر بن عمرو بن معاوية ، وهو صاحب هذا الحديث ، وإنما سمى آكل المرار؛ لأنه أكل [هو] وأصحابه في تلك الغزوة شجراً يقال له المرار.

1977 - قال ابن إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر، أنه حدث، أن رسول الله على الله الكتاب يسألونك: ما مفتاح الجنة ؟ فقل: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له».

#### [إسناده مرسل والحديث صحيح]

#### [حديث صحيح مرفوع]

### خاص العكدابين ، مسيلمة الانفي ، والأسوط المنسي

۱۹۸۰ – قال ابن إستحاق: وقد كان تكلم في عهد رسول الله علا الكذابان: مسيلمة بن حبيب [الكذاب] باليمامة في بني حنيفة ،والأسود بن كعب العنسي بصنعاء.

۱۹۸۶ - قال ابن إسحاق: حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن عطاء بن يسار، أو أخيه سليمان بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى، قال: سمعت رسول الله متات وهو يخطب الناس على منبره، وهو يقول: « يا أيها الناس، إنى قد رأيت ليلة القدر، ثم أنسيتها، ورأيت فى ذراعى سوارين من ذهب، فكرهتهما، فنفختهما، فطارا، فأولتهما هذين الكذابين، صاحب اليمن وصاحب اليمامة».

#### [إسناده صحيح]

الله عن أبى هريرة [رضى الله عنه] ، أنه قال : سمعت رسول الله عليه يقول : ( لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً كلهم يدعى النبوة ) . [حديث صحيح وإسناده ضعيف]

### منذ بالهامة إلى رسوله الله عليه مانته

• ١٩٩٠ حال ابن إسحاق: فحدثني شيخ من أشجع، عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي، عن أبيه نعيم ، قال: سمعت رسول الله على يقول لهما حين قرأ كتابه: « فما تقولان أنتما » ؟ قالا: نقول كما قال، فقال « أما والله لولا أن الرسل لا تُقَلَّل لضربت أعناقكما » .

## 

الله على رسول الله على ذو القعدة تجهز للحج وأمر الناس بالجهاز له ، قال : فحدثنى عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه اللحج وأمر الناس بالجهاز له ، قال : فحدثنى عبد الرحمن بن القاسم ، عن عائشة زوج النبى على ، قالت : خرج رسول الله على إلى القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على ، قالت : خرج رسول الله على إلى القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على ، قالت : خرج رسول الله على إلى القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على ، قالت : خرج رسول الله على إلى القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على ، قالت : خرج رسول الله على إلى القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على ، قالت : خرج رسول الله على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على ، قالت : خرج رسول الله على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على ، قالت : خرج رسول الله على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبى على القاسم بن محمد ، عن عائشة ألى القاسم بن القاسم بن محمد ، عن عائشة ألى القاسم بن القاسم بن

۱۹۹۳ حال ابن هشام: فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي، ويقال سباع بن عرفطة الغفاري .

القاسم بن محمد]، عن عائشة، قالت: لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحج حتى والقاسم بن محمد]، عن عائشة، قالت: لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحج حتى إذا كان بسرف – وقد ساق رسول الله على معه الهدى – وأشرف الناس أمر الناس أن يحلوا بعمرة إلا من ساق الهدى، قالت: وحضت ذلك اليوم، فدخل على وأنا أبكى، فقال: «مالك يا عائشة لعلك نفست» قالت: قلت: نعم، والله لوددت أنى لم أخرج معكم عامى هذا في هذا السفر، فقال: «لا تقولن ذلك فإنك تقضين كل ما يقضى الحاج إلا أنك لا تطوفين بالبيت» قالت: ودخل رسول الله على مكة فحل كل من كان لا هدى معه، وحل نساؤه بعمرة، فلما كان يوم النحر أتيت بلحم بقر كثير فطرح في بيتى، فقلت: ما هذا ؟ قالوا: ذبح رسول الله على عن نسائه البقر، حتى إذا كانت ليلة الحصبة بعث بي رسول الله على مع أخى عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي فاتتني. [إسناده صحيح]

۱۹۹۰ – قال ابن إسحاق: وحدثنى نافع مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، عن حدال الله بن عمر ، عن حفصة ابنة عمر ، قالت: لما أمر رسول الله عَلَيْ نساءه أن يحللن بعمرة قلنا: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا ؟ فقال: «إنى أهْدَيت ولَبَّدْتُ فلا أحل ، حتى أنحر هديى » .

موافاة على رضواى الله عليه في قفوله من اليمن ورسواء الله يَقِيُّهُ في الاح

۱۹۹۸ – قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة ، عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أبى سعيد الخدرى – عن أبى سعيد الخدرى ، قال: اشتكى الناس علياً رضوان الله عليه ، فقام رسول الله عليه عليه أو « في سبيل الله من [أن يشكى]» .

راسناده جیدم

مناسکهم ، وأعلمهم سنن حجهم ، وخطب الناس خطبته التى بيّن فيها ما بيّن ، مناسکهم ، وأعلمهم سنن حجهم ، وخطب الناس خطبته التى بيّن فيها ما بيّن ، فعحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أيها الناس ، اسمعوا قولى، فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبدًا ، أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم مرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون بكم فيسألكم عن أعمالكم ، وقد بلغت ، فمن كانت عنده أمانة فيليؤدها إلى من ، ثتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع ، ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا الممون، وقضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله ، وأن لل دم كان في الجاهلية موضوع ، وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث ن عبد المطلب ، وكان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل ، فهو أول ما أبدأ به من ن عبد المطلب ، وكان مسترضعًا في بني ليث فقتلته هذيل ، فهو أول ما أبدأ به من ماء الجاهلية ، أما بعد أيها الناس ، فإن الشيطان قد يئس [من] أن يعبد بأرضكم هذه . ماء الجاهلية إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم ، فاحذروه على دينكم ، أيها الناس ، إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا .

يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، ويدرموا ما أحل الله ، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ، منها أربعة حرم : ثلاثة متوالية ، ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ، أما بعد أيها الناس ، فإن لكم على نسائكم حقاً ، ولهن عليكم حقاً ، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع ،وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، واستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمات الله، فاعقلوا أيها الناس قولى ، فإنى قد بلغت ، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً أمراً بينا كتاب الله وسنة نبيه ، أيها الناس اسمعوا قولى واعقلوه ، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم ، وأن المسلمين إخوة ، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه ، فلا تظلمن أنفسكم ، اللهم هل بلغت » فذكر لى أن الناس قالوا : اللهم نعم ، فقال رسول الله عقية : «اللهم اللهم هل بلغت » فذكر لى أن الناس قالوا : اللهم نعم ، فقال رسول الله عقية : «اللهم السهد » . قال رسول الله عقية : «اللهم السهد » . قال رسول الله عقية عرب الناس قالوا : اللهم مع وإسناده موسل]

أبيه [عباد]، قال: كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله عَلَيْكُ وهو بعرفة أبيه [عباد]، قال: كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله عَلَيْكُ وهو بعرفة ربعة بن أمية بن خلف، قال: يقول له رسول الله عَلَيْكُ : «قل:أيها الناس إن رسول الله عَلَيْكُ يقول : هل تدرون أي شهر هذا» فيقوله لهم. فيقولون : الشهر الحرام، فيقول له : «قل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا» ثم يقول : «قل : يا أيها الناس إن رسول الله عَلَيْكُ يقول : هل تدرون أي بلد هذا» ؟ قال : فيصرخ به، قال : فيقولون : البلد الحرام، قال : فيقول: «قل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا » قال : ثيقوله : «هل يا أيها الناس إن رسول الله عَلَيْكُ يقول : «هل تدرون أي يوم هذا » قال : فيقوله الهم ، فيقولون : يوم الحج الأكبر ، قال : فيقول : «قل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة وقل لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا » .

۱ - ۲۰۰ قال ابن إسحاق: حدثنى ليث بن أبى سليم ، عن شهر بن حوشب الأشعرى ، عن عمرو بن خارجة ، قال: بعثنى عتاب بن أسيد إلى رسول الله علية فى حاجة ، ورسول الله علية واقف بعرفة ، فبلغته ، ثم وقفت تحت ناقة رسول الله علية والله على وأسى ، فسمعته وهو يقول: «أيها الناس ، إن الله قد أدى إلى كل ذى حق حقه ، وإنه لا تجوز وصية لوارث، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلاً » .

### [حديث صحيح وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات]

#### [حديث صحيح]

### بعث أسامة بن زيد اله أرض فلسطين

٢٠٠٣ - قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول الله عَلَيْكُ ، فأقام بالمدينة بقية ذى الحجة والمحرم وصفرًا ، وضرب على الناس بعثاً إلى الشام ، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه ، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين ، فتجهز الناس ، وأوعب مع أسامة بن زيد المهاجرون الأولون .

### كواكل الله علية الله الملوحية

٢٠٠٤ قال ابن هشام: وقد كان رسول الله عَلَيْكُ ، بعث إلى الملوك رسلاً من أصحابه ، وكتب معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام.

الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام ، فبعث دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ملك الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام ، فبعث دحية بن خليفة الكلبى إلى قيصر ملك الروم ، وبعث عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك فارس ، وبعث عمرو بن أمية الضمرى إلى النجاشي ملك الحبشة ، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية ، وبعث عمرو بن العاص السهمى إلى جيفر وعياذ ابنى الجلندى ملك الأزديين ملكى عمان ، وبعث سليط بن عمرو أحد بنى عامر بن لؤى إلى ثمامة بن الأزديين ملكى عمان ، وبعث سليط بن عمرو أحد بنى عامر بن لؤى إلى المنذر بن أئل وهوذة بن على الحنفيين ملكى اليمامة ، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن أبى ساوى العبدى ملك البحرين، وبعث شجاع بن وهب الأسدى إلى الحارث بن أبى شمر الغساني ملك تخوم الشام .

۲۰۰۷ قال ابن هشام: بعث شجاع بن وهب إلى جبلة بن الأيهم الغساني، وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن. قال ابن هشام: أنا نسبت سليطاً وثمامة وهوذة والمنذر.

9 . . ٩ - قال ابن إسحاق: وكان من بعث عيسى ابن مريم عليه السلام من الحواريين والأتباع الذين كانوا بعدهم في الأرض بطرس الحوارى ، ومعه بولس ، وكان بولس من الأتباع ولم يكن من الحواريين ، إلى رومية ، وأندرائس ومنتا إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس ، وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق ، وفيبليس إلى قرطاجنة ، وهي إفريقية ، ويحنس إلى أفسوس قرية الفتية أصحاب الكهف ، ويعقوبس إلى أوراشلم، وهي إيلياء قرية بيت المقدس وابن ثلماء إلى الأعرابية ، وهي أرض الحباز ، وسيمن إلى أرض البربر ، ويهودا ولم يكن من الحواريين جعل مكان يودس.

### جهائة الغزوات بسم الله الرحمن الرحيم

۰۱۰ ۲ - قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال :

وكان جميع ما غزا رسول الله ﷺ سبعًا وعشـرين غزوة ، منها غزوة ودان ،

وهى غزوة الأبواء ، ثم غزوة بواط من ناحية رضوى ، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع ، ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر ، ثم غزوة بدر ( الكبرى) التى قتل الله فيها صناديد قريش ، ثم غزوة بنى سليم حتى بلغ الكدر ، ثم غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب ، ثم غزوة غطفان وهى غزوة ذى أمر ، ثم غزوة بحران معدن بالحبجاز ، ثم غزوة أحد ، ثم غزوة حمراء الأسد ، ثم غزوة بنى النضير ، ثم غزوة ذات الرقاع من نخل ، ثم غزوة بدر الآخرة ، ثم غزوة دومة الجندل ، ثم غزوة بنى قريظة ، ثم غزوة بنى لحيان من هذيل ، ثم غزوة ذى قرد ، ثم غزوة بنى المصطلق من خزاعة ، ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالاً فصده المشركون ، ثم غزوة خيبر ، ثم عمرة القضاء ، ثم غزوة الفتح ، ثم غزوة حنين ، ثم غزوة الطائف ، ثم غزوة تبوك .

قاتل منها في تسع غزوات : بدر ، وأحد ، والخندق ، وقريظة ، والمصطلق ، وخيبر ، والفتح ، وحنين ، والطائف.

### خدي بملة السرايا والبعوث

عبيدة بن الحارث [ إلى ] أسفل من ثنية المرة ، ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب (إلى ) عبيدة بن الحارث [ إلى ] أسفل من ثنية المرة ، ثم غزوة حمزة بن عبد المطلب (إلى ) ساحل البحر من ناحية العيص ، وبعض الناس يقدم غزوة حمزة قبل غزوة عبيدة ، وغزوة سعد بن أبي وقاص الخرار ، وغزوة عبد الله بن جحش نخلة ، وغزوة زيد بن حارثة القردة ، وغزوة محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف ، وغزوة مرثد بن أبي مرثد الغنوى الرجيع ، وغزوة المنذر بن عمرو بشر معونة ، وغزوة أبي عبيدة بن الجراح ذا القصة من طريق العراق ، وغزوة عمر بن الخطاب تربة من أرض بني عامر ، وغزوة على بن أبي طالب اليمن ، وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث الكديد فأصاب بني الملوح .

٢٠١٩ - تمت الغزاة وعدنا إلى تفصيل ذكر السرايا والبعوث.

٢٠٢٠ قال ابن إسحاق : وغزوة زيد بن حارثة أيضًا الطرَف من ناحية نخل من طريق العراق .

### عَزُوهُ زيدِ بن كَارَتُهُ بني فَإِلهُ ومصالب أَم قَرْفَة

۱ ۲ ۰ ۲ - وغزوة زيد بن حارثة أيضًا وادى القرى لقي به [بنى] فزارة فأصيب بها ناس من أصحابه وارتث زيد من بين القتلى وفيها أصيب ورد بن عمرو بن مداش، وكان أحد بنى سعد بن هذيل ، أصابه أحد بنى بدر .

قال ابن هشام: سعد بن هذيم.

### عَرُوهُ عَبِدُ الله بن رواكة لقتاء اليسير بن رزام

٣٢٠٢٣ وغزوة عبد الله بن رواحة خيبر مرتين : إحداهما التي أصاب فيها اليسير بن رزام .

ه ۲۰۲۰ عزوه عبد الله بن أنيس لقتاء فالد بن سفيان بن نبيح المحالي . وغزوه غبد الله بن أنيس فالد بن سفيان بن نبيح . بعثه رسواء الله ﷺ إليه وهو بنفلة أو بعربة يجمع لرسواء الله ﷺ الناس ليغزوه فقتله .

٢٠٢٧ - (تمت الغزوات ] ، وعدنا إلى خبر البعوث )

۲۰۲۸ حال ابن إسحاق: وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة مؤتة من أرض الشام، فأصيبوا بها جميعًا، وغزوة كعب بن عمير الغفارى، ذات أطلاح من أرض الشام، أصيب بها هو وأصحابه جميعًا، وغزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بنى العنبر من بنى تميم.

عَزِهِ عَيينهُ بن كصن بني العنبر من [بني] تميم وكان من حديثهم أن رسول الله عَلِي بعثه إليهم ، فأغار عليهم، فأصاب منهم

{ ٤٦١ / صحيح السيرة / صحابة }

أناسًا ، وسبى منهم أناسًا .

عاصم بن عمر بن قتادة ، أن عائشة قالت لرسول الله عَلَيْكَ : « هذا سبى بنى العنبر يقدم الآن يا رسول الله ، إن على رقبة من ولد إسماعيل ، قال : « هذا سبى بنى العنبر يقدم الآن فنعطيك منهم إنساناً فتعتقينه » .

وفد من بنى تميم حتى قدموا على رسول الله على : منهم ربيعة بن رفيع ، وسبرة بن عمرو ، والقعقاع بن معبد ، ووردان بن محرز ، وقيس بن عاصم ، ومالك بن عمرو والأقرع بن حابس ، وفراس بن حابس ، فكلموا رسول الله على فيهم، فأعتق بعضا والأقرع بن حابس ، وفراس بن حابس ، فكلموا رسول الله على فيهم، فأعتق بعضا وأفدى بعضا ، وكان ممن قتل يومئذ من بنى العنبر عبد الله وأخوان له بنو وهب ، وشداد بن فراس ، وحنظلة بن دارم ، وكان ممن سبى من نسائهم يومئذ أسماء بنت مطر ، وكأس بنت أرى ، ونجوة بنت نهد ، وجُمَيْعة بنت قيس ، وعمرة بنت مطر ، فقالت في ذلك اليوم سلمى بنت عتاب :

لعسمسرى لقسد لاقت عسدى بن جندب

من الشر مهواة شديدًا كرودها تكنفها الأعداء من كل جهانب

وغسيب عنهسا عسزها وجسدودها

قال ابن هشام: وقال الفرزدق في ذلك:

وعند رسيول الله قيام ابن حيابس

بخطة سيوار إلى المجسد حبازم

له أطلق الأسسري التي في حسساله

مسغللة أعناقها في الشكائم

كسفى أمسهات الخسائفين عليسهم

غسلاء المفادي أو سهام المقاسم

{ ٤٦٢ / صحيح السيرة / صحابة }

وهذه الأبيات في قصيدة له ، وعدى بن جندب : من بني العنبر والعنبر : ابن عمرو بن تميم .

### غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرة

۲۰۳۱ - قال ابن إسحاق : وغزوة غالب بن عبد الله الكلبى كلب ليث أرض بنى مرة ، فأصاب بها مرداس بن نهيك حليفًا لهم من الحرقة من جهينة ، قتله أسامة ابن زيد ورجل من الأنصار . \*

قال ابن هشام : الحرقة : فيما حدثني أبو عبيدة . [حديث صحيح]

١٠٣١ - ١٠ قال ابن إسحاق: وكان من حديثه عن أسامة بن زيد، قال: أدركته أنا ورجل من الأنصار، فلما شهرنا عليه السلاح قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما قدمنا على رسول الله على أخبرناه خبره، فقال: «يا أسامة من لك بلا إله إلا الله» قال: قلت: يا رسول الله، إنه إنما قالها تعوذًا بها من القتل، قال: « فمن لك بها يا أسامة» قال: « فو الذي بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى لوددت أن ما مضى من إسلامى لم يكن، وأنى كنت أسلمت يومئذ، وأنى لم أقتله، قال: قلت: أنظرنى يا رسول الله، إنى أعاهد الله أن لا أقتل رجلاً يقول: لا أقتله، قال: « تقول بعدى يا أسامة » قال: قلت بعدك.

#### غزوة غمرو بن العاص خارد السلاساء

الطائى، وهو رافع بن عميرة، كان يحدث – فيما بلغنى – عن نفسه، قال: كنت امراً نصرانيًا، وهو رافع بن عميرة، كان يحدث – فيما بلغنى – عن نفسه، قال: كنت امراً نصرانيًا، وسميت سرجس، فكنت أدل الناس وأهداه بهذا الرمل، كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحى الرمل فى الجاهلية ثم أغير على إبل الناس، فإذا أدخلتها الرمل غلبت عليها، فلم يستطع، أحد أن يطلبنى فيه، حتى أمر بذلك الماء الذى خبأت فى بيض النعام فأستخرجه فأشرب منه، فلما أسلمت خرجت فى تلك الغزوة التى بعث فيها رسول الله عليه عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل.

قال : فقلت : والله لأختارن لنفسي صاحبًا قال : فصحبت أبا بكر قال:

فكنت معه في رحله ، قال : وكانت عليه عباءة له فدكية ، فكان إذا نزلنا بسطها ، وإذا ركبنا لبسها ثم شكها عليه بخلال له ، قال : وذلك الذي له يقول أهل نجد -حين ارتدوا كفارًا -: نحن نبايع ذا العباءة ؟ قال: فلما دنونا من المدينة قافلين ، قال : قلت: يا أبا بكر، إنما صحبتك لينفعني الله بك، فانصحني وعلمني، قال: لو لم تسألني ذلك لفعلت ، قال : آمرك أن توحد الله ، ولا تشرك به شيئًا ، وأن تقيم الصلاة ، وأن تؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج هذا البيت ، وتغتسل من الجنابة، ولا تتأمر على رجلين من المسلمين أبدًا ، قال : قلت : يا أبيا بكر ، أما أنا والله فيإني أرجو أن لا أُشْرِك بالله[أحدًا] أبدًا ، وأما الصلاة فلن أتركها أبدًا إن شاء الله ، وأما الزكاة فإن يك لي مال أؤدها إن شاء الله ، وأما رمضان فلن أتركه أبدًا إن شاء الله، وأما الحج فإن أستطع أحج ، إن شاء الله تعالى ، وأما الجنابة فأغتسل منها إن شاء الله، وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يشرفون عند رسول الله عَيْلِكُ وعند الناس إلا بها، فلم تنهاني ؟ عنها ، قال : إنك إنما استجهدتني لأجهد لك ، وسأخبرك عن ذلك إن شاء الله ، إن الله عز وجل بعث محمدًا عَيُّكُ بهذا الدين ، فجاهد عليه حتى دخل الناس فيـه طوعًا وكرهًا ، فلما دخلوا فيـه كانوا عواذ الله وجيـرانه، وفي ذمته، فإياك أن تخفر الله في جيرانه فيتبعك الله في خفرته، فإن أحدكم يخفر في جاره فيظل ناتئا عضله غضبا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعير ، فالله أشد غضبًا لجاره، قال: ففارقته على ذلك ، قال : فلما قبض رسول الله عَيْلِيُّهُ ، وأمر أبو بكر على الناس ، قال : قدمت عليه فقلت له: يا أبا بكر ، ألم تك نهيتني عن أن أتأمر على رجلين من المسلمين؟ قال : بلي ، وأنا الآن أنهاك عن ذلك ، قال : فقلت له : فما حملك على أن تلى أمر الناس ؟ قال : لا أجد من ذلك بدًا ، خشيت على أمة محمد عَيَّاتُهُ الفرقة. [خير حسن]

۱۰۳۰ - قال ابن إسحاق: أخبرني يزيد بن أبي حبيب ، أنه حدث عن عوف إبن مالك الأشجعي ، قال: كنت في الغزاة التي بعث فيها رسول الله عَيَّاتُهُ عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل ، قال: فصحبت أبا بكر وعمر، فمررت بقوم على جزور

لهم قد نحروها، وهم لا يقدرون على أن يعضوها ، قال : وكنت امراً لبقًا جازرًا ، قال : قال : فقلت : أتعطوننى منها عشيرًا على أن أقسمها بينكم ؟ قالوا : نعم ، قال : فأخذت الشفرتين ، فجزأتها مكانى ، وأخذت منها جزءًا فحملته إلى أصحابى ، فاطبخناه فأكلناه، فقال لى أبو بكر وعمر رضى الله عنهما : أنى لك هذا اللحم يا عوف ؟ قال : فأخبرتهما خبره ، فقالا : والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قاما يتقيآن ما فى بطونهما من ذلك ، قال : فلما قفل الناس من ذلك السفر كنت أول عليم على رسول الله عنهما من ذلك ، قال : فجئته وهو يصلى فى بيته ، قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله عنه الله ورحمة الله وبركاته ، قال : «أعوف بن مالك ؟ » قال : قلت : عليم بأبى أنت وأمى قال : «أصاحب الجزور » ؟ ولم يزدنى رسول الله عنه على ذلك شيئًا [ ولم يرد على السلام ].

عَنُوهُ أَبِنَ أَبِي مُدَادِ بَطِنَ إِضِم ، وَقَتَلَهُ عَامِر بِنَ الْأَضِبِطُ [الْأَسْتُمِيَ] عَنُوهُ أَبِنَ أَبِي مُدَادِ بَطِنَ إِضِم ، وَقَتَلَهُ عَامِر بِنَ الْأَضِبِطُ [الْأَسْتُمِيَ]

ابن عبد الله بن أبى حدرد ، عن أبيه عبد الله بن أبى حدرد ، قال : بعثنا رسول الله عبد الله بن أبى حدرد ، عن أبيه عبد الله بن أبى حدرد ، قال : بعثنا رسول الله على إضم فى نفر من المسلمين ، منهم أبو قتادة الحارث ابن ربعى ، ومحلم بن جثامة بن قيس ، فخرجنا ، حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى على قَعُود له ومعه مُتيِّع له ووطب من لبن، قال : فلما مر بنا سلم علينا بتحية الإسلام ، فأمسكنا عنه ، وحمل عليه مُحلِّم بن جثامة فقتله ، لشيء كان بينه وبينه ، وأخذ بعيره وأخذ متيعه ، قال : فلما قدمنا على رسول الله على وأخبرناه الخبر نزل وأغذ بعيره وأخد متيعه ، قال : فلما قدمنا على رسول الله على وأخبرناه الخبر نزل وأغل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا في إلى آخر الآية .

قال ابن هشام: قرأ أبو عمرو بن العلاء ﴿ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام الست مؤمنا ﴾ لهذا الحديث . [حديث صحيح وإسناده حسن]

٢٠٣٧ - قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سمعت زياد بن ضميرة بن سعد السلمي يحدث ، عن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، عن جده ، وكانا شهدا حنيناً مع رسول الله عليه قال: صلى بنا رسول الله عليه الظهر، ثم عمد إلى ظل شجرة فجلس تحتها ، وهو بحنين ، فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر يختصمان في عامر بن الأضبط الأشجعي: عيينة يطلب بدم عامر ، وهو يومئذ رئيس غطفان ، والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة لمكانه من خندف ، فتداولا الخصومة عند رسول الله عليه ، ونحن نسمع ، فسمعنا عيينة بن حصن و هو يقول: والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائي، ورسول الله عَنْ يقول: ﴿ بِل تَأْخِلُونَ الدِّية خمسين في سفرنا هذا ، وخمسين إذا رجعنا » وهو يأبي عليه، إذ قيام رجل من بني ليث يقال له مكيثر قصير مجموع [ قال ابن هشام : مكيتل] فقال : والله يا رسول الله ما وجدت لهذا القتيل شبهًا في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أولاها فنفرت أخراها، اسنن اليوم وغير غدًا،قال:فرفع رسول الله عَلَيْكُ يده ، فقال : ﴿ بِلْ تَأْخِذُونَ الدية خمسين في سفرنا هذا [منا] وخمسين إذا رجعنا » قال: فقبلوا الدية ، قال: ثم قالوا: أين صاحبكم هذا يستغفر له رسول الله عَلَيْكُ ؟ قال : فقام رجل آدم ضرب طويل عليه حلة له قد كان تهيأ فيها للقتل ،[حتى] جلس بين يدى رسول الله عَلِيَّة ، فقال له : «ما اسمك ؟ » قال : أنا محلم بن جثامة ، قال : فرفع رسول الله عَلَيْكُ يده ، ثم قال: «اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة» ثلاثًا ، قال : فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه ، قال: فأما نحن فنقول فيما بيننا: إنا[لنرجوا] أن يكون رسول الله عَلَيْكُ قد استغفر له ، وأما ما ظهر من رسول الله علي فهذا. آاسناده حسن

عَزوه أبن أبح عجارة لقتاء أفاعه بن قيس التسمع

١ ٢٠٤- قال ابن إسحاق: وغزوة ابن أبي حدرد الأسلمي الغابة.

وكان من حديثها - فيما بلغنى عمن لا أتهم ، عن ابن أبي حدرد - قال : تزوجت امرأة من قومي ، وأصدقتها مائتي درهم ، قال : فبجئت رسول الله عليه استعينه على نكاحى ، فقال : «وكم أصدقت » ؟ فقلت : مائتي درهم يا رسول الله،

قال : « سبحان الله !! لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن وادٍ ما زدتم: والله ما عندى ما أعينك به » .

قال: فلبشت أيامًا وأقبل رجل من بنى جشم بن معاوية يقال له: رفاعة بن قيس، أو قيس بن رفاعة ، فى بطن عظيم من بنى جشم ، حتى نزل بقومه، ومن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسًا على حرب رسول الله عَيَّا ، وكان ذا اسم فى جشم وشرف .

قال: فدعاني رسول الله عَلِيُّكُ ورجلين معي من المسلمين: فقال: «اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم » قال : وقدم لنا شارفًا عجفاء ، فحمل عليها أحدنا ، فوالله ما قامت به ضعفًا ، حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم، حتى [استقامت] وما كادت ، ثم قال: « تبلغوا عليها واعتقبوها » قال: فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف ، حتى إذا جئنا قريبًا من الحاضر إعشية امع غروب الشمس، قال: كمنت في ناحية، وأمرت صاحبي، فكمنا في ناحية أخرى من حاضري القوم ، وقلت لهما : إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في ناحية العسكر فكبرا وشدا معي ، قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر غرة القوم ، أو أن نصيب منهم شيئًا، قال: وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء، وقد كان لهم راع [و] قد سرح في ذلك البلد ، فأبطأ عليهم ، حتى تخوفوا عليه ، قال : فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه ، ثم قال : والله لأتبعن أثر راعينا هذا ، ولقد أصابه شر ، فقال (له) نفر ممن معه : والله لا تذهب ، نحن نكفيك، قال : والله لا يذهب إلا أنا ، قالوا : فنحن معك ، قال : والله لا يتبعني أحد منكم ، قال : وخرج حتى يمربي ، قال : فلما أمكنني نفحته بسهمي فوضعته في فؤاده ، قال : فوالله ما تكلم ، ووثبت إليه فاحتززت رأسه ، قال : وشددت في ناحية العسكر وكبرت، وشد صاحباي وكبرا، قال: فوالله ما كان إلا النجاء ممن فيه عندك عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم ، قال : واستقنا إبلاً عظيمة وغنمًا كثيرة ، فجئنا بها إلى رسول الله عَلَيْكُ ، قال : وجئت برأسه أحمله معى ، قال: فأعانني رسول الله عليه من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا في صداقي إحديث صحيح مختصر وإسناده منقطع فجمعت إلى أهلى.

व्हिष्ट क्षेत्र भिरुका भी ज्वेह भी अपने विशेष

٢٠٤٢ - قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم ، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت رجلاً من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم، قال: فقال عبد الله: سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم ، كنت عاشر عشرة رهط من أصحاب رسول الله عليه في مسجده : أبو بكر ، وعمر وعثمان وعلى ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود ، ومعاذ بن جبل ، وحذيفة بن اليمان ، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم ، وأنا مع رسول الله عَيْكُ ، إذ أقبل فتي من الأنصار ، فسلم على رسول الله عَيْكُ ، ثم جلس ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليك ، أي المؤمنين أفضل ؟ فقال : «أحسنهم خلقًا » قال : فأي المؤمنين أكيس ؟ قال : « أكثرهم ذكرًا للموت وأحسنهم استعدادًا له قبل أن ينزل به ، أولئك الأكياس » ثم سكت الفتى ، وأقبل علينا رسول الله عَلَيْكُ فقال : « يا معشر المهاجرين ، خمس خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن ، إنه لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ، ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، فلولا البهائم ما مطروا ، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم ، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله وتجبروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم » ثم أمر عبـد الرحمن ابن عوف أن يتجـهز لسرية بعثه عليها ، فأصبح وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء، فأدناه رسول الله عَيُّكُ منه، ثم نقضها، ثم عممه بها ، وأرسل من خلفه أربع أصابع ، أو نحوًا من ذلك، ثم قال : « هكذا يا ابن عوف فاعتم، فإنه أحسن وأعرف » ثم أمر بلالاً أن يدفع إليه اللواء ، فدفعه إليه ، فحمد الله تعالى وصلى على نفسه [رسول الله عَلَيْكُم ] ثم قال : « خمذه يا ابن عوف، فاغزوا جميعًا في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم» [حديث صحيح] فأخذ عبد الرحمن بن عوف اللواء.

قال ابن هشام: فخرج إلى دومة الجندل.

# عَزوة أبي عبيدة بن الراح الي سيف البدر

عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت ، قال : بعث رسول الله على سية إلى سيف البحر عليهم أبو عبيدة بن الصامت ، قال : بعث رسول الله على سية إلى سيف البحر عليهم أبو عبيدة بن الجراح وزودهم جرابًا من تمر ، فجعل يقوتهم إياه ، حتى صار إلى أن يعده عليهم عددًا ، قال : ثم نفد التمر حتى كان يعطى كل رجل منهم كل يوم تمرة ، قال : فقسمها يومًا بيننا ، قال : فنقصت تمرة عن رجل ، فوجدنا فقدها ذلك اليوم ، قال : فلما جهدنا الجوع أخرج الله لنا دابة من البحر فأصبنا من أضلاعها وودكها ، وأقمنا عليها عشرين ليلة حتى سمنا وابتللنا واخذ أميرنا ضلعاً من أضلاعها فوضعها على طريقه ، ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل على فلما جهدنا الجوع أخرج الله لنا دابة من البحر، فأصبنا من لحمها وودكها ، وأقمنا عليها عشرين ليلة حتى سمنا وابتللنا، وأخذ أميرنا ضلعاً من أضلاعها فوضعها على طريقه ، ثم أمر ليلة حتى سمنا وابتللنا، وأخذ أميرنا ضلعاً من أضلاعها فوضعها على طريقه ، ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل منا، قال : فجلس عليه ، قال : فخرج من تتمها وما مست رأسه، قال : فلما قدمنا على رسول الله على أخبرناه خبرها ، وسألناه عمنا من أكلنا إياه، فقال « رزق رزقكموه الله سينا من أكلنا إياه، فقال « وزق رزقكموه الله ».

أسر ثمامة بن أثال الانفى أو اسلامه [ بمح أمتناى السواء الله عليه المتال

والسرية التي أسرت ثمامة بن أثال الحنفي

قال: خرجت خيل لرسول الله على ، فأخذت رجلاً من بنى حنيفة لا يشعرون من قال: خرجت خيل لرسول الله على ، فأخذت رجلاً من بنى حنيفة لا يشعرون من هو ، حتى أتوا به رسول الله على ، فقال: «أتدرون من أخذتم؟ هذا ثمامة بن أثال الحنفى ، أحسنوا إساره » ورجع رسول الله على إلى أهله فقال: «اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه » وأمر بلقحته أن يغدى عليه بها ويراح ، فجعل لا يقع من ثمامة موقعاً ، ويأتيه رسول الله على فيقول: «أسلم يا ثمامة » فيقول: إيها يا محمد ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن ترد الفداء فسل ما شئت ، فمكث ما شاء الله أن يمكث ، ثم قال النبى على يومًا: «أطلقوا ثمامة » فلما أطلقوه خرج حتى أتى البقيع ،

فتطهر فأحسن طهوره ، ثم أقبل فبايع النبى على الإسلام ، فلما أمسى جاؤوه بما كانوا يأتونه به من الطعام، فلم ينل منه إلا قليلاً ، وباللقحة فلم يصب من حلابها إلا يسيراً ، فعجب المسلمون من ذلك ، فقال رسول الله على حين بلغه ذلك : «مم تعجبون ؟ أمن رجل أكل أول النهار في معى كافر، وأكل آخر النهار في معى مسلم؟ إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، وإن المسلم يأكل في معى واحد » .

## [حديث صحيح وإسناده منقطع

• ٢٠٥٠ وحدثت أنه قال لرسول الله عَيْنَة حين أسلم: لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلى ، ولقد أصبح وهو أحب الوجوه إلى ، وقال في الدين والبلاد مثل ذلك ، ثم خرج معتمراً ، فلما قدم مكة قالوا: أصبوت يا ثمام ؟ فقال: لا ، ولكني اتبعت خير الدين دين محمد ، والله لا تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله عَيْنَة ، ثم خرج إلى اليمامة ، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً ، فكتبوا إلى رسول الله عَيْنَة : إنك تأمر بصلة الرحم ، وإنك قد قطعت أرحامنا [ وقد قتلت الآباء بالحيف ، والأبناء بالجوع] فكتب رسول الله عَيْنَة إليه أن يخلي بينهم وبين الحمل .

# سرية علقمة بن مازز ولم يلق فيما كيدا ]

وبعث رسول الله عَيْكَ علقمة بن مجزز:

۱ ۰ ، ۲ – لما قتل وقاص بن مجزز المدلجي يوم ذي قرد ، سأل علقمة بن مجزز رسول الله علمة أن يبعثه في آثار القوم ليدرك ثأره فيهم ، فذكر عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن عمرو بن الحكم بن ثوبان ، عن أبي سعيد الحدري : قال : بعث رسول الله علم علقمة بن مجزز، قال أبو سعيد الحدري : وأنا فيهم ، حتى ، إذا بلغنا رأس غزاتنا ، أو كنا ببعض الطريق ، أذن لطائفة من الجيش ، واستعمل عليهم عبد الله بن حدافة السهمي ، وكان من أصحاب رسول الله علم وكانت فيه دعابة ، فلما كان ببعض الطريق أوقد نارًا ثم قال للقوم : أليس لي عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : بلي ، قال : أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه ؟ عليكم السمع والطاعة ؟ قالوا : بلي ، قال : أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه ؟ قالوا : نعم ، قال : فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار ، قال : فقام بعض القوم يحتجز حتى ظن أنهم واثبون فيها ، فقال لهم : اجلسوا ، فإنما كنت

أضحك معكم ، فذكر ذلك لرسول الله عَلَيْ بعد أن [قدمنا] عليه ، فقال رسول الله عَلَيْ : « من أمركم [ منهم] بمعصية فلا تطيعوه » وذكر محمد بن طلحة أن علقمة إبن مجزز رجع هو وأصحابه ولم يلق كيداً . [حديث صحيح وإسناده حسن] سرية ميرز بن بابر لقتاء البجليين الخين قتله إيسارا [ وبعيث ميرز بن بابر]

عثمان بن عبد الرحمن ، قال : أصاب رسول الله على غزوة محارب وبنى ثعلبة عثمان بن عبد الرحمن ، قال : أصاب رسول الله على في غزوة محارب وبنى ثعلبة عبداً يقال له يسار ، فجعله رسول الله على في لقاح له كانت ترعى [في] ناحية الجماء، فقدم على رسول الله على نفر من قيس كبة من بجيلة، فاستوبؤوا وطحلوا فقال لهم رسول الله على : « لو خرجتم إلى اللقاح فشربتم من ألبانها وأبوالها » فخرجوا إليها، فلما صحوا وانطوت بطونهم 'عدوا على راعى رسول الله على يسار فخرجوا إليها، فلما صحوا وانطوت بطونهم 'عدوا على راعى رسول الله على في فند موروا الشوك في عينيه ، واستاقوا اللقاح ، فبعث رسول الله على في في فذي قرد فلا محروا بن جابر ، فلحقهم ، فأتى بهم رسول الله على مرجعه من غزوة ذى قرد فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم . [حديث صحيح وإسناده ضعيف]

عَزوة عَلَيْ بَن أَبِي طَالَب رِضُوانَ الله عَلَيْهِ إِلَى اليِّهِ الْيُونَ

وغزوة على بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى اليمن ، غزاها مرتين . بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين ، وهو [فر البعوث

٤ - ٢٠٠٥ قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله عَلَيْهُ أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشمام، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين، فتجهز الناس، وأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون.

قال ابن هشام : وهو آخر بعث بعثه رسول الله عَيَّلَةِ ابتجاء نفتكِهِ رسواء الله عَيَّلَةِ

مرد ١٠٥٥ حال ابن إسحاق: فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله فيه إلى ما أراد (به) من كرامته ورحمته، في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول، فكان أول ما ابتدئ به من ذلك – فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم، ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك.

{ ٤٧١ / صحيح السيرة / صحابة }

مولى الحكم بن أبى العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبى مويهبة مولى مولى الحكم بن أبى العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبى مويهبة مولى رسول الله عَلَيْ قال : بعثنى رسول الله عَلَيْهُمن جوف الليل، فقال : «يا أبا مويهبة ، إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع ، فانطلق معى » فانطلقت معه ، فلما وقف بين أظهرهم قال : السلام عليكم يا أهل المقابر ، وليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها ، الآخرة شر من الأولى » ثم أقبل على فقال : «يا أبا مويهبة ، إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ، ثم الجنة ، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربى والجنة » قال : فقلت : بأبى أنت وأمى ، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة ، قال : « لا ، والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربى والجنة » ثم انصرف ، فبدأ برسول الله عَيْثُ وجعه الذى قبضه الله فيه . [حديث صحيح وإسناده حسن] برسول الله عَيْثُ وجعه الذى قبضه الله فيه .

الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عائشة زوج النبى عَلِيّه ، الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عائشة زوج النبى عَلِيّه ، وأنا قالت : رجع رسول الله عَلِيّه من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعًا فى رأسى ، وأنا أقول : وارأساه ، فقال : « بل أنا والله يا عائشة وارأساه » قالت : ثم قال : « وما ضرك لو مت قبلى ، فقمت عليك و كفنتك، وصليت عليك و دفنتك » قالت : قلت : والله لكأنى لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك ، والله لكأنى لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائك ، قالت : فتبسم رسول الله عَلِيّه ، وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه ، حتى استعز قالت : فتبسم رسول الله عَلِيّه ، وتتام به وجعه وهو يدور على نسائه ، حتى استعز به، وهو في بيت ميمونة فدعا نساءه فاستأذنهن [ في ] أن يمرض في بيتى، فأذن له .

# والم الله علية [ أممات المؤمنين ]

۲۰۰۸ حال ابن هشام: وكن تسعًا: عائشة بنت أبى بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب، وأم سلمة بنت أمية بن المغيرة، وسودة بنت زمعة بن قيس، وزينب بنت جحش بن رئاب، وميمونة بنت الحارث بن حزن، وجويرية بنت الحارث ابن أبى ضرار، وصفية بنت حيى بن

أخطب ، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم ، وكان جميع من تزوج رسول الله على عشرة.

٩ - ٢٠٥٩ خديجة بنت خويلد: وهي أول من تزوج ، زوجه إياها أبوها خويلد بن أسد ، ويقال: أخوها عمرو بن خويلد ، وأصدقها رسول الله عَلَيْهُ عشرين بكرة ، فولدت لرسول الله عَلَيْهُ ولده كلهم إلا إبراهيم ، وكانت قبله عند أبي هالة بن مالك أحد بني أسيد بن عمرو بن تميم ، حليف بني عبد الدار ، فولدت له هند بن أبي هالة وزينب بنت أبي هالة ، وكانت قبل أبي هالة عند عتيق بن عابد بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم ، فولدت له عبد الله وجارية .

بنت سبع سنين ، وبنى بها بالمدينة ، وهى بنت تسع سنين أو عشر ، ولم يتنزوج بنت سبع سنين أو عشر ، ولم يتنزوج رسول الله عَيْكَ بكرًا غيرها ، زوجه إياها [ أبوها] أبو بكر ، وأصدقها رسول الله عَيْكَ أربعمائة درهم .

۳۰٦۱ و تزوج رسول الله على سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى ، زوجه إياها سليط بن عمرو ، ويقال : أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل وأصدقها رسول الله على أربعمائة درهم .

۲۰۶۲ قال ابن هشام: ابن إسحاق يخالف هذا الحديث ، يذكر أن سليطًا وأبا حاطب كانا غائبين بأرض الحبشة في هذا الوقت ، وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل.

7 · ٦٣ و تزوج رسول الله على زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، وزوجه إياها أخوها أبو أحمد بن جحش ، وأصدقها رسول الله على أربعمائة درهم، وكانت قبله عند زيد بن حارثة مولى رسول الله على ففيها أنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها ﴾ .

٢٠٦٤ - وتزوج رسول الله عَيْلُتُهُ أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومية ، واسمها هند ، زوجه إياها سلمة بن أبى سلمة ابنها ، وأصدقها رسول الله عَلِيْتُهُ فراشًا

حشوه ليف، وقدحًا وصحفة ومجشة وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد، واسمه عبد الله ، فولدت له : سلمة ، وعمر ، وزينب ، ورقية .

7 ، ٦٥ و تزوج رسول الله على حفصة بنت عمر بن الخطاب زوجه إياها أبوها عمر (بن الخطاب) رضى الله عنه ، وأصدقها رسول الله على أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة السهمى .

٢٠٦٦ - وتزوج رسول الله علمه أم حبيبة ، واسمها رملة ، بنت أبى سفيان بن حرب ، زوجه إياها خالد بن سعيد بن العاص ، وهما بأرض الحبشة، وأصدقها النجاشي عن رسول الله على أربعمائة دينار ، وهو الذي كان خطبها على رسول الله عليه ، وكانت قبله عند عبيد الله بن جحش الأسدى .

وكانت في سبايا بنى المصطلق من خزاعة ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس الأنصارى ، فكاتبها على نفسها ، فأتت رسول الله على تستعينه في كتابتها ، فقال : « هل لك في خير من ذلك» ؟ قالت: وما هو ؟ قال : « أقضى عنك كتابتك وأتزوجك » فقالت : نعم ، فتزوجها.

٢٠٦٨ - قال ابن هشام: حدثنا بهمذا الحديث زياد بن عبد الله [البكائي]،
 عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة.

۲۰۷۱ – تزوج رسول الله على صفية بنت حيى بن أخطب ، سباها من خيبر، فاصطفاها لنفسه ، وأولم رسول الله على وليمة ما فيها شحم ولالحم، وكان سويقًا وتمرًا ، وكانت قبله عند كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق.

۱۹۷۷ و تزوج رسول الله على ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن هزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة ، زوجه إياها العباس بن عبد المطلب ، وأصدقها العباس عن رسول الله على أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند أبى رهم بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن

لؤى ، ويقال : إنها التى وهبت نفسها للنبى عَلِينَ ، وذلك أن خطبة النبى عَلَيْهُ انتهت إليها وهى على بعيرها ، فقالت : البعير وما عليه لله ولرسوله، فأنزل الله تبارك وتعالى: ( ٣٣ : ٥٠): ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى آ إن أراد النبى أن يستنكحها] ﴾ ويقال : إن التى وهبت نفسها للنبى عَلِينَة زينب بنت جحش ، ويقال : أم شريك غزية بنت جابر بن وهب من بنى منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر ابن لؤى ، ويقال : بل هى امرأة من بنى سامة بن لؤى فأرجأها رسول الله عَلِينَة .

عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ، وكانت تسمى أم المساكين ، عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ، وكانت تسمى أم المساكين ، لرحمتها إياهم ورقتها عليهم ، زوجه إياها قبيصة بن عمرو الهلالي ، وأصدقها رسول الله عَيْنَةُ أربعمائة درهم ، وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عبد مناف ، وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث ، وهو ابن عمها .

فمات قبله منهن ثنتان : خديجة بنت خويلد ، وزينب بنت خزيمة ، وتوفي عن تسع قد ذكرناهن في أول هذا الحديث .

٢٠٧٤ و ثنتان لم يدخل بهما: أسماء بنت النعمان الكندية ، تزوجها فوجد بها بياضًا ، فمتعها ، وردها إلى أهلها .

۱۹۷۱ - القرشيات من أزواج النبي على ست : خديجة بنت خويلد بن أسيد ابن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى ، وعائشة بنت أبى بكر بن أبى قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن [تيم] بن مرة بن كعب ابن لؤى [بن غالب] ، وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى ، وأم حبيبة بنت أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى، و أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى ، وسودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد عمر بن معبد شمس بن عبد عمر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى .

ابن صبرة ابن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة ، وميمونة بنت الحارث بن حزيمة ، وميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن هزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان ، وزينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية ، وجويرية بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية ثم المصطلقية ، وأسماء بنت النعمان الكندية ، وعمرة بنت يزيد الكلابية .

۲۰۷۸ و من غير العربيات: صفية بنت حيى بن أخطب من بنى النضير.
 عدنا إلى ذكر شكوى رسول الله على .

۱۹۹۰ - قال ابن إسحاق: حدثنى يعقوب بن عتبة ، عن محمد بن مسلم الزهرى ، عن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة زوج النبى عَلِي قالت: فخرج رسول الله عشى بين رجلين من أهله: أحدهما الفضل بن عباس، ورجل آخر ، عاصبًا رأسه تخط قدماه ، حتى دخل بيتى ، قال عبيد الله: فحدثت هذا الحديث عبد الله بن عباس ، فقال: هل تدرى من الرجل الآخر ؟ قال: قلت: لا، قال: على بن أبى طالب ، ثم غمر رسول الله عَلَي ، واشتد [به] وجعه ، فقال: «هريقوا على سبع قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم » قالت: فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر ، ثم صببنا عليه الماء ، حتى طفق يقول: «حسبكم حسبكم ».

[إسناده صحيح]

الله على الله على الله على المنبر، أن رسول الله على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد، واستغفر لهم ؛ فأكثر الصلاة عليهم، ثم قال: « إن عبدًا من عباد الله حيره الله بين الدنيا [والآخرة] وبين ما عنده فاختار ما عند الله » قال: ففهمها أبو بكر، وعرف أن نفسه يريد، فبكى، وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا، فقال: « على رسلك يا أبا بكر، » ثم قال: « انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد، فسدوها إلا بيت أبى بكر، فإنى لا أعلم أحداً كان أفضل في الصحبة عندى يدا منه ».

قال ابن هشام: ويروى إلا باب أبي بكر . [صبح بمعناه وإسناده مرسل] { ٤٧٦ / صحيح السيرة / صحابة } 7 · ٨١ - قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله ، عن بعض آل (أبي) سعيد بن المعلى ، أن رسول الله على قال يومئذ في كلامه هذا « فإني لو كنت متخذًا من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده » .

## [حديث صحيح وإسناده فيه جهالة بعض الرواة ]

مالك ، أن رسول الله عَلِيَّة قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد، وذكر من أمرهم مالك ، أن رسول الله عَلِيَّة قال يوم صلى واستغفر لأصحاب أحد، وذكر من أمرهم ما ذكر مع مقالته يومئذ: «يا معشر المهاجرين ، استوصوا بالأنصار خيرًا، فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد ، وإنهم كانوا عيبتى التي أويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم» ثم نزل رسول الله عَلِيَّة ، فدخل بيته وتتام به وجعه حتى غمر .

١٨٠ ٢- فاجتمع إليه نساء من نسائه؛ أم سلمة وميمونة، ونساء من نساء المسلمين منهن أسماء بنت عميس، وعنده العباس عمه، فأجمعوا [على] أن يلدوه وقال العباس: لألدنه، قال: فلدوه، فلما أفاق رسول الله على قال: «من صنع هذا بي »؟ قالوا: يا رسول الله عمك، قال: «هذا دواء أتى به نساء جئن من نحو هذه الأرض» وأشار نحو أرض الحبشة، قال: «ولم فعلتم ذلك» ؟ فقال عمه العباس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات الجنب، فقال: «إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به، لا يبق في البيت أحد إلا لدًّ إلا عمي، فلقد لدت ميمونة وإنها لصائمة لقسم رسول الله على عقوبة لهم بما صنعوا به.

۱۸۰ ۲- قال ابن إسحاق: وحدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن محمد ابن أسامة، عن أبيه أسامة بن زيد، قال: لما ثقل رسول الله عَلَيْتُهُ هبطت وهبط الناس معى إلى المدينة، فدخلت على رسول الله عَلَيْتُهُ وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على فأعرف أنه يدعو لى . [إسناده صحيح]

عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله عليه عبيد الله بن عبيد الله بن عبيد الله عبد الله بن عبيد عائشة ، قالت : كان رسول الله عليه كثيراً ما أسمعه يقول :

«إن الله لم يقبض نبيًا حتى يخيره » قالت: فلما حضر رسول الله عَلَيْهُ كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة» قالت: قلت: إذًا والله لا يختارنا ، وعرفت أنه الذي كان يقول لنا «إن نبيًا لم يقبض حتى يخير ».

### صلاة أبح بكر رضح الله عنه بالناس

۱۰۸۷ - قال الزهرى: وحدثنى حمزة بن عبد الله بن عمر أن عائشة قالت: لما استعز برسول الله عَلَيْ قال: « مروا أبا بكر فليصل بالناس » قالت: قلت: يانبى الله ، إن أبا بكر رجل رقيق، ضعيف الصوت، كثير البكاء إذا قرأ القرآن ، قال: «مروه فليصل بالناس» قالت: فعدت بمثل قولى ، فقال: « إنكن صواحب يوسف، فمروه فليصل بالناس » قالت: فوالله ما أقول ذلك إلا أنى كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبى بكر ، وعرفت أن الناس لا يحبون رجلاً قام مقامه أبداً ، وأن الناس سيتشاءمون به فى كل حدث كان ، فكنت آريد] أن يصرف ذلك عن أبى بكر .

#### [إسناده صحيح]

١٠٠٨ - قال ابن إسحاق : وقال ابن شسهاب : حدثني عبد اللك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، قال : لما استعز برسول الله عَلَيْهُ وأنا عنده في نفر من المسلمين ، قال : دعاه بلال إلى الصلة ، فقال : « مروا من يصلى بالناس » قال : فخرجت فإذا عمر في الناس ، وكان أبو بكر غائبًا ، فقلت : قم يا عمر فصل بالناس ، قال : فقام ، فلما كبر سمع رسول الله عَلَيْهُ صوته ، وكان عمر رجلاً مجهرًا، قال : فقال رسول الله عَلَيْهُ : « فأين أبو بكر؟ يأبي الله ذلك والمسلمون ، يأ بي الله ذلك والمسلمون» قال : قال : فلك أبي بكر ، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة ، فصلى بالناس ، قال : قال : عبد الله بن زمعة : قال لي عمر : ويحك !! ماذا صنعت بي يا ابن زمعة ؟والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله عَلَيْهُ أ مرك بذلك ، ولولا ذلك ما صليت بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس . قال : [إسناده صحيح] بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس .

وم الاثنين الذى قبض الله فيه رسوله على خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع يوم الاثنين الذى قبض الله فيه رسوله على خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح، فرفع الستر وفتح الباب، فخرج رسول الله على أن الله على باب عائشة [رضى الله عنها]، فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله على حين رأوه فرحًا به، وتفرجوا، فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم، قال: وتبسم رسول الله على سرورًا لما رأى من هيئتهم في صلاتهم، وما رأيت رسول الله على أحسن هيئة منه تلك الساعة، قال: ثم رجع، وانصرف الناس، وهم يرون أن رسول الله على قد أفرق من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسَّنْح.

الله عن عبد الله بن عباس، قال : خرج يومئذ على بن أبى طالب رضوان الله عليه على الناس من عند رسول الله على الناس : يا أبا حسن، كيف أصبح عليه على الناس من عند رسول الله على أله الناس : يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله على الناس بيده، ثم قال : أصبح بحمد الله بارئًا، قال : فأخذ العباس بيده، ثم قال : يا على ، أنت والله عبد العصا، بعد ثلاث ، أحلف بالله لقد عرفت الموت في وجه رسول الله على كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب، فانطلق بنا إلى رسول الله على عنان هذا الأمر فينا عرفناه ، وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس وقال : فقال له على : وإني والله لا أفعل ، والله لئن منعناه لا يؤتيناه أحد بعده .

فتوفى رسول الله عَيِّة حين اشتد الضحاء من ذلك اليوم. [إسناده صحيح] من عائشة [رضى الله عنها]، قال: قالت: رجع [إلى وسول الله عنها]، قال: قالت: رجع [إلى رسول الله عنها من الله عنها]، قال: قالت: رجع [إلى وسول الله على رجل من آل أبى اليوم حين دخيل من المسجد فاضطجع في حجرى، فدخل على رجل من آل أبى بكر وفى يده سواك أخضر، قالت: فنظر رسول الله عَيِّة إليه فى يده نظراً، عرفت أنه يريده، قالت: فقلت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك ؟ قال: «نعم» قالت: فأخذته فمضغته حتى لينته ثم أعطيته إياه، قالت: فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قط، ثم وضعه، ووجدت رسول الله عَيِّة يثقل في حجري، فذهبت أنظر في وجهه، فإذا بصره قد شخص، وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من الجنة» قالت: فقلت: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق، قالت: قبض رسول الله عَيْقةً.

[إسناده صحيح]

9 9 7 - قال ابن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه عباد ، قال: سمعت عائشة تقول: مات رسول الله على بين سحرى ونحرى وفى دولتى لم أظلم فيه أحدًا ، فمن سفهى وحداثة سنى أن رسول الله على قبض وهو فى حجرى ، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهى .

و ۲۰۹۰ حال ابن إسحاق: قال الزهرى: وحدثنى سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة ، قال: لما توفى رسول الله على قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله على قد توفى ، وإن رسول الله على والله ما مات ، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران ، فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات ، والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله على مات .

[قال]: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد − حين بلغه الخبر − وعمر يكلم الناس ، فلم يلتفت إلى شيء حستى دخل على رسول الله على في بيت عائشة (رضى الله عنها)، ورسول الله علله مسجى في ناحية البيت، عليه برد حبرة، فأقبل حتى كشنف عن وجه رسول الله عَلَيْهُ ، ثم أقبل عليه ، فقبله ، ثم قال : بأبي أنت وأمي ، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ، ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدًا، قال: ثم رد البرد على وجه رسول الله عليه، ثم خرج وعمر يكلم الناس، فقال: على رسلك يا عمر ، أنصت ، فأبي إلا أن يتكلم ، فلما رآه أبو بكر لا ينصت ، أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : أيها الناس ، إنه من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ، و من كان يعبد الله فسإن الله حي لا يموت، قال :ثم تلا هذه الآية (٣: ١٤٤) :﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين ﴾ قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت ، حتى تلاها أبو بكر يومئذ ، قال: وأحدها الناس عن أبي بكر ، فإنما هي في أفراههم ، قال : فقال أبو هريرة : قال عمر : فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعُقِرتُ حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله عظ قد مات. [إسناده صحيح]

#### أمر سقيفة بني سأعجة

الأنصار «إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة ، واعتزل على بن أبي طالب الأنصار «إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة ، واعتزل على بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة ، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر [ وعمر] ، وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل ، فأتي آت إلى أبي بكر وعمر فقال : إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا الناس قبل أن يتفاقم أمرهم، ورسول الله عليه في بيته لم يفرغ من أمره، قد أغلق دونه الباب أهله ، قال عمر : فقلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ماهم عليه .

#### [إسناده صحيح]

١٩٧ - ١٩ الن إسحاق : وكان من حديث السقيفة - حين اجتمعت بها الأنصار- أن عبد الله بن أبى بكر حدثنى ، عن ابن شهاب الزهرى ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس [رضى الله عنهما]، قال : أخبرنى عبد الرحمن بن عوف ، قال : وكنت فى منزله بمنى أنتظره وهو عند عمر فى آخر حجة حجها عمر ، وقال : فرجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمر فوجدنى فى منزله بمنى أنتظره ، وكنت أقرئه القرآن ، قال ابن عباس : فقال لى عبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين فقال : يا أمير المؤمنين ، هل لك فى فلان يقول : والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا ، والله ما كانت بيعة أبى بكر إلا فلتة فتمت ، قال: فغضب عمر ، فقال : إنى إن شاء الله لقائم العشية فى الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم ، قال عبد الرحمن : في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم ، قال عبد الرحمن : هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم فى الناس ، وإنى أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطير بها أولئك عنك كل مطير، ولا يعوها، ولا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى يطير بها أولئك عنك كل مطير، ولا يعوها، ولا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة ، فإنها دار السنة ، و تخلص بأهل الفقه وأشراف الناس ، فتقول ما قلت تقدم المدينة ، فإنها دار السنة ، و تخلص بأهل الفقه وأشراف الناس ، فتقول ما قلت

بالمدينة متمكنًا ، فيعى أهل الفقه مقالتك، ويضعوها على مواضعها ، قال : فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة..

٢٠٩٨ - قال ابن عباس [رضى الله عنهما]: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة ، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زالت الشمس ، فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى ركن المنبر ، فجلست حذوه؛ تمس ركبتي ركبته ، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب ، فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد : ليقو لن العشية على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف ، قال : فأنكر على سعيد بن زيد ذلك ، وقال : ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله؟ فجلس عمر على المنبر ، فلما سكت المؤذن قام : فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد ، فإنى قائل لكم (اليوم) مقالة قد قدر لي أن أقولها ، ولا أدرى لعلها بين يدي أجلي ، فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلته ، ومن خشى أن لا يعيها فلا يحل لأحد أن يكذب على" ، إن الله بعث محمدًا، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها وعلمناها ووعيناها،ورجم رسول الله علي ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله مـا نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بتــرك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف، ثم إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، ألا إن رسول الله عليه قال : (لا تطروني كما أطرى عيسى ابن مـريم ، وقولوا :عبد الله ورسوله » ثم إنه قد بلغني أن فلانًا قال : والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانًا ، فبلا يغرُّن امرأ أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت ، وإنها قد كانت كذلك ، إلا أن الله (قد) وقى شرها، وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ، فمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ، إنه كان من خبرنا - حين توفي الله نبيه عليه - أن الأنصار خالفونا ، فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة ، وتخلف عنا على بن أبي طالب والزبير بن العوام

ومن معهما ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : انطلق بنا إلم, إخواننا هؤلاء من الأنصار ، فانطلقنا نؤمهم ، حتى لقينا منهم رجلان صالحان ، فذكرا لنا ما تمالاً عليه القوم ، وقبال : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار ، قالا : فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين ، اقتضوا أمركم ، قال : قلت : والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا : سعد بن عبادة ، فقلت : ما له ؟ فقالوا : وجع ، فلما جلسنا تَشَّهَد خطيبهم، فأثنى على الله بما هو له أهل ، ثم قال : أما بعد ، فنحن أنصار الله ، وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا ، وقد دفت دافة من قومكم ، قال : وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ويغصبونا الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد زورت وفي نفسي مقالة قد أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر ، وكنت أداري منه بعض الحد ، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، فكرهت أن أغضبه، فتكلم، وهو كان أعلم منى وأوقر، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته ، وأمثلها أو أفضل، حتى سكت ، قال : أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش: هم أوسط العرب نسبًا ودارًا ، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ، وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا ، ولم أكره شيئًا مما قال غيرها ،كان والله أن أُقدَّم فتُضُرب عنقي لا يُقرِّبني ذلك إلى إثم أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، قال: فقال قائل من الأنصار: أنا جـذيلها الحكك وعـذيقها المرجَّب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ، قال : فكثر اللغط ، وارتفعت الأصوات ، حتى تخوفت الاختلاف ، فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر ، فبسط يده فبايعته ، ثم بايعه المهاجرون ، ثم بايعه الأنصار ، ونزونا على سعد بن عبادة ، فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة ، قال : فقلت : قتل الله سعد بن عبادة .

٠٠١٠ قال ابن إسحاق : وحدثني الزهري ، قال : حدثني أنس بن مالك ،

قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر ، فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال: أيها الناس ، إنى قد كنت قلت [لكم] بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ، ولا كانت عهدًا عهده إلى رسول الله على ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله على سيدبر أمرنا ، يقول: يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى [ الله] رسوله على أمركم وساحب رسول الله على الناس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة .

ثم تكلم أبو بكر ، فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال:أما بعد أيها الناس ، فإنى قد وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقومونى ، والصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أريح عليه حقه إن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله .

[إسناده صحيح]

# بعماز رسواء الله على وحفنه

٢١٠٢ قال ابن إسحاق : فلما بويع أبو بكر رضى الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله عُلِيَّةً يوم الثلاثاء.

الزبير ، عن عباد ، عن عائشة ، قالت : لما أرادوا غسل رسول الله عَلَيْكُ اختلفوا فيه ، فقالوا : أبيه عباد ، عن عائشة ، قالت : لما أرادوا غسل رسول الله عَلَيْكُ اختلفوا فيه ، فقالوا : والله ما ندرى أنجرد رسول الله عَلَيْكُ من ثيابه كما نجرد موتانا [من ثيابهم] أو نغسله وعليه ثيابه ، قالت : فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي عَلَيْكُ

وعليه ثيابه ، قالت : فقاموا إلى رسول الله عَنِي فغسلوه وعليه قميصه ،يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه والقميص دون أيديهم . [إسناده صحيح]

عباس، قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله على وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح عباس، قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله على وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهل هوالذي يحفر لأهل المدينة فكان يلحد، فدعا العباس رجلين، فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح، وللآخر: اذهب إلى أبي طلحة، اللهم خر لرسول الله على معيد وإسناده ضعيف] أبا طلحة، فلحد لرسول الله على محيح وإسناده ضعيف]

الله على سريره في سبته ، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه ، فقال قائل : ندفنه في مسجده ، وقال المسلمون اختلفوا في دفنه ، فقال قائل : ندفنه في مسجده ، وقال قائل : بل ندفنه مع أصحابه، فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله على يقول : « ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض » فرفع فراش رسول الله على الذي توفي عليه فحفر له تحته ، ثم دخل الناس على رسول الله على يصلون عليه أرسالا، دخل الرجال حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان ، ولم يؤم الناس على رسول الله على أرسول الله على أرسول الله على أرسول الله على أرسول الله على أحد .

ثم دفن رسول الله على من وسط الليل ليلة الأربعاء . [حديث صحيح]

Y - ۲۱۰۷ قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر، عن امرأته فاطمة بنت عمارة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : ما علمنا بدفن رسول الله على حتى سمعنا صوت المساحى من جوف الليل من ليلة الأربعاء .

قال محمد بن إسحاق: وقد حدثتنى فاطمة هذا الحديث. [خبر صحيح] محمد بن إسحاق: وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله على على بن أبي طالب، والفضل بن عباس، وقد قال أوس بن خولى لعلى بن أبي طالب: يا على، أنشدك الله وحظنا من رسول الله على الله على بن أبي طالب: يا على، أنشدك الله وحظنا من رسول الله على بن أبي طالب.

وبنى عليه - قد أخذ قطيفة قد كان رسول الله عَلَيْتُهُ في حفرته وضع رسول الله عَلَيْتُهُ في حفرته وبنى عليه - قد أخذ قطيفة قد كان رسول الله عَلَيْتُهُ يلبسها ويفترشها فدفنها في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدًا، قال: فدفنت مع رسول الله عَلِيْتُهُ.

## [حديث صحيح وإسناده ضعيف]

القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن مولاه عبد الله بن الحارث، قال : القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن مولاه عبد الله بن الحارث، قال : اعتصرت مع على بن أبى طالب رضوان الله عليه فى زمان عمر أو زمان عثمان ، فنزل على أخته أم هانئ بنت أبى طالب ، فلما فرخ من عمرته رجع ، فسكب له غسل ، فاغتسل ، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق ، فقالوا : يا أبا حسن ، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه ، قال : أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه[كان] أحدث الناس عهدا برسول الله عليه ، قالوا : أجل ،عن ذلك جئناك نسألك ، قال : [كذب] أحدث الناس عهداً برسول الله عليه قثم بن عباس . حيناك نسألك ، قال : [كذب] أحدث الناس عهداً برسول الله عليه قثم بن عباس . عبد الله بن عبد الله عبد وجعه ، قالت : فهو يضعها مرة على وجهه ، ومرة عميصة سوداء حين اشتد به وجعه ، قالت : فهو يضعها مرة على وجهه ، ومرة يكشفها عنه ، و[هو] يقول : «قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ذلك على أمته .

٣ ١ ١ ٢ - قال ابن إسحاق : وحدثني صالح بن كيسان ، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن عائشة ، قالت : وكان آخر ما عهد رسول الله

المسلمين ، فكانت عائشة - فيما بلغنى - تقول : لما توفى رسول الله على عظمت به مصيبة المسلمين ، فكانت عائشة - فيما بلغنى - تقول : لما توفى رسول الله على ارتدت العرب ، واشرأبت اليهودية والنصرانية ، ونجم النفاق ، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم على أبى بكر .

٣١١٦ - وقال حسان بن ثابت يبكى رسول الله عَلَيْكُ ، فيما حدثنا ابن هشام عن أبى زيد الأنصاري :

بطيبة رسم للرسول ومعهد ولا تمتـحي الآيات من دار حـرمـة وواضع آثار وباقي مسعسالم بها حجرات كان ينزل وسطها معارف لم تطمس على العهد آيها عرفت بها رسم الرسول وعهده ظللت بها أبكى الرسول فأسعدت يذكرن آلاء الرسول وما أرى مفجعة قد شفّها فقد أحمد وما بلغت من كل أمر عشيره أطالت وقوفأ تذرف العين جهدها فبوركت يا قبر الرسول وبوركت و بورك لحدُ منك ضيمن طيباً تهيل عليه الترب أيد وأعين لقد غيبوا حلماً وعلماً ورحمة وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم

منير وقد تعفو الرسوم وتهمد بها منبر الهادى الذي كان يصعد وربع له فيه مصلى ومسجد من الله نور يستهضاء ويوقسد أتاها البلي فالآي منها تجدد وقبراً بها واراه في الترب ملحد عيون ومشلاها من الجفن تسعد لها محصياً نفسى فنفسى تبلد فظلت لآلاء الرسيول تعدد ولكن لنفسي بعبد منا قبد توجيد على طلل القبر الذي فيه أحمد بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد عليه بناء من صفيح منظه عليه وقيد غيارت بذلك أسعيد عشية علوه الثري لايوسد وقد وهنت منهم ظهور وأعضد

ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد رزية يوم مسات فسيسه مسحمد وقـــد كــان ذا نـور يغـــور وينجــــدُ وينقمه من هول الخمزايا ويرشم معلم صدق إن يطيعوه يسعدوا وإن يحسسنوا فالله بالخيسر أجود فمن عنده تيسسير ما يتشدد دليل به نهج الطريقة يقصد حريص على أن يستقيموا ويهتدوا إلى كنف يحنو عليسهم ويمهد إلى نورهم سهم من الموت مقصد يكيه جفن المرسلات ويحمد لغيبة ما كانت من الوحى تعهد فقيد يكيه بلاط وغرقد خلاء له فيه مقام ومقحد ديار وعر صلى الله وربع ومسولد ولا أعبر فنك الدهر دمعك يجمل على الناس مسنها سابغ يتغمد لفقد الذي لا مشله الدهريوجد ولا ممثله حتى القميامة يفقد وأقرب مسنه نائلاً لا ينكد إذا ضن معطاء بما كنان يتلد وأكرم جداً أبطحياً يسود دعائه عز شاهقات تشید وعبودأ غبداه المزن فالعود أغيب

يبكون من تبكى السموات يومه وهل عمدلت يومسا رزية هالك تقطع فييه منزل الوحي عنهم يدل على الرحمن من يقتدى به إمام لهم يهديهم الحق جاهداً عفوعن الزلات يقبل عدرهم وإن ناب أمر لم يقوموا بحمله فبيناهم في نعمة الله بينهم عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى عطوف عليهم لايثني جناحمه فبيناهم في ذلك النور إذ غدا فأصبح محموداً إلى الله راجعاً وأمست بلاد الحرم وحشأ بقاعُها قفاراً سوى معمورة اللحد ضافها ومسيجده فالموحشات لفقده وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت فبكم رسول الله يا عين عسبرة ومالك لا تبكين ذا النعسمة التي فجودى عليه بالدموع وأعولي ما فيقد الماضون مشل محمد أعف وأوفي ذمية بعيد ذمية وأبدل منه للطريف وتبالله وأكرم صيتاً في البيوت إذا انتمى وأثبت فمرعا في الفروع ومنبتما

رباه وليدا فاستستم تسامه تساهت وصاة المسلمين بكفه أقسول ولا يلفى لقسولى عائب وليس هوائى نازعسا عن ثنائه مع المصطفى أرجسوبذاك جسواره

على أكسرم الخسيسرات رب ممجله فلا العلم محبوس ولا الرأى يفند من الناس إلا عازب العقل مسعد لعلى به في جنة الخلد أخسلد وفي نيل ذاك السوم أسعى وأجهد

٢١١٧ - وقال حسان بن ثابت أيضًا يبكى رسول الله عَلِيَّة :

كحلت مآقيها بكحل الأرمد يا خيىر من وطئ الحصى لا تبعد غيبت قبلك في بقيع الفرقد في يوم الاثنين النبي المستدي مستلدداً يا ليستني لم أولم ياليستني صبحت سم الأسود في روحية من يومنا أو من غيد محضا ضرائبه كريم الحسد ولدته محصنة بسعد الأسعد من يهد للنور المارك يهتدي في جنة تثني عيرون الحسد ياذا الجلال وذا العلا والسودد إلا بكيت على النبي مسحمد بعد المغيب في سواء الملحد سودأ وجوههم كلون الإثمد وفضول نعمته بنالم نححد أنصاره في كل ساعة مشهد والطيبون على المبارك أحمد

ما بال عينك لا تنام كانما جزعا على المهدى أصبح ثاويا وجهى يقيك الترب لهفي ليتني بأبى وأمى من شهدت وفاته فطللت بعد وفاته مسبلدا أأقيم بعدك بالمدينة بينهم أوحل أمسر الله فيسنا عساجسلأ فستقوم ساعتنا فسلقى طيبأ يا بكر آمنة المسارك بكرها نوراً أضاء على البرية كلها يا رب فاجمعنا معا ونسينا. في جنة الفردوس فاكتبها لنا والله أسمع ما بقيت بهالك يا ويح أنصار النبي ورهطه ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا ولقمد ولدنماه وفينا قبره والله أكــرمنا به وهدى به صلى الإله ومن يحف بعرشه

# ٢١١٨ – قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله

نَبّ المساكين أن الخير فارقهم من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي أم من نعاتب لا نخشي جنادعه كان الضياء وكان النور نتبعه فليتنا يسوم واروه بملحده لم يترك الله منا بعده أحدا

ذلت رقاب بني النجار كلهم

واقتسم الفيء دون الناس كلهم

مع النبي تولى عنهم ســحـراً
ورزق أهلى إذا لم يؤنسوا المطرا
إذا اللسان عنا في القول أو عشرا
بعد الإله وكان السمع والبصرا
وغيبوه وألقوا فوقه المدرا
ولـم يعش بعده أنثى ولا ذكرا
وكان أمراً من أمر الله قد قدرا
وبـددوه جـهاراً بينهم هدرا

# ٢١١٩ - وقال حسان بن ثابت يبكي رسول الله ﷺ أيضا:

آلیت ما فی جمیع الناس مجتهدا تالله ما حملت أنثی و لا وضعت ولا بری الله خلقاً من بریته من الذی كان فینا یستضاء به أمسی نساؤك عطلن البیوت فما مثل الرواهب یلبسن المباذل قد یا أفضل الناس إنی كنت فی نهر

منسى أليسة بر غسيسر إفنساد مثل الرسول نبى الأمة الهادى أوفى بسذمة جار أو بمسيعاد مبارك الأمر ذاعدل وإرشساد يضربن فوق قفا سستر بأوتاد أيقن بالبؤس بعد النعمة البادى أصبحت منه كمثل المفرد الصادى

قال ابن هشام: عجز البيت الأول عن غير ابن إسحاق.

وجد بآخر نسخة من الأصول ما نصه: هذا آخر الكتاب ، والحمد لله كثيرًا ، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، وصحبه الأخيار الراشدين .

• ٢١٢ - أنشدني أبو محمد بن عبد الواحد ، عن محمد بن عبد الرحمن البرقي ، قال : أوعب أبو محمد عبد الملك بن هشام كتاب السيرة و بحضرته رجال من فصحاء العرب فقال:

في الشكل والإعجام والـقرض

تم الكتاب وصار في المرض عشرين جزءا كلها تزضي کے ملت بلا لحن ولا خیطی والحصل حق صح ناقله بمخن العلماء عن بمخن

> تم بكمط الله 1 72 [الصحيح من السيرة النبهية] «ويليم فهرس الموضوعات» فالعمط لله أولا وأثرا هرما بنع هلك عالسااء غالصااء والأمد لله الذي بنممته تتم الصالاات

| رقم النص | हेवचंत्री                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| ١        | -سرد نسب رسول الله عليه إلى آدم عليه السلام                  |
|          | - خطة ابن هشام التي سلكها في تهذيب سيرة ابن                  |
| ۲        | إسحاق                                                        |
| ٤        | <ul> <li>عمر إسماعيل ، ووفاته ، ومدفنه</li> </ul>            |
| ٤        | - العرب تبدل الهمزة من الهاء                                 |
| ٦        | – وصاة النبي عَيْكُ بأهل مصر                                 |
| 7        | - إسماعيل أبو العرب كلها أو أبو جماعة منهم                   |
| ٧        | - أبناء إسماعيل الذين ولدوا عدنان ابن أدد                    |
| ٨        | - من عدنان تفرعت القبائل                                     |
| ٨        | – عك بن عدنان                                                |
| ٩        | - أبناء معد بن عدنان                                         |
| ٩        | - قضاعة                                                      |
| ٩        | - النعمان بن المنذر ملك الحيرة من أبناء قنص بن معد           |
|          | - سائر العرب يذكرون أن النعمان من لخم من ولد ربيعة           |
| 11       | ابن نصر                                                      |
| 11       | - نسب لخم نسب لخم نسب الله الله الله الله الله الله الله الل |
|          | - استيلاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن وغزوة              |
| 10       | يثربانگان در در                                              |
| 10       | - حسان بن تبع الآخر يملك اليمن                               |
| 17       | <ul> <li>بعض شأن أبي كرب تبان أسعد</li> </ul>                |
| 19       | <ul> <li>سبب قتال تبع أهل المدينة</li> </ul>                 |
| 19       | – نسب قريظة والنضير<br>– تستاب كتابا في السمال المسال        |
| 71       | – تبع يقدم مكة فيطوف بالبيت ويعظمه ويكسوه                    |

| رقم النص | الموضوغ                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۱       | <ul> <li>تبع أول من كسا الكعبة ، وكيف كساها</li> </ul>          |
|          | - سبيعة بنت الأجب تعظ ابنها خالداً ، وتعظم عليه                 |
|          | حرمة مكة وتذكر تبعًا وتذلله لهاوماصنع بها (في                   |
| ۲۱       | قصيدة رائية)                                                    |
| ۲۱       | - تبع يدعو أهل اليمن إلى اليهودية                               |
| 77       | - أهل اليمن يحاكمون تبعاً إلى نارهم                             |
| 77       | – النار تأكل الأوثان وقرابين أهل اليمن                          |
| 7 2      | – رئام بيت من بيوت اليمن التي يعظمونها                          |
| Y £      | – عمرو بن تبع يقتل أخاه حسان بن تبع                             |
|          | - عمرو بن تبع يندم على ما فعل فيقتل كل من أشار به               |
| 70       | عليه                                                            |
| 70       | <ul> <li>خو رعین ینجو من القتل بسبب سائق نصحه</li> </ul>        |
| Y 0      | – لخنيعة أحد أهل اليمن يثور على الملك                           |
| 70       | – سيرة لخنيعة ومقتله                                            |
| Y 0      | – ذو نواس قاتل لخنيعة يملك اليمن                                |
| 40       | <ul> <li>أول من نسأ الشهورفي العرب ومن قفا منهم أثره</li> </ul> |
|          | - أحد بني كنانة يغضب لفعل أبرهة فيحدث في                        |
| 47       | القليسا                                                         |
| 47       | <ul> <li>أبرهة يغضب لفعل الكناني فيسير ليهدم الكعبة</li> </ul>  |
|          | - ذو نفر أحد أشراف اليمن يجاهد أبرهة ليصده عن                   |
| 47       | الكعبة فيأسره أبرهة                                             |
| 47       | – الخثعميون يجاهدون أبرهة ليصدوه عن الكعبة                      |
| 47       | – مسعود بن معتب الثقفي وأبرهة                                   |
| ٣٧       | <ul> <li>اللات :بيت لثقيف يعظمونه تعظيم الكعبة</li> </ul>       |
|          |                                                                 |

| رهم النص | لموضوغ                                              |
|----------|-----------------------------------------------------|
| ٣٨       | - الأسود بن مقصود يغير على مكة من قبل أبرهة         |
| ٣٨       | - أبرهة يرسل إلى أهل مكة حناطة الحميري              |
| ٣٨       | – حناطة الحميري وعبد المطلب بن هاشم                 |
|          | - عبد المطلب بن هاشم يذهب إلى ذي نفر في محبسه       |
| ٣٨       | يستعينه فيوصى به أنيساً سائس فيل أبرهة              |
|          | - أنيس سائس فيل أبرهة يستأذن لعبد المطلب على        |
| ٣٨       | أبرهـــة                                            |
| ٣٨       | - عبد المطلب بين يدي أبرهة                          |
|          | - عبد المطلب يأمر قريشاً بالجلاء عن مكة ، والتحرز   |
| 49       | بشعاف الجبال يستنصر الله تعالى ، وكلمة له           |
|          | - كلمة لعكرمة بن عامر بن هاشم في هجوم الأسود بن     |
| 49       | مقصود على مكة                                       |
| ٤٠       | <ul> <li>الفيل يمتنع من الإقبال على مكة</li> </ul>  |
|          | - عقاب الله تعالى لأصحاب الفيل ، وشعر نفيل بن       |
| ٤٠       | حبيب في ذلك                                         |
|          | - ذكر حادث الفيل في القرآن، وتفسير غريب             |
| ٤٢       | السورة                                              |
| ٤٥       | - ما صار إليه قائد الفيل وسائسه                     |
| ٤٦       | - حادث الفيل في شعر العرب                           |
| ٤٦       | - كلمة لابن الزبعري ، ونسبه                         |
|          | - سيف بن ذي يزن الحميري يطالب بملك اليمن،           |
|          | ويستنجـد على ذلك بقيصر ملك الروم ، فــلا ينجـده     |
| 01       | قیصر                                                |
|          | - سيف يستنجد بالنعمان بن المنذر فيفد به النعمان على |
|          |                                                     |

| رقم النص | الموضوغ                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 01       | كسرى ملك الفرس                                               |
| 10-70    | <ul><li>سیف بین یدي کسری</li></ul>                           |
|          | – كسرى يستشير أهل الرأي فيشيرون عليه بمعاونة سيف             |
| ٥٢       | فيعاونه فيرسل معه المساجين                                   |
| 04       | – انتصار سیف و جنود کسری                                     |
| ٥٢       | <ul> <li>کلمة في ذلك لسيف بن ذي يزن الحميري</li> </ul>       |
| 00       | - مدة ملك الحبشة اليمن وعدد ملوكهم                           |
| 00       | - نهاية أمر الفرس في اليمن                                   |
| 17       | <ul> <li>ولد نزار بن معد ثلاثة نفر ، وذكر أمهاتهم</li> </ul> |
| 74       | – أبناء مضر بن نزار رجلان                                    |
| 7 £      | – أبناء إلياس بن مضر ثلاثة نفر                               |
|          | - عمرو بن لحي أول من بدل دين إسماعيل بن إبراهيم ،            |
| 77       | فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبةإلخ .                  |
| ٨٢       | <ul> <li>هبل أول صنم نصب بمكة</li> </ul>                     |
| 79       | <ul> <li>أصنام قوم نوح ، وذكرها في القرآن الكريم</li> </ul>  |
| 79       | – بعض أصنام العرب ، وذكر من اتخذها منهم                      |
|          | - سواع: اتخذه بنو هذيل بن مدركة بن إلياس                     |
| 79       | برهاط                                                        |
| 79       | - ود: اتخذه كلب بن وبرة بدومة الجندل                         |
| ٧٤       | - هبل: صنم اتخذته قريش على بئر في جوف الكعبة                 |
| ٧٥       | <ul> <li>إساف ونائلة: صنمان من أصنام قريش</li> </ul>         |
| ٧٨       | <ul> <li>مقدار تعظيم العرب للأصنام</li> </ul>                |
| ٧٨       | – كان للعرب بيوت يعظمونها تعظيم الكعبة                       |
| ٧٨       | – العزى : صنم بنخلة لقريش وبنى كنانة                         |
|          |                                                              |

| راقع النص | الموضوع                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| ٨٠        | - اللات: صنم لثقيف بالطائف                          |
|           | - مناة : صنم للأوس والخزرج ومن تابعهم من أهل        |
| ۸١        | يثرب                                                |
| ٨٢        | - ذوالخلصة : صنم لدوس وخثعم وبجيلة                  |
| ٨٣        | - فلس : صنم لطيء                                    |
| ٨٤        | - رئام: بيت لحمير وأهل اليمن بصنعاء                 |
| ٢٨        | - ذو الكعبات : صنم لبكر وتغلب وإياد                 |
| ۸٧        | - أمر البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي             |
| ۸٧        | - تفسير ابن إسحاق للسائبة                           |
| ۸٧        | - تفسيره للحامية                                    |
| ۸٧        | - تفسيره للوصيلة                                    |
| ٨٨        | - تفسيره للحامي                                     |
| ٨٨        | - إنكار ابن هشام على ابن إسحاق في تفسيره            |
|           | - ما نزل من القرآن في شأن البحيرة والسائبة والوصيلة |
| ٨٩        | والحامي                                             |
| 91        | <ul><li>أبناء مدركة بن إلياس</li></ul>              |
| 91        | – أبناء خزيم بن مدركة                               |
| 9 Y       | – أبناء كنانة  بن خزيمة                             |
| 9 3       | – أبناء النضر بن كنانة                              |
| 9 £       | - أبناء مالك بن النضر                               |
| 90        | – أبناء فهر بن مالك                                 |
| 97        | - أبناء غالب بن فهر                                 |
| 9 ٧       | - أبناء لؤي بن غالب                                 |
| ١.٥       | – أمر البسل  ، وبيان معناه واشتقاقه                 |

| هم النص | र किन्न                                            |
|---------|----------------------------------------------------|
| 1.0     | نسب زهير بن أبي سلمي                               |
| ۲.1     | أبناء كعب بن لؤي                                   |
| ۲ ۰ ۱   | أبناء مرة بن كعب                                   |
| ۲.1     | نسب بارق ،وسبب تسميتهم بذلك                        |
| ١.٧     | أبناء كلاب بن مرة                                  |
| ١.٨     | نسب جعثمة وسبب تسميتهم الجدر                       |
| ١١.     | أبناء قصي بن كلاب                                  |
| 111     | أبناء عبد مناف بن قصي                              |
| ١١٢     | أبناء هاشم بن عبد مناف ، وذكر أمهاتهم              |
| ١١٣     | أبناء عبد المطلب بن هاشم ، وذكر أمهاتهم            |
| ۱۱٤     | نسب رسول الله عَلِينٌ من جهة أمه                   |
| 110     | عبد المطلب بن هاشم يؤمر بحفر زمزم                  |
| 110     | مكان زمزم                                          |
| ٢١١     | · أمر جرهم ودفن زمزم                               |
| 111     | إسماعيل بن إبراهيم وولاة البيت من أبنائه           |
| 114     | · جرهم وقطوراء ونزولهما مكة                        |
| 114     | حرب جرهم وقطوراء وانتصار جرهم                      |
| 114     | بغي جرهم وإجلاؤهم عن مكة                           |
| 114     | فضل مكة في الجاهلية                                |
|         | · غبشان من خزاعة تنفرد بولاية البيت دون بني بكر بن |
| ۱۲.     | عبد مناة                                           |
|         | قصي بن كلاب يتزوج بنت حليل بن حبشية ،              |
| ١٢١     | واسمها حبي                                         |
| ١٢١     | - قصي يدعو لإخراج خزاعة وبني بكر من مكة            |

| رهم النص | الموضوغ                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 171      | - قصى يلى أمر مكة                                       |
| 171      | – الغوث بن مر يلي الإفاضة بالناس من عرفات               |
| 124      | – نسب صفوان بن جنا <i>ب</i>                             |
| 178      | – صفوان وأبناؤه يجيزون للناس بالحج من عرفة              |
|          | - الإفاضة من مزدلفة في عدوان وشعر ذي الإصبع في          |
| 175      | ذلك                                                     |
|          | - عامر بن الظرب العدواني: أحد حكام العرب يحتار          |
|          | في حكم الخنثي فتكشف له جاريته عن وجه الصواب             |
| 170      | فیه                                                     |
|          | - قصى بن كلاب يغلب على أمر مكة ويجمع أمر قريش           |
| 177      | ويستعين بقضاعة على ذلك                                  |
|          | - قتال قبصي لخراعة وبني بكر وتحاكمهم إلى يعمر بن        |
| 177      | عوف بن كعب                                              |
| 177      | <ul> <li>ولاية قصي أمر مكة</li> </ul>                   |
|          | - قمي أول بني كمعب يلي ملكاً أطاع له به قوممه ،         |
| 177      | وتسميته مجمعًا                                          |
| 179      | - قصى يخص ولده البكر عبد الدار بما كان له               |
| 1 7 9    | - الرفادة                                               |
|          | - اختلاف بني عبد مناف بن قصي وبني عبد الدار بن          |
| 121      | قصي                                                     |
| 121      | – تحالف كل فريق مع أنصاره                               |
| ۱۳۱      | – المطيبون :هم بنو عبد مناف وحلفاؤهم                    |
| ١٣١      | <ul> <li>الأحلاف : هم بنو عبد الدار وأنصارهم</li> </ul> |
| ١٣٢      | - الصلح بين الفريقين                                    |

| رهر النص | الموضوغ                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 144      | – حلف الفضول                                                           |
| 144      | – الذين حضروا حلف الفضول                                               |
| 148      | رسول الله يخبر أصحابه أنه شهد حلف الفضول                               |
|          | - الحسين بن علي ينازعه الوليد بن عتبة أمير المدينة                     |
| 140      | فيهدده بأن يدعو إلى مثل حلف الفضول                                     |
|          | - جبير بن مطعم يخبر عبد الملك بن مروان أن قومهما                       |
|          | بني عـبـد شــمس وبني نوفـل لم يدخلوا في حلف                            |
| 177      | الفضول                                                                 |
| ١٣٨      | <ul> <li>منزلة هاشم بن عبد مناف في قومه ومآثره عليهم</li> </ul>        |
| 149      | <ul> <li>المطلب بن عبد مناف يلي السقاية والرفادة بعد أخيه .</li> </ul> |
| 149      | <ul> <li>وفاة المطلب بن عبد مناف ، وما قيل في رثائه</li> </ul>         |
|          | - عبد المطلب بن هاشم يلي السقاية والرفادة بعد عمه                      |
| 149      | المطلب بن عبد مناف                                                     |
| 18.      | <ul><li>ذکر حفر زمزم</li><li>ذکر حفر زمزم</li></ul>                    |
| 1 2 .    | – رؤيا عبد المطلب                                                      |
|          | - عبد المطلب يحفر زمزم حتى إذا بدت له نازعته                           |
| 1 2 1    | قريش                                                                   |
|          | - عبد المطلب يحاكم قريشاً إلى كاهنة بني سعد                            |
| 121      | ولكنهم يرجعونه من وسط الطريق معترفين له بفضله .                        |
| 1 80     | <ul> <li>ومنها سجلة: حفرها هاشم بن عبد مناف أيضاً</li> </ul>           |
| 1 80     | <ul> <li>– ومنها الحفو : حفرها أمية بن عبد شمس</li> </ul>              |
| 1 80     | - ومنها سقية : حفرها بنو أسد بن عبد العزي                              |
| 1 80     | – ومنها أم أحراد : حفرها بنو عبد الدار                                 |
| 1 80     | – ومنها السنبلة : حفرها بنو جمح                                        |

| رهم النص | الموضوغ                                                |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 1 20     | - <b>ومنها الغمر :</b> حفرها بنو سهم                   |
| 1 20     | <ul> <li>وكان لقريش بئار خارج مكة قديماً</li> </ul>    |
| 1 & 0    | – منها رم : وهي بئر مرة بن كعب بن لؤي                  |
| 1 80     | <ul> <li>ومنها خم : وهي بئر بني كلاب بن مرة</li> </ul> |
| 1 20     | - ومنها الحفر: وهي من حفائر كلاب بن مرة                |
| 127      | – ظهور زمزم ينسى قريشًا جميع البئار                    |
| 127      | - شعراء قریش تفخر بزمزم                                |
| ۲٥٢      | - وفاة عبد الله أبي النبي عَلَيْكُ                     |
| 105      | – زمان ولادة النبي عَيْكُ                              |
| 101      | – ولادته وتسميته عَلِيَّة                              |
| 109      | - رضاعه ونسب مرضعته وزوجها                             |
| ٠٢١      | – إخوة النبي من الرضاعة                                |
| 174      | - الأنبياء جميعًا رعوا الغنم في صباهم                  |
| 177      | - وفاة آمنة بنت وهب أم رسول الله عَلِيُّكُ             |
| 179      | - كفالة جده عبد المطلب له ورعايته إياه                 |
| ١٧٠      | - وفاة عبد المطلب                                      |
| 140      | - النبي عَلِيُّكُ في كفالة عمه أبي طالب                |
| 1 7 7    | - خروج أبي طالب إلى الشام للتجارة                      |
|          | - النبي يتعلق بعمه أبي طالب فيأخذه معه إلى الشام       |
| ١٧٧      | - بحيري الراهب يكرم الركب الذين معهم النبي             |
| ١٧٧      | ويدعوهم إلى الطعام عنده                                |
| ۱۷۸      | - بحيري الراهب ينصح لأبي طالب أن يعود بالنبي           |
|          | - قوم من أهل الكتاب يحاولون إيذاء النبي فيمنعهم        |
|          |                                                        |

| رةم النص | الموضوع                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| ١٧٨      | بحيري                                                            |
| 1 7 9    | - كلاءة الله تعالى وحفظه لنبيه منذ صغره                          |
|          | - سن رسول الله عَلِيُّكُ عام الفجار وحضوره الحرب مع              |
| ١٨٢      | أعمامهأعمامه                                                     |
|          | - زواج رسول الله عَيْكُ بخديجة بنت خويلد بن أسد بن               |
| ١٨٣      | عبد العزى ، وسنه يوم ذاك                                         |
|          | - منزلة خديجة في قومها ،وخروج النبي لها في تجارة مع              |
| ۱۸٤      | غلامها ميسرة ،وذلك قبل زواجه بها                                 |
|          | - راهب من رهبان النصارى يحدث ميسرة غلام                          |
| ١٨٤      | خديجة بما سيكون من شأن النبي                                     |
| ١٨٤      | <ul> <li>میسرة یخبر خدیجة بعد عودته بما ذکر له الراهب</li> </ul> |
| ١٨٤      | - خديجة تعرض نفسها على رسول الله                                 |
| ١٨٤      | - نسب خديجة من قبل أبيها                                         |
| ١٨٤      | - نسب خديجة من قبل أمها                                          |
| 110      | - صداق خديجة                                                     |
| 771      | - أولاده عَلَيْكُ من خديجة                                       |
| ١٨٧      | – وفيات أولاده عَيَّاقًة                                         |
|          | - حديث بنيان الكعبة وحكم رسول الله عَيْكُ بين قريش               |
| ١٩.      | في وضع الحجر الأسود مكانه                                        |
| ١٩.      | - حال الكعبة قبل بنائها                                          |
|          | - إجماع قريش على بنائها ونصيحة أبي وهب المخزومي                  |
| ١٩.      | لهم بألا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلا طيباً                     |
| 197      | – اختلاف قريش في وضع الحجر الأسود                                |

| الموضوغ                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| – النبي علية يحكم بينهم فيقطع الخلاف                                   |
| <ul> <li>قصيدة للزبير بن عبد المطلب في بناء الكعبة</li> </ul>          |
| - حديث الحمس                                                           |
| <ul> <li>قريش تبتدع أشياء تحسبها ديناً</li> </ul>                      |
| – يوم جبلة                                                             |
| - يوم ذي نجب                                                           |
| - عود إلى ذكر ما ابتدعه الحمس                                          |
| - القرآن يبطل ما ابتدعه الحمس                                          |
| <ul> <li>رسول الله يبطل ما ابتدعه الحمس قبل نزول القرآن</li> </ul>     |
| - إخبار كهان العرب وأحبار اليهود والنصاري بما يكون                     |
| من النبي عَلَيْكُ                                                      |
| - مصدر علم الأحبار والرهبان بصفاته                                     |
| - الشهب ترجم مسترقي السمع                                              |
| - تفسير الرهق                                                          |
| - النبي عَلَيْكُ يحدث أصحابه عن الشهب                                  |
| – عمر بن الخطاب وسواد بن قارب                                          |
| - حديث إسلام سلمان الفارسي- رضي الله عنه                               |
| <ul> <li>نشأة سلمان ، وخروجه من دار أبيه واتصاله بالرهبان .</li> </ul> |
| - سلمان يلحق بقس نصيبين                                                |
| - سلمان يلحق بقس عمورية فيصف له النبي ويوصيه                           |
| باتباعه إن أدركه                                                       |
| <ul> <li>سلمان يرحل إلى أرض العرب مع قوم من بني كلب .</li> </ul>       |
| - سلمان يقدم المدينة                                                   |
|                                                                        |

| شوغ الا                                           | رهم النص | الموضوغ |
|---------------------------------------------------|----------|---------|
|                                                   | 111      | – سلما  |
| A                                                 | 711      |         |
| سلمان يذهب إلى النبي ويستثبت من صفاته التي        |          | – سلم   |
| ذكرها له قس عمورية                                | 717      | ذكر     |
| النبي يأمر سلمان بأن يكاتب عن نفسه ويأمر أصحابه   |          | – النبي |
| بأنَّ يعاونوه في أداء ما كاتب به٢                 | 717      | بأن     |
| جماعة من قريش يجتمعون فيما بينهم فينكرون ماعليه   |          | - جما   |
| قومهم من عبادة الأصنام                            | 710      | قوم     |
| منهم ورقة بن نوفل ، وبيان ما صار إليه             | 710      | منهر    |
| ومنهم عبيد الله بن جحش ،وما صار إليه              | 017-717  | – ومنو  |
| ومنهم زید بن عمرو بن نفیل وبیان حاله              | X / X    | – ومنه  |
| شهادة النبي لزيد بن عمرو بن نفيل                  | 77.      | – شها   |
| نصيدة لزيد  بن عمرو بن نفيل في الإنكار على قومه ، |          | – قصي   |
| والتنديد بعبادتهم ومعبوداتهم                      | 771      | والت    |
| قصيمدة أخرى لزيمد بن عمرو بن نفيل في الثناء على   |          | – قىص   |
| الله، ويقال هي لأمية بن أبي الصلت                 | 777      | الله    |
| كلمة لزيد بن عمروبن نفيل يعاتب فيها امرأته صفية   |          | - كلم   |
| بنت الحضرمي ، وكانت تلومه على ترك دين قومه        |          | بنت     |
| وتشكوه لعمه الخطاب بن نفيل                        | 774      | وتش     |
| قِية شأن زيد بن عمرو بن نفيل                      | 478      | – بقية  |
| زيد بن عمرو بن نفيل وقس البلقاء                   | 770      | – زید   |
|                                                   | 770      |         |
| سفة النبي ﷺ في الإنجيل                            | 777      | – صفة   |
| - H H                                             |          |         |

| رهم النص | الموضوغ                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 777      | – عيسى ابن مريم يذكر أمرالنبي ومبعثه                           |
| 777      | – بعثة رسول الله عَيْكَ                                        |
| 777      | <ul> <li>أول مابدئ به النبي من الوحي الرؤيا الصادقة</li> </ul> |
| 779      | – زمان مبدأ الوحي                                              |
| 772      | <ul> <li>القرآن يدل على أن بدء نزوله كان في رمضان</li> </ul>   |
| ٢٣٦      | - خديجة تبادر إلى الإيمان بالله ورسوله                         |
| 777      | - النبي عَلِيَةُ يبشر خديجة ببيت في الجنة                      |
| 739      | -<br>فترة الوحي ونزول سورة الضحى                               |
| 749      | تفسیر «سجی»                                                    |
| 739      | – تفسير « العائل »                                             |
| 7 2 .    | - ابتداء ما افترض الله على رسوله من الصلوات                    |
| ۲٤.      | - فرضت الصلاة ركعتين ركعتين                                    |
| 137      | - رسول الله يعلم خديجة الوضوء والصلاة                          |
| 7 2 7    | - مواقيت الصلاة                                                |
| 727      | - أول الناس إيماناً برسول الله عَلِيَّة علي بن أبي طالب        |
| 7 2 7    | - إسلام زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب                          |
| 7 \$ 1   | <ul> <li>إسلام أبي بكر، وإسلام من أسلم بإسلامه</li> </ul>      |
|          | - إسلام أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح وإسلام            |
|          | أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد والأرقم بن أبي                  |
| 107      | الأُرقم ، وآخرين                                               |
| 177      | - رسول الله يجهر بالدعوة إلى دين الله                          |
| 777      | – أصحاب النبي يصلون خفية                                       |
|          | - جماعة من المشركين يذهبون إلى أبي طالب يسألونه                |

| رهم النص                  | الموضوع                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 778                       | أنْ يكف عنهم رسول الله                               |
|                           | - قريش تتآمر على تعذيب أصحاب رسول الله ،وأبو         |
|                           | طالب يمنع رسول الله منهم ويدعمو لذلك قموممه          |
| $\lambda \Gamma Y$        | فيجيبونه                                             |
|                           | - أبو طالب يمدح من وافقه على منع رسول الله ، ويذكر   |
| ۸۲۲                       | فضل النبي وشرفه في قومه                              |
|                           | – الوليد بن المغيرة وقريش يتناقشون في أمر رسول الله، |
| ۸۲۲                       | وشمهادة الوليد بن المغيرة للقرآن ولرسوله             |
| $\lambda \Gamma \Upsilon$ | <ul> <li>ما نزل فى ذلك من القرآن</li> </ul>          |
|                           | - أبوطالب يعتب على قريش ويذكر لهم أنه غير مسلم       |
| ۲٧.                       | لهم النبي عَلِينة ( في قصيدة لامية طويلة)            |
| 777                       | - ترجمة الأعلام التي وردت في قصيدة أبي طالب          |
| 277                       | - ذكر رسول الله ينتشر في العرب وبين أهل المدينة      |
| 277                       | - نسب أبي قيس بن الأسلَّت                            |
| 474                       | - ذكر بعض من نسبوه إلى إخوة جدهم                     |
| ۲۷۸                       | - ذكر بعض ما لقى رسول الله عَيْكَ من قومه            |
| ۲۸۳                       | - عتبة بن ربيعة ورسول الله علية                      |
| ۲۸۳                       | – وصف عتبة بن ربيعة للقرآن ومشورته على قريش          |
| 474                       | – حَدَيثُ لزعماء قريش مع النبي عَلَيْكُ              |
| 798                       | - خبر ذي القرنين                                     |
|                           | - أول من جهر بقراءة القرآن من أصحاب رسول الله في     |
| ٣٠٣                       | مكة                                                  |
|                           | - ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممن أسلم         |
| ٣٠٧                       | بالأذى والفتنة                                       |
| ٣.٧                       | - صنوف من تعذيب الكفار لهم                           |
| ٣.٧                       | - بلالٌ بن رباح وصبره على التعذيب                    |
|                           | # 200                                                |

| رهم النس   | الموضوغ                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| ۳.9        | -عتقى أبي بكر                                        |
| ٣١١        | - عمار بن ياسر وأبوه وأمه يعذبون في سبيل الله        |
| 710        | - ذكرة الهجرة الأولى إلى الحبشة                      |
| 710        | - سبب الهجرة إلى الحبشة                              |
| 710        | - المهاجرون الأولون إلى أرض الحبشة وأنسابهم وقبائلهم |
| ۲۱٦        | المهاجرون من بني هاشم بن عبد مناف                    |
| ۲۱٦        | - المهاجرون من بني أمية بن عبد شمس                   |
| <b>717</b> | -المهاجرون من بني أسد بن خزيمة                       |
| ٣١٨        | - المهاجرون من بني عبد شمس بن عبد مناف               |
| ٣١٨        | المهاجرون من بني نوفل بن عبد مناف                    |
| ٣١٨        | - المهاجرون من بني أسد بن عبد العزى                  |
| ٣١٨        | - المهاجرون من بني عبد بن قصى                        |
| ٣١٨        | - المهاجرون من بني عبد الدار بن قصى                  |
| ٣١٨        | المهاجرون من بني زهرة بن كلاب                        |
| ٣١٨        | -المهاجرون من هذيل                                   |
| 414        | المهاجرون من يهراء                                   |
| 419        | المهاجرون من بني تيم بن مرة                          |
| 419        | – المهاجرون من بني مخزوم وحلفائهم                    |
| ٣٢.        | - المهاجرون من بني جمح بن عمرو بن هصيص               |
| 441        | – المهاجرون من بني سهم بن عمرو بن هصيص               |
| 444        | - المهاجرون من بني عدى بن كعب                        |
| 444        | – المهاجرون من بني عامر بن لؤى                       |
| ٣٢٣        | - المهاجرون من بني الحارث بن فهر                     |
|            | - عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة رسولا قريش،   |
|            |                                                      |

| رهم النص | الموضوغ                                              |
|----------|------------------------------------------------------|
|          | بین یدی النجاشی یسألانه رد المهاجرین فیأبی علیمهما   |
| 440      | ذلك حتى يسأل المهاجرين                               |
| 440      | - جواب المسلمين على ما زعم رسولا قريش                |
|          | - النجاشي يستقرئ جعفربن أبي طالب القرآن فيقرأ له     |
| 440      | سورة مريم                                            |
|          | - عمرو بن العاص يدبر مكيدة للإيقاع بالمهاجرين عند    |
| 440      | النجاشي فلا يفلح                                     |
|          | - رجل من الحبشة ينازع النجاشي الملك فينصر الله تعالى |
| 440      | النجاشي عليه                                         |
|          | - أهل الحبشة يقتلون أبا النجاشي ويملكون عمه عليهم،   |
|          | ويبيعون النجاشي ، ولكن الله تعالى يرده ويمكله        |
| 777      | عليهم                                                |
| 479      | - إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه                   |
| ٣٣.      | – المسلمون يعترون بإسلام عمر                         |
| 444      | <ul><li>سبب إسلام عمر</li></ul>                      |
| 377      | - عمر يذيع إسلامه في قريش                            |
| 441      | - خبر الصحيفة                                        |
| 441      | – تآمر المشركين على بني هاشم                         |
|          | ـ أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب يخرج على إخوته     |
| , 4V     | ويحالف عليهم قريشاً ويفخر بذلك                       |
| 454      | ـ أم جميل تحاول إيذاء النبي ولكن الله يعمي بصرها     |
| 455      | – إيذاء أمية بن خلف للنبي وما نزل فيه من القرآن      |
| 450      | - مقالة العاص بن وائل السهمي وما نزل فيها من القرآن. |
| 401      | - الوليد بن المغيرة ، وما نزل فيه من القرآن          |
|          |                                                      |

| رةم النص     | الموضوغ                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
|              | -أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وما نزل فيهما من              |
| 401          | القرآنا                                                     |
|              | - ابن أم مكتوم يعرض للنبي وهو يذعو الوليد بن المغيرة        |
|              | إلى الله فـلا يلتفت إليـه النبي عَيْكُ فينزل اللـه تعالى في |
|              | ذلك قــوله جل شـأنـه : ﴿ عـبس وتولى أن جـاءه                |
| 409          | الأعمى ﴾                                                    |
|              | - ذكر من عاد إلى مكة من أرض الحبشة حين بلغهم                |
| ٣٦.          | إسلام عمر                                                   |
| ٣٦٣          | - دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة ورد جواره عليه            |
| 414          | - الأحابيش                                                  |
|              | - قريش ترى أن اتباع الضعفاء النبي نقص في الدين ، وما        |
| 479          | نزل في ذلك من القرآن                                        |
|              | - قريش تزعم أن النبي عَلَيْكُ يتعلم من غلام نصراني اسمه     |
| <b>۳</b> ለ • | جبر وما نزل في ذلك من القرآن                                |
|              | - العاص بن وائل السهمي يصف النبي بأنه أبتر فينزل الله       |
| ٣٨١          | في ذلك سورة الكوثر                                          |
| ٣٨١          | – تفسير الكوثر وبيان اشتقاقه                                |
| ፖሊፕ          | - ذكر الإسراء والمعراج                                      |
|              | - أبو بكر يستوصف الرسول بيت المقدس فيصفه له                 |
| 497          | فكلما وصف شيئاً صدقه وآمن به                                |
|              | - رسول الله يصف إبراهيم وموسى وعيسى عليهم                   |
| 497          | السلام                                                      |
| ٤١٣          | ا - وفاة خديجة وأبي طالب وما لقى النبي بعدهما               |
|              |                                                             |

| رهم النص     | الموضوغ                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤١٥          | <ul> <li>أشراف قريش عند أبى طالب حين حضرته الوفاة</li> </ul>  |
| ٤١٨          | – خروج النبي عَيْلِيُّهُ إلى ثقيف بالطائف                     |
| 173          | - النبي يعرض نفسه على القبائل                                 |
|              | - النبي يعرض نفسه بمني على القبائل وعمه أبو لهب ينفر          |
| ٤٢٣          | الناس منه                                                     |
| ٤٣٠          | - النبي يعرض نفسه على قوم من بني عبد الأشهل                   |
| 277          | <ul> <li>النبى يعرض نفسه على قوم من الخزرج فيؤمنون</li> </ul> |
| ٤٣٣          | <ul> <li>أسماء النفر الذين آمنوا من الخزرج</li> </ul>         |
| 277          | – بيعة العقبة الأولى                                          |
| 743-14       | - أسماء رجال هذه البيعة وأنسابهم                              |
| ٤٤.          | - نص المعاهدة التي كانت عليها البيعة                          |
| ٤٤٤          | - أول صلاة الجمعة بالمدينة قبل الهجرة                         |
|              | - أهل المدينة يقدمون إلى مكة وفيهم البراء بن معرور            |
| <b>٤ ٤</b> ٨ | فيصلي إلى الكعبة وحده                                         |
|              | - أهل المدينة يمدون رسول الله العقبة في أوسط أيام             |
| 2 2 9        | التشريق                                                       |
| १११          | - عدة من حضر بيعة العقبة الكبرى                               |
|              | - لقاء رسول الله إياهم وكلام عمه العباس لهم وردهم             |
| ٤0٠          | عليه ,                                                        |
| ٤٥١          | - صيغة البيعة التي أخذها رسول الله عليهم                      |
| 204          | - النقباء الاثنا عشر وأسماؤهم وأنسابهم                        |
| £0Y          | - أول من بسط يده لبيعة رسول الله                              |

| क्या विश            | الموضوع                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
|                     | - أهلُّ مكة يسمعون خبر البيعة فيأتون أهل المدينة في        |
| その人                 | منازلهم يسألونهم عن ذلك                                    |
| 277                 | - صنيع مسلمي المدينة بصنم عمرو بن الجموح                   |
| ٤٦٤                 | – شرط بيعة العقبة الآخرة                                   |
| <b>177 - 170</b>    | <ul> <li>- ثبت بأسماء من حضر بيعة العقبة الآخرة</li> </ul> |
| 143                 | - نسيبة بنت كعب المازنية ، وحديثها                         |
| 4 1 4               | - نزول الأمر لرسول الله ﷺ بالقتال                          |
| <b>٤</b>            | - رسول الله يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة                |
| <b>£</b> \ <b>£</b> | – أول مهاجر إلى المدينة أبو سلمة المخزومي                  |
| ٢٨٤                 | - هجرة عامر بن ربيعة وامرأته ليلي                          |
| ٤٨٦                 | - هجرة عبد الله بن جحش وأهله                               |
|                     | - كلمات من الشعر لأبي أحمد بن جحش في هجرة                  |
| ٤٨٩                 | قومه                                                       |
|                     | - هجرة عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة وهشام              |
| ٤٩.                 | ابن العاص بن وائل السهمي                                   |
|                     | - أبو جهل والحارث ابنا هشام يردان عياش بن أبي ربيعة        |
| ٤٩.                 | إلى مكة ثم يفتنانه عن دينه                                 |
| ٤٩٤                 | <ul> <li>منازل المهاجرين على الأنصار بالمدينة</li> </ul>   |
| 0.1                 | – خبر دار الندوة                                           |
| ٥٠٦                 | - النبي في بيت أبي بكر يتفقان على الهجرة                   |
|                     | - على بن أبي طالب يتأخر ليرد ودائع رسول الله إلى           |
| ٥.٧                 | أصحابها                                                    |

| رهم النص | الموضوغ                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 0.9      | العوضوع<br>- النبي عَلِيْكُ وأبو بكر في غار ثور           |
| 011      | - أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين                          |
| 017      | - رسول الله يشتري إحدى الراحلتين من أبي بكر               |
|          | - قريش تجعل لمن يرد رسول الله إليمهن جعلاً فيتبعم         |
| 710      | سراقة بن مالك الجعشمي                                     |
| 0 \ Y    | <ul> <li>الطريق الذي سلكه رسول الله إلى المدينة</li></ul> |
| 07.      | - رسول الله يصل المدينة فيجد أهلها في استقباله            |
| ٥٢٣      | - هجرة على بن أبي طالب                                    |
| 370      | - مدة إقامة رسول الله بقباء                               |
| 077      | – عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية                        |
| ٥٣٣      | - سكني رسول الله في دار أبي أيوب                          |
| ٥٣٣      | – رسول الله يمتنع من أكل طعام فيه بصل                     |
| 0 2 7    | <ul><li>موت أسعد بن زرارة</li></ul>                       |
| 0 £ 9    | - خبر الأذان                                              |
| ०१९      | - التفكير في الإعلام بالصلاة                              |
| 0 £ 9    | - رؤيا عبد الله بن زيد                                    |
| 700      | - اليهود الذين كانوا يعادون النبي وأصحابه                 |
|          | - نزول القرآن في اليهود الذين كانوا يحقدون على            |
| 007      | النبيي ويتعنتونه                                          |
| . 70     | - إسلام عبد الله بن سلام                                  |
| ٦٢٥      | - المنافقون وأسماؤهم وأنسابهم وبعض نفاقهم                 |
| ۲۸٥      | - من أسلم من أحبار يهود نفاقاً                            |
|          | •                                                         |

| رهم النص | الموضوغ                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 09.      | - اجتماع المنافقين بمسجد رسول الله وإخراجهم منه         |
| 098      | – نزول صدر سورة البقرة في المنافقين وتفسير غريبه        |
| 107      | – اليهود يرجعون إلى النبي في عقوبة الزاني المحصن        |
| 707      | -كان اليهود يتظالمون في الدية فردهم النبي إلى الحق فيها |
| 117      | - مرور النبي على ابن سلول وما دار بينهما                |
|          | - ذكر من اعتل من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ حين قدموا     |
| <b>٦</b> | المدينة                                                 |
| 3 ሊ ዖ    | - مرض أبي بكر وعامر بن فهيرة وبلال                      |
| ٥٨٢      | صلاتهم وهم قعود                                         |
| ۲۸۲      | - تاريخ الهجرة                                          |
| YAF      | - مدة إقامة النبي بالمدينة من غير حرب                   |
| ۲۸۲      | – أول وال على المدينة                                   |
| ለለፖ      | - غزوة ودان (أو غزوة الأبواء)                           |
| ٩٨٢      | - سرية عبيدة بن الحارث                                  |
| ٩٨٢      | - أول سهم رمي به في الإسلام من سعد بن أبي وقاص.         |
| ٩٨٢      | - قائد المشركين في سرية عبيدة بن الحارث                 |
| 798      | - سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر                 |
| 791      | - غزوة بواط                                             |
| ٧٠٠      | – غزوة العشيرة                                          |
| ٧٠٣      | <ul><li>سرية سعد بن أبى وقاص</li></ul>                  |
| ٧٠٤      | <ul><li>غزوة سفوان</li></ul>                            |
|          | - سرية عبد الله بن جمحش ونزول قوله تعالى:               |

| رهم النص    | हेवसंवर्ष                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Y . o       | ﴿ يِسَالُونِكُ عَنِ الشَّهِرِ الْحُرامِ ﴾             |
| ٧١٣         | - تاريخ القبلة وصرفها إلى الكعبة                      |
| ٧١٤         | – غزوة بدر الكبرى                                     |
| Y \ 0       | - رسول الله يندب المسلمين للخروج                      |
|             | - أبو سفيان يعلم تهيؤ رسول الله فيرسل إلى قريش        |
| <b>Y</b> \  | يستنجدهم                                              |
| 771         | <ul> <li>وقت خروج رسول الله إلى القتال</li> </ul>     |
| 771         | - عامل رسول الله على المدينة في أيام غزوة بدر         |
| 777         | – لواء رسول الله وحامله                               |
| 775         | - رسول الله يعتقب هو وأصحابه كل جماعة منهم بعيراً     |
| 777         | - طريق النبي الذي سلكه إلى بدر                        |
| <b>77</b>   | - رسول الله يستثير أصحابه وقدعلم خروج قريش            |
| <b>47 Y</b> | - كلام المقداد بن الأسود للنبي                        |
| <b>47</b> Y | - كلام سعد بن معاذ لرسول الله عَلِيْكُ                |
| ٧٣٢         | - رؤيا جهيم بن الصلت في مصارع قريش                    |
| ٧٣٣         | - رسالة أبي سفيان إلى قريش                            |
| (           | – الأخنس بن شــريق يشــيـر عــلى بنى زهرة بالرجــوع   |
| 744         | فيرجعون ولا يحضرون القتال                             |
| 177         | - بنو عدى بن كعب لم يشهدوا بدرا                       |
| 14 8        | - نزول قريش بالعدوة القصوى                            |
| 181         | <ul> <li>مقتل الأسود بن عبد الأسد المخزومي</li> </ul> |
| 121         | - عتبة يخرج من الصفوف ويدعو للمبارزة                  |

| رهم النص   | الموضوغ                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 754        | – التقاء الفريقين                                     |
| Y          | – تاریخ یوم وقعة بدر                                  |
| 717        | - رسول الله يسأل ربه النصر                            |
| V £ 9      | - النبي يحرض أصحابه على القتال                        |
| 707        | - رسول الله يرمي المشركين بالحصباء                    |
| Y 0 Y      | – مِقتل أمية بن خلف                                   |
| ٧٥٨        | - شهادة أمية بن خلف لحمزة بن عبد المطلب               |
| ٧٧٠        | - شهادة النبي لعكاشة بن محصن                          |
| 777        | – طرح المشركين في القليب                              |
| 777        | – دعاء النبي أهل القليب                               |
|            | - رسول الله وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة حين أمر بطرح  |
| <b>YYY</b> | عتبة                                                  |
|            | - ذكر الفتية الذين أنزل الله فيهم ﴿ إِنْ الذين توفاهم |
| ٧٧٨        | الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾                               |
| <b>٧٧٩</b> | – ذكر الفيء ببدر والأساري                             |
| 747        | – رسول الله يرسل من ييشر أهل المدينة بالنصر           |
| ٧٨٣        | - عودة رسول الله عَلَيْكُ إلى المدينة ومعه الأسارى    |
| <b>ሃ</b>   | - المكان الذي قسم رسول الله فيه النفل                 |
| ٧٨٧        | – مقتل عقبة بن أبي معيط                               |
| ٧٩.        | - أبو هند مولى فروة بن عمرو حجام رسول الله عَلَيْكُ   |
| ۸۱۰        | - زينب تبعث في فداء زوجها بقلادة أمها خديجة           |
| ۸۱۱        | – خروج زينب إلى المدينة                               |

| رقم النص    | الموضوع                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ۸۱۳         | <ul> <li>هبار بن الأسود يروع زينب فتطرح ما في بطنها</li> </ul> |
| ۸۱٤         | <ul> <li>أبو سفيان وجماعة يردون زينب إلى مكة</li> </ul>        |
| ۸۱٥         | – قصيدة لأبي خيثمة في خروج زينب                                |
| ٨١٨         | - إسلام أبي العاص بن الربيع                                    |
| ۸۲۳         | -أسماء الأسارى الذين مَنُّ عليهم رسول الله بغير فداء           |
| ۸۲٥         | – مقدار فداء المشركين                                          |
| ۸۳۰         | - المطعمون من قريش وأنسابهم                                    |
| ۸۳۳         | – نزول سورة الأنفال                                            |
| Λ٤ο         | - جريدة من حضر بدراً من المسلمين                               |
| Λξο         | – من حضرها من بني هاشم والمطلب                                 |
| A દ ૧       | - من حضرها من بني عبد شمس ومواليهم                             |
| ٨٥٠         | – من حضرها من بني أسد بن خزيمة                                 |
| ۸٥,         | – من حضرها من حلفاء بنی کبیر بن غنم                            |
| ٨٥٢         | – من حضرها من بنی نوفل بن عبد مناف                             |
| 10 Y.       | - من حضرها من بني أسد بن عبد العزى                             |
| ۸۰۳         | <ul> <li>من حضرها من بنی زهرة وحلفائهم</li></ul>               |
| ۸۰۷         | – من حضرها من بني تيم بن مرة                                   |
| 171         | – من حضرها من بنی مخزوم                                        |
| ለገ <b>۳</b> | – من حضرها من بنی عدی بن کعب                                   |
| アア人         | - من حضرها من بني جمح بن عمرو                                  |
| ΓΓΛ         | <ul> <li>من حضرها من بنی سهم بن عمرو</li> </ul>                |
| YFA         | من حضرها من بني عامر بن لؤي                                    |

| رهم النص     | हेन <u>च</u> ्ने हे                               |   |
|--------------|---------------------------------------------------|---|
| ΑΓΑ          | – من حضرها من بني الحارث بن فهر                   | - |
| ٨٢٨          | - عدة من حضر بدرا من المهاجرين                    | - |
|              | - استدراك ابن هشام على ابن إسحاق في عدة المهاجرين | - |
| የፖላ          | الذين حضروا بدرا                                  |   |
| ۸٧٠          | - من حضر بدر من الأنصار                           |   |
| ۸٧٠          | - من حضرها من بني عبد الأشهل بن جشم               | - |
| ۸۷۳          | – من حضرها من بني سواد بن ظفر                     | - |
| ٨٧٤          | - من حضرها من بني عبد بن رزاح                     |   |
| ٨٧٤          | - من حضرها من بني حارثة بن الحارث                 | - |
| ۲۷۸          | - من حضرها من بني عمرو بن عوف                     | - |
| ۸۷۷          | - من حضرها من بني أمية بن زيد                     | - |
| ۸۷۹          | - من حضرها من بني عبيد بن زيد                     | - |
| ۸۷۹          | – من حضرها من بني ثعلبة بن عمرو                   | - |
| ٨٨٢          | - من حضرها من بني جحجبي بن كلفة                   |   |
| <b>ለ</b> ለ ٤ | - من حضرها من بني غنم بن السلم                    | - |
| ፖሊሊ          | - من حضرها من بني معاوية بن مالك                  |   |
| ٢٨٨          | - عدة من حضرها من الأوس                           | • |
| ٢٨٨          | - من حضرها من بني امرئ القيس بن مالك              | • |
| ٢٨٨          | - من حضرها من بني زيد بن مالك بن ثعلبة            | - |
| ٢٨٨          | – من حضرها من بني عدي بن كعب بن الخزرج            | • |
| ٨٨٧          | - من حضرها من بني أحمر بن حارثة                   | - |
| ۸۸۸          | - من حضرها من بني جشم بن الحارث بن الخزرج         | - |

| رهم النص | الموضوغ                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------|
| ٨٨٩      | - من حضرها من بني جدارة بن عوف بن الحارث                 |
| 791      | - من حضرها من بني خدرة بن عوف                            |
| 791      | - من حضرها من بني الحبلي سالم بن غنم                     |
| 791      | - من حضرها من بني جزء بن عدى بن مالك                     |
| ۸9٥      | – من حضرها من بني العجلان بن زيد                         |
| ۸90      | - من حضرها من بني أصرم بن فهر بن ثعلبة                   |
| 2690     | - من حضرها من بني دعد بن فهر بن ثعلبة                    |
| ۸90      | – من حضرها من بني قريوش بن غنم                           |
| ۸90      | - من حضرها من بني مرضخة بن غنم                           |
| 797      | - من حضرها من بني لوذان بن غنم                           |
| 9        | – من حضرها من بني ثعلبة بن الخزرج                        |
| 9.4      | - من حضرها من بني البدي بن عامر بن عوف                   |
| 9.4      | - من حضرها من بني طريف بن الخزرج                         |
| 9 . ٤    | - من حضرها من بني حرام بن كعب                            |
| 9.0      | – من حضرها من بنی خناس بن سنان                           |
| 9.7      | - من حضرها من بني خنساء بن سنان                          |
| 9.9      | - من حضرها من بني النعمان بن سنان                        |
| 9.9      | <ul> <li>من حضرها من بنی حدیدة بن عمرو</li> </ul>        |
| 91.      | - من حضرها من بنی عدی بن نابی                            |
| 917      | <ul> <li>من حضرها من بنی مخلد بن عامر بن زریق</li> </ul> |
| 918      | <ul> <li>من حضرها من بنی خالد بن عامر بن زریق</li> </ul> |
| 912      | – من حضرها من بنی خلدة بن عامر بن زریق                   |

| رهم النص | हुनुन्तु                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------|
|          | <ul> <li>من حضرها من بنى العجلان بن عمرو بن عمار بن</li> </ul> |
| 910      | زريق                                                           |
| 910      | - من حضرها من بني بياضة بن عامر بن زريق                        |
| 911      | - من حضرها من بني حبيب بن عبد حارثة                            |
| 911      | <ul> <li>من حضرها من بنى ثعلبة بن عبد عوف بن غنم</li> </ul>    |
| 911      | - من حضرها من بني عسيرة بن عبد عوف                             |
| 919      | - من حضرها من بني عمرو بن عبد عوف                              |
| 919      | <ul> <li>من حضرها من بنی عبید بن ثعلبة بن غنم</li> </ul>       |
| 97.      | - من حضرها من بني عائذ بن ثعلبة بن غنم                         |
| 97.      | – من حضرها من بنى زيد بن ثعلبة بن غنم                          |
| 97.      | - من حضرها من بني سواد بن مالك بن غنم                          |
| 975      | <ul> <li>من حضرها من بنی عتیك بن عمرو بن مبدول</li> </ul>      |
|          | - من حضرها من بني قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية                 |
| 974      | ابن عمرو بن النجار                                             |
|          | - من حضرها من بني عدى بن عمرو بن مالك بن                       |
| 9 7 2    | النجار                                                         |
| 970      | - من حضرها من بني عدى بن عامر بن غنم بن عدى                    |
| 779      | - من حضرها من بنى حرام بن جندب بن عامر بن غنم.                 |
| 977      | – من حضرها من بني مازن بن النجار                               |

| رهم النص        | الموضوغ                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| رةم النص<br>٩٢٧ | - من حضرها من بنی خنساء بن مبذول                 |
| 9 7 7           | - من حضرها من بنى ثعلبة بن مازن بن النجار        |
| 9 7 7           | من حضرها من بني دينار بن النجار                  |
|                 | - من حضرها من بني قيس بن مالك بن كعب بن حارثة    |
| 977             | ابن دینار                                        |
| 9 7 9           | - استدراك ابن هشام على ابن إسحاق                 |
| 98.             | - عدة من شهد بدرا من المسلمين كافة               |
| 981             | - ذكر من استشهدمن المسلمين يوم بدر               |
| 9 44            | - ذكر من قتل ببدر من المشركين وتسمية قاتليهم     |
| 901             | - إحصاء قتلي بدر                                 |
| 909             | - استدراك ابن هشام على هذا الإحصاء               |
| 971             | - ذكر أسرى قريش يوم بدر وأنسابهم                 |
| 970             | - استدراك ابن هشام على إحصاء الأسرى في يوم بدر . |
|                 | - غزوة بنى سليم بالكدر                           |
| ٤٢٠)            | - غزوة ذى أمر                                    |
|                 | - غزوة الفرع من بحران                            |
| ۰۳۷             | - سرية زيد بن حارثة إلى القردة من مياه نجد       |
|                 | - كلمة لحسان بن ثابت يؤنب فيها قريشا على سلوكهم  |
| 1.49            | طريق العراق                                      |

| رقر النص | الموضوغ                                         |
|----------|-------------------------------------------------|
| ١٠٨٢     | رؤيا رسول الله عَيْكُ قبل الخروج إلى القتال     |
| ١٠٨٥     | أصحاب النبي يشيرون عليه بالخروج فيخرج بعد       |
|          | الفراغ من صلاة الجمعة                           |
| ١٠٨٥     | عامل رسول الله على المدينة في هذه الأيام        |
| ١٠٨٥     | انخزال عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس      |
|          | رسول الله يعطى أبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي   |
| 1.94     | سيفه ليقاتل به بحقه                             |
|          | أبو سفيان يوقد الحمية في صدور بني عبد الدار     |
| 1.97     | ويحرضهم على الاستبسال                           |
|          | هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وصواحب لها يحرضن   |
| 1.97     | الرجال على الحرب                                |
| 1.97     | شعار أصحاب رسول الله يوم أحد                    |
| 1.97     | شأن أبى دجانة سماك بن خرشة في القتال            |
| 11.1     | مقتل حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء             |
|          | وحشى الحبشي غلام جبير بن مطعم يحدث عن قتله      |
| 11.1     | حمزة بن عبد المطلب غدرًا                        |
| 11.0     | مقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه                  |
|          | عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح يقاتل المشركين فيقتل |
| 11.4     | منهم عددًا                                      |
|          | حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة يبارز أبا سفيان |
| ۱۱۰۸     | فيجيء ابن شعوب فيقتل حنظلة                      |
| 1110     | الابتلاء بعد الانتصار                           |
| 1119     | ذكر بعض مالقي النبي عَيْظُ يوم أحد              |
|          |                                                 |

| الموضوغ                                            | رةم النص |
|----------------------------------------------------|----------|
| طلحة بن عبيد الله                                  | 1177     |
| لنفر الذين قاموا دون رسول الله عَلِيُّ يدفعون عنه  | 1177     |
| لنبي عَلِيَّةً ينتهي إلى فم الشعب                  | ١١٣٨     |
| طلحة بن عبيد الله ومعونته رسول الله                | 1127     |
| مقـتل اليمان حسيل بن جابـر والد حذيفة بن اليـمان ، |          |
| ومقتل ثابت بن وقش                                  | 1127     |
| شأن أصيرم عمرو بن ثابت أحد بني عبد الأشهل          | 1105     |
| مقتل عمرو بن الجموح ، وخروجه إلى القتال مع         |          |
| سول الله عَيْكَ                                    | 1108     |
| أبوسفيان يصيح بالشماتة بالمسلمين                   | 117.     |
| أبو سفيان ينصرف بقريض ويوعـد المسلمين بدرًا في     |          |
| العام القابلا                                      | 117.     |
| سعد بن الربيع وسؤال النبي عليه عنه                 | 1175     |
| عثور رسول الله عَلِي على جثة عمه حمزة بن عبد       |          |
| المطلب وحزنه عليهاللطلب وحزنه عليه                 | 1170     |
| رسول الله يأمر المسلمين أن يدفنوا القتلي حيث       |          |
| صرعوا                                              | 1177     |
| منزلة الشهداء                                      | 1174     |
| بكاء نساء الأنصار على حمزة بن عبد المطلب ، ودعاء   |          |
| رسول الله عَيْكُ لهن                               | 1177     |
| رسول الله يأمر بغسل سيفه ، وعلى بن أبي طالب يأمر   |          |
| بذلك أيضاً                                         | 1111     |
| خروج رسول الله ثاني يوم أحد                        | 1110     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |          |

| رهم النص | الموضوغ                                           |
|----------|---------------------------------------------------|
| 1198     | نزول ستين آية من آل عمران وتفسير غريبها           |
| 17.7     | منزلة الشهداء عند الله                            |
| 1717     | ذكر من استشهد بأحد من المهاجرين والأنصار          |
| 1717     | الشهداء من المهاجرين                              |
| 1717     | الشهداء من الأنصار                                |
| 1771     | عدة من استشهد من المسلمين                         |
| 1777     | استدراك لابن هشام على إحصاء ابن إسحاق             |
| 1778     | ذكر من قتل من المشركين يوم أحد ، وتسمية قاتليهم . |
| 1777     | إحصاء قتلي المشركين يوم أحد                       |
| 1777     | قدوم رهط من عضل والقارة على رسول الله عَيْكُ      |
|          | مطلب هذا الرهط من الرسول أن يرسل معهم من          |
| 1777     | يعلمهم ويفقههم في الدين                           |
| 1777     | أسماء النفر الذين أرسلهم النبي مع القوم           |
|          | غدر القوم بأصحاب رسول الله عند الرجيع ، وهو ماء   |
| 7771     | لهذيل                                             |
|          | عاصم بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخالد بن البكير    |
| 177.     | يقاتلون القوم حتى يقتلوا                          |
| 177.     | عاصم بن ثابت يحمى الله تعالى جثته بجماعة النحل.   |
|          | القوم يأسرون زيد بن الدثنة وخبيب بن عدى وعبد الله |
| 1777     | ابن طارق وهم بقية أصحاب النبي                     |
| 1778     | مقتل زيد بن الدثنة                                |
| 1775     | شأن خبيب بن عدى ومقتله                            |
|          | بعث رسول الله إلى بئر معونة على رأس أربعة أشهر    |

| رةم النص | الموضوغ                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1790     | من أحد                                                          |
| 1277     | غزوة ذات الرقاع في سنة أربع                                     |
|          | صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ، واختلاف                         |
| 1849     | الرواية عن النبي في كيفيتها                                     |
|          | حديث جابر بن عبـد الله مع رسول الـله في طريقهـما                |
| 1445     | إلى المدينة                                                     |
| 1227     | غزوة بدر الآخرة في شعبان من سنة أربع                            |
| ١٣٣٨     | خروج رسول الله لملاقاة أبي سفيان                                |
| 1454     | عَنُولًا الْكُنْطُقُ فِي سَنَهُ ثُمُس، وَهُرِيظُهُ وَالنَّفِيلِ |
| ١٣٤٨     | اليهود تحرض قريشًا وتعدها المعونة                               |
| 1729     | خروج المشركين وأسماء قوادهم                                     |
| 1829     | حفر الخندق ، وذكر ما أنزل الله في شأنه                          |
| 1489     | تفسير اللواذ                                                    |
|          | ذكر بعض ما ظهر لرسول الله من الآيات في حـفـر                    |
| 1501     | الحندق                                                          |
| ١٣٦٨     | سعد بن معاذ                                                     |
|          | نعيم بن مسعود الغطفاني بين يدي رسول الله يعلن                   |
| 1444     | إسلامه ويعرض معونته فيأمره بتخذيل المشركين                      |
| 1272     | نعيم بن مسعود عند بني قريظة يخذلهم                              |
| 124      | نعيم بن مسعود عند قريش يخذلهم                                   |
| 1242     | نعيم بن مسعود عند غطفان يخذلهم                                  |
|          | رسل قريش وغطفان عند يهود تطلب إليهم الخروج                      |
|          | للحرب فيأبـون إلا أن يعطوهم رهنًا للذي كان نعيم بن              |
|          |                                                                 |

| رهر النص | الموضوغ                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ١٣٧٤     | مسعود قد أوقعه في أنفسهم                                |
| 1875     | قريش تأبى أن تعطى اليهود رهنًا                          |
|          | رسول الله يرسل حذيفة بن اليمان ليتعرف له حال            |
| 1200     | القوما                                                  |
| ١٣٧٧     |                                                         |
| ١٣٧٧     | أمر الله رسوله بالمسير إلى بني قريظة                    |
| ١٣٨٠     | حصار رسول الله بني قريظة                                |
| ١٣٨٠     | نصيحة كعب بن أسد لقومه بني قريظة                        |
|          | شأن أبي لبابة بن عبد المنذر واستشارة اليهود إياه وتوبته |
| ١٣٨١     | بعد ذلك                                                 |
| ١٣٨٨     | حکم سعد بن معاذ علی بنی قریظة                           |
| 1491     | لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة               |
| 1898     | شأن عطية القرظي ورفاعة بن سموال                         |
| 1899     | ما نزل من القرآن في قصة الخندق وبني قريظة               |
| 18.4     | تفسير النحب                                             |
| 1 2 . 2  | تفسير الصياصي                                           |
| 18.7     | و فاة سعد بن معاذ                                       |
| 1 2 1 .  | إن للقبر ضمة لا ينجومنها أحد                            |
| 1 2 1 7  | رثاء سعد بن معاذ                                        |
| 1 2 1 2  | الشهداء في يوم الخندق                                   |
| 1 2 1 2  | القتلي من المشركين في يوم الخندق                        |
| 1 2 1 9  | من استشهد من المسلمين في يوم بني قريظة                  |
|          | مقتل سلام بن أبي الحقيق ، وكان ممن حزب الأحزاب          |

| رهم النص<br>ه ع ع ۲ | الموضوغ                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| 1 2 2 0             | على رسول الله                                     |
|                     | الخزرج يستأذنون رسول الله في قتل سلام بن أبي      |
| 1 { { 6 }           | الحقيق                                            |
| 1887                | تنافس الأوس والخزرج في فعل ما يرضي الله ورسوله    |
|                     | خروج خمسة نفر من بني سلمة من الخزرج لقتل سلام     |
| 1227                | ابن أبي الحقيق                                    |
|                     | أبيات حسان بن ثابت في مقتل كعب بن الأشرف          |
| 1884                | وسلام بن أبي الحقيق                               |
| ١٤٤٨                | * إسلام غمرو بن العاص وفالح بن الوليح             |
|                     | اجتماع عمرو بن العاص بجماعة من خلصائه             |
| ١٤٤٨                | وتشاورهم في أمر النبي                             |
|                     | عمرو بن العاص وأصحابه يذهبون إلى الحبشة ارتقابًا  |
| ١٤٤٨                | لما يكون من أمر النبي                             |
| ١٤٤٨                | نصيحة النجاشي لعمرو بن العاص                      |
| ١٤٤٨                | عمرو بن العاص يسلم على يد النجاشي                 |
|                     | خروج عمرو بن العاص إلى المدينة ولقاؤه خالد بن     |
| 1 2 2 1             | الوليد في طريقه إليها                             |
|                     | أسلم عشمان بن طلحة يوم أسلم عمرو بن العاص         |
| 1 2 2 9             | وخالد بن الوليد                                   |
| 1800                | أبيات لعبد الله بن الزبعري في إسلام خالد وعثمان . |
| 160.                | * श्रेष्ट होते हुन स्वांदे                        |
|                     | خروج رسول الله يطلب بأصحاب الرجيع ، وطريقه        |
| 1601                | الذي سلكه                                         |

| اقم النص          | विकास किया है ।                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رةم النص<br>٥٥٤ / | * عَنْهُ فَيْ اللَّهِ |
|                   | سبب هذه الفزوة إغارة عيينة بن حصن الغزاري على                                                                 |
| 1 200             | المدينة                                                                                                       |
| 1207              | رسول الله ينادي بالفزع فيقبل عليه فرسان أصحابه                                                                |
| 1871              | أسماء أفراس فرسان رسول الله                                                                                   |
|                   | انفلات المرأة الغفارية على ناقة من إبل رسول الله                                                              |
| 1870              | ونذرها أن تذبح الناقة إذا نجت                                                                                 |
| 1 2 7 1           | * غزوة بنى المصطلق بالمريسيع فى شعبان سنة ست                                                                  |
| 1271              | عامل رسول الله على المدينة في أيام هذه الغزوة                                                                 |
|                   | مقالة لعبـد الله بن أبي ابن سلول في المهاجرين رضوان                                                           |
|                   | الله عنهم وتهـديده بإخراجـهم من المدينة بعد عـودتهـم                                                          |
| 1577              | من الغزو                                                                                                      |
|                   | سير رســول الله وهبوب ريح شديدة وإخبــار النبي أنها                                                           |
| 1 2 7 2           | هبت لموت عظيم من عظماء الكفار                                                                                 |
| 1 2 7 0           | نزول القرآن في أمر ابن أبيّ ابن سلول                                                                          |
|                   | عبـد الله بن عبـد الله بن أبيّ ابن سلول يستـأذن رسول                                                          |
| 1540              | الله في قتل أبيه إن شاء الله                                                                                  |
|                   | أمر مقيس بن صبابة وقدومه من مكة مسلمًا وارتداده                                                               |
| 1 2 7 7           | بعد ذلك إلى الكفر                                                                                             |
|                   | كلمة لمقيس بن صبابة في قتله قاتل أخيه هشام بن                                                                 |
| 1 2 7 7           | صبابة                                                                                                         |
| 1279              | شعار رسول الله وأصحابه يوم بني المصطلق                                                                        |
| ١٤٨٠              | قتلي بني المصطلق                                                                                              |

| رةم النس | الموضوغ                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
|          | سباب بنى المصطلق ، وأمـر جويرية بنت الحارث وزواج                             |
| ١٤٨٠     | النبي إياها                                                                  |
| ١٤٨٥     | * كُبِرِ الْإِفْكِ فَيْ أَثْنَاءَ عَزُولًا بِنَيْ الْمُصَطِّلُقَ سَنَهُ سَتَ |
| ٢٨٤١     | عادة رسول الله في الخروج بإحدى نسائه                                         |
| 1 £ 1 7  | سبب تأخر عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين عن القوم                              |
|          | مرض عائشة بعد عودتها إلى المدينة وانحراف رسول                                |
| ٢٨٤١     | الله عنها                                                                    |
| ١٤٨٧     | تبرئة الله تعالى لعائشة ، وضرب قذفتها حد القذف                               |
| ١٤٨٩     | ما نزل من القرآن في حديث الإفك                                               |
| 1299     | رسول الله يستنفر الناس ليخرجوا معه إلى مكة                                   |
| 10       | هدى رسول الله                                                                |
|          | بشىر بن سفيان الكعبي يلقى النبي بعسفان فيخبره                                |
| 10       | باجتماع قريش له وخروجهم لحربة                                                |
|          | رسول الله ينزل على غـير ماء ثـم يأمر بغرز ســهـم في بثر                      |
| 10.4     | معطلة فيخرج الله له الماء                                                    |
|          | بديل بن ورقاء الخزاعي يجيء في رجال من قومـه إلى                              |
| 10.4     | النبي فيسألون عما جاء به                                                     |
|          | مكرز بن حمفص أخمو بني عمامر بن لـؤي يجيء إلى                                 |
| ١٥٠٨     | رسول الله يستفسر عما أتى له                                                  |
|          | قريش تبعث الحليس بن علقمة سيـد الأحابيش إلى النبي                            |
| 10.1     | مرالة<br>علية                                                                |
| 101.     | قريش تبعث عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي                                     |
|          |                                                                              |

| رهم النص | الموضوغ                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1011     | * أمر المحنة والصلع                                                                                            |
| 1011     | عمر بن الخطاب يتألم لصلح القوم مع رسول الله                                                                    |
| 1019     | كتابة عقد الصلح                                                                                                |
| 107.     | أمر أبي جندل بن سهيل بن عمرو                                                                                   |
| 1071     | شهود عقد الصلح من المؤمنين والكفار                                                                             |
| 1077     | رسول الله يتحلل من إحرامه.                                                                                     |
| 1077     | حلق قوم من أصحاب رسول الله وقصر آخرون                                                                          |
| 1078     | رسول الله يهدي جملاً في أنفه برة من فضة                                                                        |
| 1070     | رجوع الرسول إلى المدينة ونزول سورة الفتح                                                                       |
| 1088     | ما جرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح                                                                    |
|          | أمر أبي بصير عتبـة بن أسيد بن جارية ، وكان ممن حبس                                                             |
| 1078     | بمكة                                                                                                           |
| 1000     | كلمة لأبي أنيس موهب بن رياح في حادث أبي بصير.                                                                  |
| 1077     | عبد الله بن الزبعري يجيب أبا أنيس                                                                              |
|          | أمر المؤمنات المهـاجرات بعد الصلح ، وما نزل فيهن من<br>-                                                       |
| 1047     | القرآن                                                                                                         |
| 1028     | * جَمَةً إِلَمْ عَنِيرَ هِ ﴿ إِلَهُ عَلَى الْمُواطَ سَبِهِ سَبَعَ صَالِحًا لَا مُعَالِمًا عَلَى الْمُعَالَمُ ا |
|          | عـامل رسـول الله على المدينة ، وحـامل رايتـه في غـزاة                                                          |
| 1028     | خيبر                                                                                                           |
| 1022     | أمر عامر بن الأكوع                                                                                             |
| 1020     | دعاء رسول الله حين أشرف على خيبر                                                                               |
| 1027     | قول عمال خيبر حين رأوا النبي ﷺ                                                                                 |
| 1027     | طريق رسول الله الذي سلكه من المدينة إلى خيبر                                                                   |

| الموضوغ                                           | رةم النص |
|---------------------------------------------------|----------|
| افتتاح رسول الله حصون خيبر وأخذه أموال أهليها     | 1027     |
| رسول الله ينهي يوم خيبر عن أشياء                  | ١٥٤٨     |
| شعار المسلمين يوم خيبر                            | 1002     |
| خروج مرحب اليهودي من حصنه مدلاً بنفس وهو          |          |
| يرتجز                                             | 1000     |
| رد كعب بن مالك على مرحب اليهودي                   | 1000     |
| مقتل مرحب اليهودي                                 | 1007     |
| مقتل ياسر اليهودي أخي مرحب                        | 1001     |
| شأن على بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأخذه الراية ، |          |
| وافتتاح بعض الحصون                                | 107.     |
| حصار رسول الله الوطيح والسلالم من حصون خيبر       |          |
| وصلحه مع اليهود                                   | 1070     |
| زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم تهدي إلى         |          |
| رسول الله شاة مسمومة                              | 1077     |
| حصار وادي القرى بعد انصراف رسول الله عن خيبر.     | ٨٢٥١     |
| أمر العبد الغال من الغنيمة                        | 1079     |
| شأن عبد الله بن مغفل المزنى وأخذه من فيء خيبر     |          |
| جراب شحم                                          | 104.     |
| بناء رسول الله بصفية بنت حيى                      | 1041     |
| رسول الله وأصحابه ينامون عن صلاة الصبح            | 1044     |
| شهد خيبر بعض نساء المسلمين فرضخ لهن النبي من      |          |
| الفيءا                                            | 1048     |
| المرأة الغفارية التي خرجت تداوي الجرحي            | 1040     |
|                                                   |          |

| हे <u>व</u> नंब                                      | اهم النص |
|------------------------------------------------------|----------|
| سمية شهداء المسلمين في غزوة خيبر                     | 1077     |
| مر الأسود الراعي في حديث خيبر                        | 1044     |
| مر الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي وإسلامه           |          |
| واستئذانه النبي أن يجيء مكة ليأخذ أموالاً له بها     | 1079     |
| مقاسم غنائم خيبر                                     | ١٥٨٧     |
| ذكر ما أعطى رسول الله نساءه من قمح خيبر              | 1091     |
| أمر فدك في حديث خيبر                                 | 1098     |
| سمية النفر الداريين الذين أوصى لهم النبي عَلَيْكُ من |          |
| خيبر                                                 | 3901     |
| اليهود تقتل عبد الله بن سهل أخا بني حارثة            | 1097     |
| القسامة وأيمانها بسبب قتل اليهود عبد الله بن سهل     | 1097     |
| إجلاء أهل خيبر                                       | 1099     |
| ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة ، وحديث          |          |
| المهاجرين إلى الحبشة                                 | 17.7     |
| تسمية النفر الذين بقوا في الحبشة إلى افتتاح خيبر     | 17.8     |
| شأن عبيد الله بن جحش وإسلامه وهجرته إلى الحبشة ،     |          |
| وتنصره هناك ، وموته ، وزواج رسول الله زوجته أم       |          |
| حبیبة بنت أبي سفیان بن حرب                           | 17.0     |
| من مهاجري الحبشة النعمان بن عدي بن نضلة بن عبد       |          |
| العزى وشأنه حين ولى ميسان في خلافة عمر بن            |          |
| الخطاب ، وعزل عمر إياه لأبيات من الشعر قالها         | 17.7     |
| تسمية الذين ماتوا بأرض الحبشة من المسلمين الذين      |          |
| هاجروا إليها                                         | ٨٠٢١     |
|                                                      |          |

| الموضوغ                                                                 | رةم النص |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| النساء اللاتي هاجرن إلى الحبشة                                          | 17.9     |
| مواليد الحبشة من أبناء المسلمين الذين هاجرو إليها                       | 171.     |
| * غمرة القضاء في في القمحة سنة سبع                                      | 7171     |
| وقت خروج النبي إلى العمرة                                               | 7171     |
| عامل النبي على المدينة أيام خروجه إلى عمرة القضاء                       | 1717     |
| الاضطباع والرمل في الطواف بالبيت وسبهما                                 | 1712     |
| دخول رسول الله مكة في عمرة القيضاء ورجز عبد الله                        |          |
| ابن رواحة في ذلك                                                        | 1710     |
| زواج رسول الله بأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث                           | 1717     |
| *جَدي عَزُوهُ مَوْتَهُ ، فَي جَماعِي الأَوْلِي سَنَهُ ثَمَانَ ، ومقتلَم |          |
| يعمور بن أبى كالب ويزيح بن عارثة وغبط الله بن رواكة                     | 1771     |
| بعث رسول الله الجيش إلى مؤتة ، وتأميره عليه ثلاثة                       |          |
| رجال على التعاقب                                                        | 1777     |
| بكاء عبد الله بن رواحة من خشية الله                                     | 1777     |
| نزول جيش رسول الله بمعان ونزول جيش الروم مع                             |          |
| قبائل من العرب بمآب                                                     | 1777     |
| لقاء القوم والروم وموت زيـد بن حارثة ومعه راية رسول                     |          |
| الله                                                                    | 1771     |
| موت جعفر بن أبي طالب بعد أن قطعت يمينه ثم شماله                         | 174.     |
| عبد الله بن أبي رواحة يتقدم فيحمل اللواء وهو يرتجز .                    | 1771     |
| موت عبد الله بن رواحة                                                   | 1747     |
| ثابت بن أرقم أخو بني العجلان يتقدم فيحمل اللواء .                       | 1747     |
|                                                                         |          |

| رهم النص | الموضوغ                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | رسول الله يخبر أصحابه وهو بالمدينة عن حال القوم في       |
| 1788     | مؤتة وقت حصوله                                           |
|          | رسول الله يخبر أسماء بنت عميس بموت جعفر فتصيح            |
| 1750     | ويجتمع إليها النساء                                      |
| 1757     | أسماء شهداء يوم مؤتة                                     |
|          | - ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة ، وذكر فتح مكة،     |
| ለኔፖ/     | في شهر رمضان سنة ثمان                                    |
|          | - الحرب بين بكر وخزاعة وأسبابها وسبب العداوة بين         |
| 1351     | القبيلتين                                                |
|          | - دخول بني بكر في عهد قريش ،ودخول خزاعة في عهد           |
| 170.     | رسول الله عَيْكُ                                         |
|          | - بنو الديل بن بكر تحاول الأخذ بثأرها من خزاعة فيبيتونها |
| 1701     | على ماء لها يقال له الوتير                               |
|          | - رسول الله ﷺ يأمر أصحابه بالجهاز للحرب، ويأمر           |
| ハロアノ     | أهله بأن يجهزوه                                          |
|          | - حاطب بن أبي بلتعة أحد أصحاب النبي عَلَيْ يكتب          |
| ,        | لأهل مكة بخروج النبي إلى قتالهم ويرسل كتابه مع           |
|          | امرأة من مزينة ، فيرسل النبي ﷺ على بن أبي طالب           |
| 1771     | والزبير بن العوام ليصداها ويأخذاه                        |
| 7771     | – فطر رسول الله عَيْكُ بسبب السفر                        |
|          | - نزول رسول الله عَيْكُ بمر الظهران في عشرة آلاف من      |
| ٦٦٣      | المسلمين                                                 |
|          | - أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية يلقيان       |

| رةم النص              | الموضوغ                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1771                  | النبي عَلِيلَةً في الطريق فيسلمان                                   |
| ١٦٦٥                  | <ul> <li>قصيدة لأبي سفيان بن الحارث في إسلامه</li> </ul>            |
|                       | - العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب وإتيان                     |
| 777                   | العباس به ليستأذن له من النبي عَلِيكُ                               |
| 1777                  | - إسلام أبي سفيان بن حرب                                            |
|                       | - النبي عَلَيْكُ يأمر المسلمين بالمرور على أبي سفيان بن             |
| 7771                  | حرب                                                                 |
| <b>X</b> <i>F F I</i> | - انتهاء رسول الله ﷺ إلى ذي طوى                                     |
|                       | - شأن أبي قحافة والدأبي بكر الصديق ومجيء أبي بكر                    |
| 1779                  | به إلى النبي عَلِيكُ                                                |
|                       | - شعار أصحاب رسول الله على يوم فتح مكة ويوم                         |
| 1770                  | الطائف و حنين                                                       |
|                       | - أمر النبي عَلِي بقتل ناس من الكفار ولو تعلقوا بأستار              |
| ۲۷۲۱                  | الكعبة                                                              |
| ۲۷۲۱                  | * منهم عبد الله بن سعد أخو بني عامر بن لؤي                          |
|                       | * ومنهم عميم الله بن خطل رجل من بني تميم بن                         |
| 1777                  | غالبغالب                                                            |
| 1777                  | <ul> <li>پومنهم الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد قصي</li> </ul>        |
| ۸۷۲۱                  | * ومنهم قيس بن صبابة                                                |
| 1771                  | * ومنهم سارة وعكرمة بن أبي جهل                                      |
|                       | - أم هانئ بنت أبي طالب تجير الحارث بن هشام وزهير بن                 |
| 1779                  | أبي أمية                                                            |
| ۱٦٨٠                  | <ul> <li>طوآف رسول الله ﷺ بالكعبة وخطبته على باب الكعبة.</li> </ul> |

| القم النص | الموضوغ                                              |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 777       | – رسول الله ﷺ يأمر بمحو صور على جدر البيت            |
| 3 1 1 / 1 | – صلاة رسول الله ﷺ في الكعبة                         |
| ٨٨٢١      | – خطبة رسول الله عَلَيْكُ غُداة يوم الفتح            |
|           | - مقالة الأنصار غداة يوم الفتح وخوفهم أن يبقى رسول   |
| 179.      | الله عَيْلَةُ بمكة وجواب النبي عَيْلَةً لهم          |
| 1791      | - النبي عَلِين يُشير إلى الأصنام بقضيب في يده فتقع   |
|           | - جميع من شهد فتح مكة من المسلمين وعدد من حضرها      |
| 1799      | من كل قبيلة                                          |
|           | - مسير خالد بن الوليد بعد فتح مكة إلى بني جذيمة من   |
| 171.      | كنانة، ومسير على لتلافي خطأ خالد                     |
|           | كنانة، ومسير على لتلافي خطأ خالد                     |
| ١٧١٧      | ويرضي بني جذيمة                                      |
|           | - ثأر خالد بن الوليد عند بني جذيمة الذي من أجله أعمل |
| 1771      | فيهم السلاح                                          |
|           | - أبيات للجحاف بن حكيم السلمي                        |
| 1440      | – شأن فتى من أسارى بني جذيمة                         |
| 170       | - مسير خالد بن الوليد ليهدم العزى ،وكانتُ بنخلة      |
| ۱۷۳۸      | – غزوة حنين في سنة ثمان بعد الفتح                    |
| ۱۷۳۸      | » من حضر حنيناً من قبائل هوازن                       |
|           | * مقالة دريد بن الصمة ونصيحته لقومه بني جشم عند      |
| ۱۷۳۸      | نزولهم بأوطاس                                        |
| ۱٧٤ •     | – علم النبي ﷺ بتهيؤ هوازن للقتال                     |
| 1 7 2 1   | - رسُول الله عَيْكُ يستعير أدراعاً من صفوان بن أمية  |

| رهم النص | الموضوغ                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|          | - ذات أنواط: شجرة عظيمة خضراء كان كفار قريش                                |
| 1788     | ومن سواهم يعظمونها                                                         |
| 1750     | – هزيمة الناس                                                              |
| 1450     | - ثبات رسول الله عَيْكَ                                                    |
|          | - أهل مكة يشمتون بالنبي ﷺ وأصحابه حين يرون                                 |
| ١٧٤٨     | انهزامهم                                                                   |
|          | - شيبة بن عثمان أخو بني عبد الدار يهم بقتل النبي سَلِيَّةُ                 |
| ١٧٤٨     | فيمنعه الله                                                                |
|          | - رسول الله عَنْ أمر العباس بالنداء في المسلمين                            |
| 140.     | فيعودون                                                                    |
| 170.     | - اشتداد الحرب مرة ثانية                                                   |
| 1404     | <ul> <li>- شأن أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة</li> </ul>                   |
|          | - أبو قتادة يقتل قتيلاً ويطالب بسلبه بعد انتهاع المعركة                    |
| 1400     | فيأخذه                                                                     |
| ١٧٥٨     | – انهزام المشركين                                                          |
| ١٧٧٧     | <ul> <li>مانزل من القرآن في يوم حنين</li> </ul>                            |
| ١٧٧٨     | <ul><li>- شهداء غزوة حنين</li></ul>                                        |
| ١٨٠١     | - ذكر غزوة الطائف ،بعد حنين في سنة ثمان                                    |
| 14.4     | - سير النبي عَلِيْكُ إلى الطائف                                            |
| 1414     | - تسمية شهداء يوم الطائف                                                   |
|          | <ul> <li>أمر أموال هوازن وسباياها ، وعطاء المؤلفة قلوبهم منها ،</li> </ul> |
| 111      | وإنعام رسول الله عَيْقُة فيها                                              |
|          | - مجيء وفـد هوازن إلى النبي ﷺ ليسلموا ولـيرد عليهم                         |

| رةم النص | الموضوغ                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢٣     | سباياهم                                                           |
| 1 1 7 1  | - رسول الله ﷺ يرد على هوازن سباياها                               |
|          | – المهاجرون والأنصار يردون السبايا اقتداء برسول الله              |
|          | عَيْنِكُ ، ويأبي الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس             |
| ١٨٢٥     | ابن مرداس فيرضيهم رسول الله عَيْنَا من حقهم                       |
| ١٨٣١     | – قسم  فيءِ هوازن                                                 |
| ١٨٣٣     | – المؤلفة قلوبهم وأعطياتهم                                        |
|          | - العباس بن مرداس السلمي يسخط عطاءه ويعاتب النبي                  |
| ١٨٣٥     | عَلِيْكُ فيه فيأمر بإرضائه                                        |
| ١٨٤٠     | - شأن ذي الخويصرة التميمي واعتراضه على النبي ﷺ.                   |
| ١٨٤٤     | <ul> <li>مقالة الأنصار وخطبة رسول الله عَيْنَاتُه فيهم</li> </ul> |
|          | - عمرة رسول الله عَلَيْكُ من الجعرانة واستخلافه على مكة           |
| ነለደ፡፡    | عتاب بن أسيد، وحج عتاب بالمسلمين ، في سنة ثمان                    |
| ١٨٤٧     | <ul> <li>وقت عمرة رسول الله عَلَيْنَة</li></ul>                   |
|          | - أمر كعب بن زهير بن أبي سلمي المزني ، بعد الانصراف               |
| 110.     | عن الطائف                                                         |
| ١٨٥.     | – نصيحة بجير بن زهير لأخيه كعب                                    |
|          | - خوف كعب ومجيئه المدينة ونزوله على رجل من                        |
| ١٨٥٣     | جهينة فيغدو به إلى النبي عَلَيْكُ حين صلاة الصبح                  |
| 1109     | - غزوة تبوك في رجب سنة تسع ،وهي غزوة العسرة                       |
| , , , ,  | - رسول الله عَلَيْكُ يأمر بالتهيؤ للخروج ويعلن أصحابه أنه         |
| 1109     | ذاهب بهم لقتال الروم                                              |
| 1777     | - تخلف المنافقين عن رسول الله عَيْثُةً وأصحابه                    |

|      | <ul> <li>شأن على بن أبي طالب وقد أمره النبي عَلَيْكُ بالتخلف</li> </ul>           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ለፖሊ/ | على أهله فتقول المنافقون                                                          |
|      | - شأن أبي خيشمة ورجوعه إلى أهله وتوبيخه نفسه ثم                                   |
| ۱۸۷۰ | رجوعه إلى القتال مع رسول الله عَيْلُةُ                                            |
| 1441 | – مرور النبي عَلَيْكُ وأصحابه بالحجر وشأنهم فيه                                   |
|      | <ul> <li>ناقـة النبي عَلَيْكُ تضل فيتقـول المنافقـون فيـعلم الله نبـيه</li> </ul> |
| ۲۷۸۱ | بكلامهم فيكلمهم ويخبرهم عن ناقته                                                  |
| 7441 | – انبثاق الماء في وادي تبوك لرسول الله عَيْكٌ                                     |
| ١٨٨٧ | - وفاة عبد الله المزني ذي البجادين                                                |
| 1221 | – الذين بنوا مسجد الضرار                                                          |
| ١٨٩٣ | - مساجد رسول الله ﷺ ما بين المدينة وتبوك                                          |
|      | – النبي عَلِيُّكُ يأمر باعتزال النفر الثلاثة الذين خلفوا عن                       |
| ١٨٩٤ | الخروج إلى غزاة تبوك                                                              |
| 1190 | - شأن كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تخلفوا                                        |
|      | - توبة الله عملى الثلاثة الذين خلفوا وتبـشـيـر النبي عَلَيْكُ                     |
| ۱۸۹۸ | لكعب بن مالك                                                                      |
|      | – رسول الله ﷺ يأمر عثمان بن أبي العاص بالتنجوز في                                 |
| 19.0 | الصلاة وتقدير الناس بأضعفهم                                                       |
| 19.9 | – حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس سنة تسع                                          |
|      | - نزول براءة في نقص العهد الذي كـان بين النبي عَيْنَهُ                            |
| 19.9 | وبين المشركين                                                                     |
|      | - رسول الله ﷺ يدعو علي بن أبي طالب فيأمره أن يذهب                                 |
| 1911 | إلى مكة ويقرأ صدر براءة وينذر المشركين                                            |

| رقم النص  | الموضوع                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1917      | <ul> <li>الأمر بجهاد أهل الشرك ممن نقض العهد الخاص</li> </ul>        |
|           | - صلاة رسول الله عَلَيْ على عبد الله بن أبي وكراهية                  |
| 1977      | عمر بن الخطاب لذلك ، ونزول القرآن في هذا                             |
| 1979      | - ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود                                    |
| 1988      | - قدوم وفد تميم ونزول سورة الحجرات                                   |
|           | - قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني                  |
| 1984      | عامر                                                                 |
|           | - رسول الله عَلَيْكُ يدعو على عامر بن الطفيل فيضيبه الله             |
| 1984      | بالطاعون فيموت منه في بيت سلولية                                     |
| 1922      | - أربد بن قيس يموت بصاعقة من السماء                                  |
|           | - وافد بني سعد بن بكر ، وهو ضمام بن ثعلبة ، إلى رسول                 |
| 1907:1907 | الله عَيْلَتُهُ ، وهو أفضل وافد قوم                                  |
|           | <ul> <li>قدوم الجارود بن عمرو بن حنش في وفد عبد القيس إلى</li> </ul> |
| 1908      | النبي عَيْكُ                                                         |
| 1904      | - قدوم بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب                                 |
| 197.      | - قدوم زيد الخيل في وفد طبئ ، وشهادة النبي عَلَيْكُ لزيد             |
| 1         | - أمر عـدي بن حاتم ، وهربه إلى الشام، وأسر أخـته ، ومَنْ             |
| 1978      | رسول الله عليها ، ومجيئه بعد ذلك ، وإسلامه                           |
| 1970      | <ul> <li>قدوم فروة بن مسيك المرادي</li> </ul>                        |
| 1977      | - قدوم الأشعث بن قيس في وفد كنده                                     |
| 1977      | - قصة آكل المرار وعمرو بن الهبولة الغساني                            |
| 1977      | - وصية النبي عَلَيْكُ لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى اليمن               |
| 1977      | <ul> <li>فتوى معاذ بن جبل في حق الرجل على امرأته</li> </ul>          |

| رهو النص | الموضوغ                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1940     | - ذُكُّر الْكُذابين : مسيلمة الحنفي ،والأسود العنسي             |
| 7281     | <ul> <li>النبي عَلَيْكُ يرى ليلة القدر ثم ينساها</li> </ul>     |
|          | - سؤال رسول الله ﷺ لرسولي مسيلمة إليه عما يعتقدانه              |
| 199.     | في مسيلمة                                                       |
| 1997     | - حجة الوداع                                                    |
| 1997     | – وقت خروج النبي للحج                                           |
| 1998     | – عامل النبي علي المدينة أيام خروجه إلى الحج                    |
|          | - جواب النبي عَيِّكُ لمن شكاً لـه شـدة على بـن أبي طالب         |
| 1991     | –رضي الله عنه –                                                 |
| 1999     | – خطبة الوداع                                                   |
| ۲ ۳      | <ul> <li>بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين</li> </ul>             |
| ۲ ٤      | - خروج رسل رسول الله عَلِيْكُ إلى الملوك                        |
|          | - أسماء رسل رسول الله عليه إلى الملوك وبيان الذين               |
| 77       | أرسلوا إليهم                                                    |
|          | - الرسل الذين أرسلهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة                  |
| Y 9      | والسلام                                                         |
| ۲.۱.     | - ذكر جملة الغزوات                                              |
| 7 • 1 1  | – ذكر جملة السرايا والبعوث                                      |
| 7 + 7 1  | <ul> <li>غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومصاب أم قرفة .</li> </ul> |
|          | -غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام وكان                |
| 7 • 7 4  | يجمع غطفان بخيبر لحرب النبي                                     |
|          | - غزوة عبد الله بن أنيس خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي            |
| 7 • 7 £  | وكان يجمع الناس بنخلة لحرب النبي عَلَيْكُ                       |

| ۸۲۰۲    | – عود إلى ذكر السرايا والبعوث                                |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| ۸۲۰۲    | <ul> <li>غزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم</li> </ul> |
| ۲۰۳۱    | <ul> <li>غزوة غالب بن عبد الله الكلبي أرض بني مرة</li> </ul> |
| 7.72    | <ul> <li>صحبة أبي بكر الصديق لرافع بن أبي رافع</li> </ul>    |
| 7.72    | – وصية أبي بكر لرافع بن أبي رافع                             |
|         | - أبو بكر يشرح لرافع بن أبي رافع مشاق الإمارة على            |
| 7. 72   | الناس                                                        |
|         | - شأن عوف بن مالك الأشجعي ونحره جزورا لقوم                   |
|         | بعشىر ذلك الجزور ، وأكمل أبي بكر وعمر معه منه،               |
| 7.70    | وتألمهما حين علما خبره                                       |
|         | – غزوة عبد الله بن أبي حـدرد بطن إضم وقتل عامر بن            |
| 7.77    | الأضبط الأشجعي                                               |
| . , .   | - محلم بن جثامة يقتل عامر بن الأضبط بعد أن ألقى              |
| ۲۰۳٦    | عليهم تحية الإسلام                                           |
| , , ,   | – اختلاف الأُقرع بن حابس وعيينة بن حصن في دم                 |
| ۲۰۳۷    | عامر بن الأضبط بين يدي رسول الله ﷺ                           |
| 7.47    | - دعاء النبي على على محلم بن جثامة ، وموت محلم               |
| 1 1 1   | - غزوة ابن أبي حدرد الغابة لقـتل رفاعـة بـن قيس              |
| 7 • £ 1 | الجشمي                                                       |
| 7. 21   | – النبي عَلِيَّةً يستكثر مائتي درهم صداقا                    |
| 7. 21   | - رفاعة بن قيس الجشمي يجمع قومه لحرب النبي عَلِيَّةً         |
| 1741    | - النبي عَلَيْكُ يرسل ابن أبي حـدرد ورجلين من المسلمين       |
| ۲۰٤١    | لقتل رفاعة بن قيس                                            |
| 1 4 4 1 |                                                              |

15.7

الموضوغ لنص

| 7.78    | زينب بنت <i>جحش</i>                                    |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 4.78    | <ul><li>أم سلمة هند بنت أبي أمية</li></ul>             |
| 7.70    | – حفصة بنت عمر بن الخطاب                               |
| 7.77    | – أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان                          |
| 7.77    | – جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية               |
| 7.71    | - صفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية                        |
| 7.77    | – ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية                    |
| ۲. ۷۳   | - زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله العامرية        |
|         | - لم يدخل النبي عَلِيُّ باثنتين من زوجـاته: أسمـاء بنت |
| 7.78    | النعمان الكندية ، وعمرة بنت يزيد الكلابية              |
| 7.77    | - القرشيات من زوجات النبي ﷺ ست                         |
| Y • YY  | – العربيات منهن سبع                                    |
| Y • Y A | – عود إلى شكوى النبي عَلِيَّة                          |
| Y • Y 9 | - تمريض النبي عَلِي منزل عائشة                         |
|         | - النبي عَيِّكُ ينعى نفسه للمسلمين ، فيبكي أبو بكر     |
| ۲.۸.    | الصديق فيهدئ النبي عليه روعه                           |
| ۲٠۸۳    | – وصية رسول الله ﷺ الأنصار                             |
| ۲.۸٤    | - أرادوا أن يلدوا النبي ﷺ فتألم وأقسم أن يلدوا جميعاً  |
| ٥٨٠٢    | - دعاء رسول الله عَلَيْ لأسامة بن زيد بالإشارة         |
| ۲۸۰۲    | - النبي عَلِيْكَ يختار الآخرة على الدنيا               |
| Y • AY  | – صلاة أبي بكر – رضي الله عنه بالناس                   |
|         | - عمر يصلى بالناس ، فيسمعه النبي ﷺ فيأبي ويسأل عن      |
| ۲٠۸۸    | أبي بكر الصديق                                         |
| 7 . 19  | - خروج النبي ﷺ صبيحة اليوم الذي مات فيه                |
|         | { ٥٤٢ / صحيح السيرة / صحابة }                          |

|           | - شأن العباس وعلي بن أبي طالب وتفاوضهما في     |
|-----------|------------------------------------------------|
| 7.97      | استكتاب النبي عَلِيُّكُ لهما أو إيصائه بهما    |
| 7.98      | – استياك النبي عَلِيُّكُ قبل وفاته             |
|           | - دهشة عمر بن الخطاب حين سمع بوفاة رسول الله   |
| 7.90      |                                                |
|           | - رزانة أبي بكر الصديق وهدوءه ودعوته الناس إلى |
| 7.90      | الصبرا                                         |
| 4.97      | – أمر سقيفة بني ساعدة                          |
| 7.97      | – المسلمون يصيرون ثلاث جماعات                  |
| Y . 9 Y   | - عمر يحدث الناس على المنبر حديث السقيفة       |
| Y • 9 A   | – آية الرجم كانت في القرآن                     |
| Y • 9 A   | <ul> <li>بقية حديث عمر عن السقيفة</li> </ul>   |
| Y • 9 A   | – كلام أبي بكر يوم السقيفة                     |
| ۲۱        | – خطبة عمر قبل أبي بكر ثاني يوم استخلافه       |
| Y1        | – خطبة أبي بكر ثاني يوم استخلافه               |
| Y 1 • Y   | – جهاز رسول الله عَلِمُ ودفنه                  |
| ۲۱.۳      | – لم يجرد النبي من ثيابه حين غسل               |
| ۲۱.٤      | – كفن رسول الله ﷺ                              |
| 41.0      | - كان لهم في الدفن طريقتان                     |
| 71.7      | – الصلاة على رسول اله ﷺ                        |
| • •       | – دفن رسول الله ﷺ                              |
| ٧١٠٨      | – الذين تولوا دفن رسول الله عَلِيْكُ           |
| 7117:7117 | – رثاء حسان بن ثابت النبي ﷺ                    |
| 717.      | – خاتمة الجزء الرابع . وهي خاتمة الكتاب        |
|           | { ٤٣٠ ميجيع السيدة / صحابة }                   |



فِلْحُوْلِلِفَ نَعَالُهُ فِي لِلْآخِعَ فَا لَكُوْمُ لِللَّهِ فَالْحَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْ



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

المُنْ الْمُعْلِينِ اللّهِ الْمُعْلِينِ اللّهِ الْمُعْلِينِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللّهِ اللللللللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ الللللللللللللّهِ الللللللللّهِ الللللل

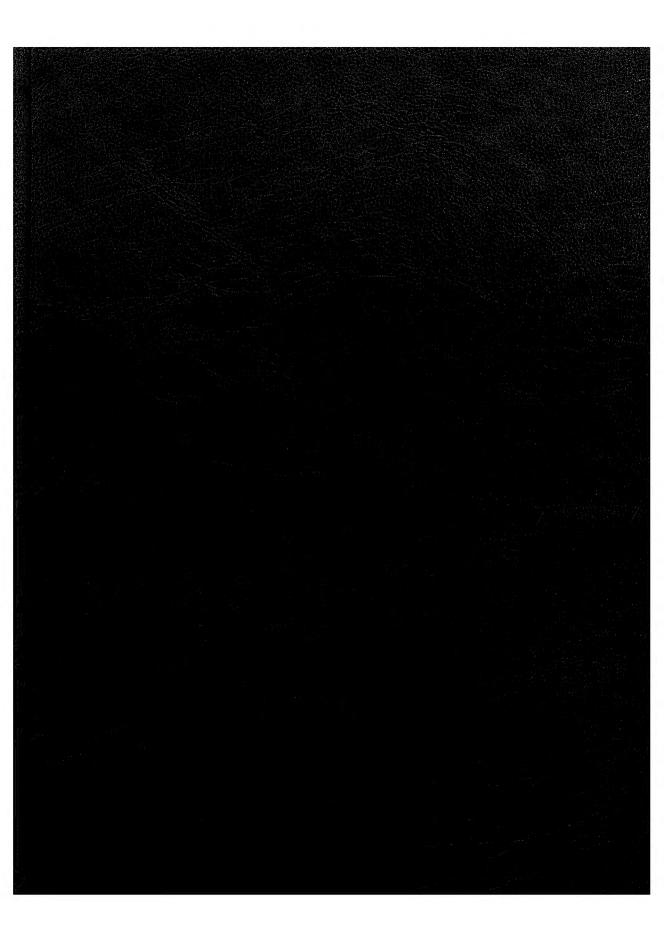